# مَعْنَا اللَّهِ وَمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا اللَّهِ وَيَى النِّدُوفِي النِّذُوفِي النِّدُولِي النِّذُوفِي النِّذِي النِّذِي النِّذِي النِّذِي النِّذِي النِّذِي الْمُعْمِي الْمُعْم

مؤاف للمعجم المفهر الألفاظ الحديث

الجب زوالأول

م فركس في المركب المي المركب المي المركب المي المركب المر

منز با بروج الماج مندس المسراري الشيرة الهنووي حقوق هذه الطبعة محفوظة للناشر

الطبعة الثانية

# بسم الله الرحمن الرحيم

## مقدمة الناشر

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتقُوا رَبِكُمُ الذِّي خَلَقَكُمُ مِن نَفْسُ وَاحَدَةً وَخَلَقَ مَنْهَا وَرَجُهَا وَبِثُ مَنْهَا وَبِثُ مَنْهَا وَاللَّهِ اللَّهِ الذِّي تَسَاءَلُونَ بِهُ وَالْأَرْحَامُ إِنْ اللهِ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا ﴾ . [ النساء آية ١ ]

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذَيْنِ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تَقَاتُهُ وَلَا تَمُوتُنَ إِلَّا وَأَنْتُمُ مسلمون ﴾ .

﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا اتَّقُوا الله وقولُوا قولًا سَدِيدًا يَصَلَحُ لَكُم أَعَمَالُكُمُ وَيَغْفُو لَكُم ذُنُوبُكُم ومن يَطْعُ الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا ﴾ . ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا ﴾ . [ الأحزاب : ٧٠ - ٧١ ]

#### أما بعد :

فالحمد لله حمدًا كثيرًا ملء السموت والأرض ، وملء ماشاء من شيء بعد ، أهل الثناء والمجد ، أحق ما قال العبد ، وكلنا لك عبد ، لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد .

الحمد لله ذي النعم الذي أنعم علينا سبحانه فوفقنا بفضله ومَنّه وحوله وقوته إلى طباعة هذا السفر المبارك صحيح الإمام الجهبذ العلاَّمة إمام أهل لحديث وصاحب الفضل على أهل التحديث ، حامل سنة الرسول ، والسيف

المسلول على أهل البدع والأهواء بحر العِلْم ، وعَلَم الفهم : أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري – من بني قشيرة قبيلة من العرب معروفة – النيسابوري .

والإمام مسلم غني عن التعريف لما له من الفضل والعلم ، ولكتابه الصحيح من الذيوع والشهرة ما يجعل الألسنة تستحي وتعجز عن أن تصفه .

وقد استخرنا الله عز وجل بأن تُقْدِم على عمل نخدم به هذا الصحيح الطيب المبارك الذي عليه اعتاد أهل العلم هو وصحيح الإمام العلامة إمام الدنيا وجبل الحفظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ، فإن عامة الطبعات التي تتداول بين الأيدي فيها أخطاء مطبعية ، والبعض رديء في رورقه وأصل طباعته .

فاستعنَّا بالله العليّ القدير على إخراج هذا الكتاب العظيم في ثوب قشيب نرجو الله أن يجعله في ميزان حسناتنا وخالصًا لوجهه الكريم .

# عمل المؤسسة في كتاب صحيح مسلم

أولاً: من أدق النسخ التي بين الأيدي التي روجعت وقوبلت هي نسخة الشيخ الفاضل محمد فؤاد عبد الباقي ، وقد قام الشيخ رحمه الله تعالى وفست له قبره ونوّره له ، بمراجعة متنه ، وترقيم أحاديثه وقد وافق الترقيم المعجمُ المفهرسُ لألفاظ الحديث .

وإن مِن أجل الشروح التي وضعت على صحيح الإمام مسلم بن الحجاج هو شرح الإمام العلامة البحر الفهامة شيخ الإسلام علم الأولياء محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مُرِّي الحِزَامِي الحَوارِبي الشافعي صاحب التصانيف النافعة .

فمن هذا المنطلق قامت المؤسسة بجمع متن صحيح مسلم بتحقيق وترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي على شرح الإمام العلامة أبي زكريا بن شرف النووي .

وإن هذا من البواعث العظيمة التي تبعث في النفس السرور والبهجة ، لأن هذه هي المرة الأولى التي يخرج للنور كتاب صحيح مسلم في هذا الثوب الجديد الذي نسأل الله تعالى أن ينفع به كل من يطلع عليه .

ثانيًا: كانت الظاهرة الواضحة في كافة الطبعات السابقة هي وجود تصحيفات لغوية، وأن الشرح يفتقر إلى علامات الترقيم؛ التي تقرب الفهم؛ وتربط الجمل، وتظهر المعاني.

فقامت المؤسسة بالاستعانة بالله أولاً ، ثم بإخوة أفاضل على مراجعة الشرح وتصحيحه ، ثم وضع علامات الترقيم .

وهكذا يا أخي الكريم فها نحن كما عهدتمونا دائمًا لا تألو مؤسسة قرطبة جهدًا في خدمة العلم وطلبته .

وأخيرًا يا أخي الكريم نسأل الله أن نكون وفقنا في عملنا هذا وأن يجعله خالصًا لوجهه سبحانه إنه ولتّي ذلك والقادر عليه .

ولكن يأبى الله أن يجعل الكمال إلا لكتابه وحده سبحانه ولشرعه سبحانه ، الذي هو أتم الشرع وأكمله .

فإن وجدت في هذا العمل الخير والتوفيق ، فمن الله وحده ، ولا فضل لأحد سواه سبحانه . وإن وجدت غير ذلك ، فمن أنفسنا ومن الشيطان .

ونسأل الله أن يغفر لنا زلاتنا ، وهفواتنا ، وكبواتنا ، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه .

ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا ، وإليك المصير . اللهم هذا الجهد وعليك التكلان ، وهذا الدعاء وعليك الإجابة .

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ، نستخفرك ونتوب إليك .

مؤسسة قرطبة

## التعريف بالإمام مسلم

# ثقلاً عن تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووى

#### نسبسه

هو الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى – من بنى قشير قبيلة من العرب معروفة – النيسابورى إمام أهل الحديث .

#### شيوخمه

سمع قتيبة بن سعيد والقعنبى وأحمد بن حنبل وإسماعيل بن أبى أويس ويحيى بن يحيى وأبا بكر وعثمان ابنى أبى شيبة وعبد الله بن أسماء وشيبان بن فروخ وحرملة بن يحيى صاحب الشافعى ومحمد بن المثنى ومحمد بن يسار ومحمد بن مهران ومحمد بن يحيى بن أبى عمر ومحمد بن سلمة المرادى ومحمد بن عمر وربيعاً ومحمد بن رمح وخلائق من الأئمة وغيرهم .

## من روی عنه:

روى عنه أبو عيسى الترمذى ويحيى بن صاعد ومحمد بن مخلد وإبراهيم بن محمد بن سفياند الفقيه الزاهد وهو راوية صحيح مسلم ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ومحمد بن عبد الوهاب الفراء وعلى بن الحسين ومكى بن عبدان وأبو حامد أحمد بن محمد الشرق وأخوه عبد الله وحاتم بن أحمد الكندى والحسين بن محمد بن زياد القباني وإبراهيم بن أبي طالب وأبو بكر محمد بن النضر الجارودي وأحمد بن سلمة وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرايني وأبو عمرو أحمد بن المبارك المستملي وأبو حامد أحمد بن حمدون الأعمش وأبو العباس محمد بن إسحاق بن السراج وزكريا بن داود الخفاف ونصر بن أحمد الخافظ يعرف بنصرك وخلائق .

## إجماع العلماء على إمامته:

﴿ وأجمعوا على جلالته وإمامته وعلو مرتبته وحذقة في هذه الصنعة وتقدمه فيها وتضلعه منها ومن أكبر الدلائل على جلالته وإمامته وورعه وحذقه وقعوده في علوم الحديث واضطلاعه منها وتفننه فيها كتابه الصحيح الذي لم يوجد في كتاب قبله ولا بعده من حسن الترتيب وتلخيص طرق الحديث بغير زيادة ولا نقصان والاحتراز من التحويل في الأسانيد عند اتفاقها من غير زيادة وتنبيهه على ما في ألفاظ الرواة من احتلاف في متن أو إسناد ولو في حرف واعتنائه بالتنبيه على الروايات المصرحة بسماع المدلسين وغير ذلك بما هو معروف في كتابه وقد ذكرت في مقدمة شرحي لصحيح مسلم جملاً من التنبيه على هذه الأشيَّاء وشبهها مبسوطة ووضحته ثم نبهت على تلك الدقائق والمحاسن في أثناء الشرح في مواطنها وعلى الجملة فلا نظير لكتابه في هذه الدقائق وصنعة الإسناد وهذا عندنا من المحققات التي لا شك فيها للدلائل المتظاهرة عليها . ومع هذا فصحيح البخارى أصح وأكثر فوائد . هذا هو مذهب جمهور العلماء وهو الصحيح المختار . لكن كتاب مسلم في دقائق الأسانيد ونحوها أجود كما ذكرناه وينبغي لكل راغب في علم الحديث أن يعتني به ويتفطن في تلك الدقائق فيرى فيها العجائب من المحاسن . وإن ضعف عن الاستقلال باستخراجها استعان بالشرح المذكور وبالله التوفيق وقد ذكرت في مقدمة شرح صحيح مسلم جملا من المهمات المتعلقة به التي لابد للراغب فيه من معرفتها . مع بيان جملة من أحوال مسلم وأحوال رواة الكتاب عنه .

# سفره إلى الأقطار في طلب العلم:

واعلم أن مسلماً رحمه الله أحد أعلام أئمة هذا الشان . وكبار المبرزين فيه . وأهل الحفظ والإتقان والرحالين في طلبه إلى أئمة الأقطار والبلدان . والمعترف له بالتقدم فيه بلا خلاف عند أهل الحذق والعرفان . والمرجوع إلى كتابه والمعتمد عليه في كل الأزمان . سمع بخراسان يجيى بن يحيى وإسحاق بن راهويه

وآخرین . وبالری محمد بن مهران وأبا غسان وآخرین . وبالعراق ابن حنبل وعبد الله بن مسلمة وآخرین . وبالحجاز سعید بن منصور وأبا مصعب وآخرین . وبمصر عمرو بن سواد وحرملة بن یحیی وآخرین وخلائق كثیرین : روی عنه جماعة من كبار أئمة عصره وحفاظه كما قدمناه وفیهم جماعات فی درجته . منهم أبو حاتم الرازی وموسی بن هارون وأحمد بن سلمة والترمذی وغیرهم .

#### مصنفاته:

صنف مسلم رحمه الله في علم الحديث كتباً كثيرة. منها هذا الكتاب الصحيح الذي من الله الكريم وله الحمد والنعمة والفضل والمنة به على المسلمين أبقى لمسلم به ذكراً جميلاً وثناء حسناً إلى يوم الدين مع ما أعد له من الأجر الجزيل في دار القرار وعم نفعه المسلمين قاطبة. ومنها الكتاب المسند الكبير على أسماء الرجال. وكتاب الجامع الكبير على الأبواب. وكتاب العلل وكتاب أوهام المحدثين. وكتاب التمييز. وكتاب من ليس له إلا راو واحد. وكتاب طبقات التابعين. وكتاب المخضرمين وغير ذلك. قال الحاكم أبو عبد الله حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم قال: سمعت أحمد بن سلمة يقول: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما وفي رواية في معرفة الحديث.

ومن حقق نظره فى صحيح مسلم رحمه الله واطلع على ما أودعه فى إسناده وترتيبه وحسن سياقه وبديع طريقه من نفائس التحقيق وجواهر التدقيق وأنواع الورع والاحتياط والتحرى فى الروايات وتلخيص الطرق واختصارها وضبط متفرقها وانتشارها وكثرة اطلاعه واتساع روايته وغير ذلك مما فيه من المحاسن والأعجوبات واللطائف الظاهرات والحفيات علم أنه إمام لا يلحقه من بعد عصره وقل من يساويه بل يدانيه من أهل دهره . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم .

وقد اقتصرت من أخباره رضى الله عنه على هذا القدر فإن أحواله رضى الله عنه ومناقبه ومناقب كتابه لا تستقصى لبعدها عن أن تحصى . وقد دللت بما ذكرت من الإشارة إلى حالته على ما أهملت من جميل طريقته . والله الكريم أسأل أن يجزل في مثوبته ويجمع بيننا وبينه مع أحبابنا في دار كرامته بفضله وجوده ورحمته .

#### وفاتــه :

توفى مسلم رحمه الله تعالى بنيسابور سنة إحدى وستين ومائتين. قال الحاكم أبو عبد الله فى كتاب المزكّين : سمعت أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ رحمه الله عشية الأحد ودفن يوم الإثنين لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين وهو ابن خمس وخمسين سنة رضى الله عنه .

## التعريف بالإمام النووي

## نقلاً عن تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي

نسبه . مولده . ابتداء اشتغاله .حرصه على العلم .

النووى الإمام الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء محيى الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مرى الحزامي الحواربي الشافعي صاحب التصانيف النافعة . مولده في المحرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة وقدم دمشق سنة تسع وأربعين فسكن في الرواحية يتناول خبز المدرسة فحفظ التنبيه في أربعة أشهر ونصف وقرأ ربع المهذب حفظاً في باقي السنة على شيخه الكمال بن أحمد ثم حج مع أبيه وأقام بالمدينة شهراً ونصفاً ومرض أكثر الطريق فذكر شيخنا أبو الحسن بن العطار أن الشيخ محيى الدين ذكر له أنه كان يقرأ كل يوم اثنى عشر درساً على مشايخه شرحاً وتصحيحاً . درسين في الوسيط . ودرساً في المهذب . ودرساً في الجمع بين الصحيحين . ودرساً في صحيح مسلم . ودرساً في اللمع لابن جني . ودرساً في إصلاح المنطق ودرساً في التصريف . ودرساً في أصول الفقه . ودرساً في أسماء الرجال . ودرساً في أصول الدين . قال : وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل وتوضيح عبارة وضبط لغة . وبارك الله تعالى في وقتي . وخطر لي أن أشتغل في الطب فاشتغلت في كتاب القانون وأظلم قلبي وبقيت أياماً لا أقدر على الاشتغال فأشفقت على نفسي وبعت القانون فنار قلبي .

## شيوخــه:

سمع من الرضى بن البرهان . وشيخ الشيوخ عبد العزيز بن محمد الأنصارى . وزين الدين الدين بن عبد الدائم . وزين الدين عبد الكريم الحرستاني . وزين الدين خلف بن يوسف . وتقى الدين بن أبي اليسر . وجمال الدين بن الصيرف .

الحراط

وشمس الدين بن أبى عمر . وطبقتهم . وسمع الكتب الستة والمسند . والموطأ وشرح السنة للبغوى . وسنن الدارقطني . وأشياء كثيرة . وقرأ الكمال للحافظ عبد الغني علاء الدين . وشرح أحاديث الصحيحين على المحدث أبى إسحاق إبراهيم بن عيسى المرادى . وأخذ الأصول على القاضى التفليسي . وتفقه على الكمال إسحاق المغربي . وشمس الدين عبد الرحمن ابن نوح . وعز الدين عمر بن سعد الإربلي . والكمال سلار الإربلي . وقرأ النحو على الشيخ أحمد المصرى وغيره . وقرأ على ابن مالك كتاباً من وقرأ النحو على الشيخ أحمد المصرى وغيره . وقرأ على ابن مالك كتاباً من تصنيفه . ولازم الاشتغال والتصنيف ونشر العلم والعبادة والأوراد والصيام والذكر والصبر على المعيشة الخشنة في المأكل والملبس – ملازمة كلية لا مزيد عليها . ملبسه ثوب خام وعمامته شبختانية صغيرة .

#### تلاميسده:

تخرج به جماعة من العلماء . منهم الخطيب صدر الدين سليمان الجعفرى . وشهاب الدين الأربدى . وعلاء الدين ابن العطار . وحدث عنه ابن أبى الفتح . والمزى . وابن العطار .

#### اجتهاده . حفظه . زهده :

قال ابن العطار: ذكر لى شيخنا رحمه الله تعالى أنه كان لا يضيع له وقت في ليل ولا في نهار حتى في الطريق. وأنه دام على هذا ست سنين ثم أخذ في التصنيف والإفادة والنصيحة وقول الحق. قلت: مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسه والعمل بدقائق الورع والمراقبة وتصفية النفس من الشوائب ومحقها من أغراضها - كان حافظاً للحديث وفنونه ورجاله وصحيحه وعليله. رأسا في معرفة المذهب. قال شيخنا الرشيد ابن المعلم: عذلت الشيخ محيى الدين في عدم دخوله الحمام وتضييق العيش في مأكله وملبسه وأحواله وحوفته من مرض يعطله عن الاشتغال فقال: إن فلاناً صام وعبد الله حتى اخضر جلده. وكان يمتنع من أكل الفواكه والخيار ويقول: أخاف أن يرطب جسمى ويجلب النوم. وكان يأكل في اليوم

والليلة أكلة ويشرب شربة واحدة عند السحر . قال ابن العطار : كلمته فى الفاكهة فقال : دمشق كثيرة الأوقاف وأملاك من تحت الحجر والتصرف لهم لا يجوز إلا على وجه الغبطة لهم ثم المعاملة فيها على وجه المساقاة وفيها خلاف فكيف تطيب نفسى بأكل ذلك . وقد جمع ابن العطار سيرته فى ست كراريس .

#### تصانیفه:

من تصانيفه: شرح صحيح مسلم، ورياض الصالحين، والأذكار، والأربعين والإرشاد في علوم الحديث والتقريب، والمبهمات، وتحرير الألفاظ للتنبيه، والعمدة في تصحيح التنبيه، والإيضاح في المناسك، وله ثلاثة مناسك سواه، والتبيان في آداب حملة القرآن، والفتاوى، والروضة أربعة أسفار، وشرح المهذب إلى باب المصراة في أربع مجلدات، وشرح قطعة من البخارى، وقطعة من الوسيط، وعمل قطعة من الأحكام، وجملة كثيرة من الأسماء واللغات، ومسودة في طبقات الفقهاء، ومن التحقيق في الفقه، إلى باب صلاة المسافر.

## ورعه :

كان لا يقبل من أحد شيئاً إلا في النادر ممن لا يشتغل عليه. أهدى له فقير إبريقاً فقبله. وعزم عليه الشيخ برهان الدين الإسكندراني أن يفطر عنده فقال: أحضر الطعام إلى هنا ونفطر جملة فأكل من ذلك وكان لونين وربما جمع الشيخ بعض الأوقات بين إدامين.

# مواقفه مع الملوك في الأمر بالمعروف:

وكان يواجه الملوك والظلمة بالإنكار ويكتب إليهم ويخوفهم بالله تعالى . كتب مرة : من عبد الله يحيى النووى . سلام الله ورحمته وبركاته على المولى المحسن ملك الأمراء بدر الدين أدام الله له الخيرات وتولاه بالحسنات وبلغه من خيرات الدنيا والآخرة كل آماله وبارك له في جميع أحواله آمين وينهى إلى العلوم الشريفة أن أهل الشام في ضيق وضعف حال بسبب قلة الأمطار وذكر فصلاً طويلاً وفي طي ذلك ورقة إلى الملك الظاهر فرد جوابها رداً عنيفاً مؤلماً فتكدرت خواطر الجماعة . وله غير رسالة إلى الملك الظاهر في الأمر بالمعروف . وكان شيخنا ابن فرح يشرح على الشيخ الحديث فقال نوبة : الشيخ محيى الدين قد صار إلى ثلاث مراتب كل مرتبة لو كانت لشخص لشدت إليه الرحال : العلم . والزهد . والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .

#### وفاتـه:

سافر الشيخ فزار بيت المقدس وعاد إلى نوى فمرض عند والده فحضرته المنية فانتقل إلى رحمة الله في الرابع والعشرين من رجب سنة ست وسبعين وستهائة وقبره ظاهر يزار . قاله الشيخ قطب الدين اليونيني . وقال : كان أوحد زمانه في العلم والورع والعبادة والتقلل وخشونة العيش واقف الملك الظاهر بدار العدل غير مرة فحكي عن الملك الظاهر أنه قال : أنا أفزع منه . ولى مشيخة دار الحديث . قلت : وليها سنة خمس وستين بعد أبي شامة إلى أن مات قدس الله سره .

## وجاء في طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى ما نصه:

( یحیی بن شرف بن مری بن حسن بن حسین بن حزام بن محمد بن جمعة النووی )

الشيخ العلامة محيى الدين أبو زكرياء شيخ الإسلام أستاذ المتأخرين . وحجة الله على اللاحقين والداعى إلى سبيل السالفين . كان يحيى رحمه الله سيداً وحصوراً وليناً على النفس حصورا .

وزاهداً لم يبال بخراب الدنيا إذا صير دينه ربعاً معموراً . له الزهد والقناعة . ومتابعة السالفين من أهل السنة والجماعة . والمصابرة على أنواع الخير لا يصرف ساعة فى غير طاعة . هذا مع التفنن فى أصناف العلوم فقهاً . ومتون أحاديث وأسماء رجال ولغة وصرفاً . وغير ذلك . وأنا إذا أردت أن أجمل تفاصيل فضله . وأدل الخلق على مبلغ مقداره بمختصر القول وفصله . لم أزد على بيتين

أنشدنيهما من لفظه لنفسه الشيخ الإمام . وكان من حديثهما أنه - أعنى الوالد رحمه الله - لما سكن في قاعة دار الحديث الأشرفية سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة كان يخرج في الليل إلى إيوانها فيتهجد تجاه الأثر الشريف ويمرغ وجهه على البساط وهذا البساط من زمان الأشرف الواقف وعليه اسمه وكان يجلس عليه وقت الدرس فأنشدني الوالد لنفسه:

وفى دار الحديث لطيف معنى على بسط لها أصبو وآوى عسى أنى أمس بحر وجهى مكاناً مسه قدم النواوى ولد النووى فى المحرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة بنوى وكان أبوه من أهلها المستوطنين بها وذكر أبوه أن الشيخ كان نائماً إلى جنبه وقد بلغ من العمر سبع سنين ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان فانتبه نحو نصف الليل وقال : يا أبت ما هذا الضوء الذى ملا الله الهار فاستيقظ الأهل جميعاً قال : لم نر كلنا شيئاً . قال والده : فعرفت أنها ليلة القدر . وقال شيخه فى الطريقة الشيخ ياسين بن يوسف الزركشى : رأيت الشيخ محيى الدين وهو ابن عشر سنين بنوى والصبيان يكرهونه غلى اللعب معهم وهو يهرب منهم ويبكى المنين بنوى والصبيان يكرهونه غلى اللعب معهم وهو يهرب منهم ويبكى فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن قال : فأتيت الذي يقرئه القرآن فوصيته به وقلت : هذا الصبى يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم وينتفع فوصيته به وقلت : هذا الصبى يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم وينتفع ذلك لوالده فحرص عليه إلى أن ختم القرآن وقد ناهز الاحتلام .

# بسم الله الرحمن الرحيم

قال شیخنا الإمام العالم الزاهد الورع محیی الدین یحیی بن شرف بن مری بن حسن بن حسین بن حزام النووی رحمه الله تعالی آمین

الحمد لله البر الجواد ، الذي جلت نعمه عن الإحصاء والإعداد ، خالق -اللطف والإرشاد ، الهادي إلى سبيل الرشاد ، الموفق بكرمه لطرق السداد ، المان بالاعتناء بسنة حبيبه وخليله عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من لطف به من العباد ، المخصص هذه الأمة زادها الله شرفا بعلم الإسناد ، الذي لم يشركها فيه أجد من الأمم على تكرر العصور والآباد ، الذي نصب لحفظ هذه السنة المكرمة الشريفة المطهرة خواصاً من الحفاظ النقاد ، وجعلهم ذابين عنها في جميع الأزمان والبلاد ، باذلين وسعهم في تبيين الصحة من طرقها والفساد ، خوفًا من الانتقاص منها والازدياد ، وحفظًا لها على الأمة زادها الله شرفا إلى يوم التناد ، مستفرغين جهدهم في التفقه في معانيها واستخراج الأحكام واللطائف منها مستمرين على ذلك في جماعات وآحاد ، مبالغين في بيانها وإيضاح وجوهها بالجد والاجتهاد . ولا يزال على القيام بذلك بحمد الله ولطفه جماعات في الأعصار كلها،إلى انقضاء الدنيا وإقبال المعاد ، وإن قلوا وخملت بلدان منهم وقربوا من النفاد . أحمده أبلغ حمد على نعمه خصوصاً على نعمة الإسلام وأن جعلنا من أمة خير الأولين والآخرين ، وأكرم السابقين واللاحقين ، محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله خاتم النبيين ، صاحب الشفاعة العظمي ولواء الحمد والمقام المحمود سيد المرسلين ، المخصوص بالمعجزة الباهرة المستمرة على تكرر السنين، التي تحدي بها أفصح القرون وأفحم بها المنازعين، وظهر بها خزى من لم ينقد لها من المعاندين ، المحفوظة من أن يتطرق إليها تغيير الملحدين . أعنى بها القرآن العزيز كلام ربنا الذي نزل به الروح الأمين على قلبه ليكون من

المنذرين ، بلسان عربي مبين ، والمصطفى بمعجزات أخر زائدات على الألف والمئين ، وبجوامع الكلم وسماحة شريعته ووضع إصر المتقدمين ، المكرم بتفضيل أمته زادها الله شرفا على الأمم السابقين ، وبكون أصحابه رضى الله عنهم حير القرون الكائنين ، وبأنهم كلهم مقطوع بعدالتهم عند من يعتد به من علماء المسلمين ، وبجعل إجماع أمته حجة مقطوعا بها كالكتاب المبين ، وأقوال أصحابه المنتشرة من غير مخالفة لذلك عند العلماء المحققين ، المخصوص بتوفر دواعي أمته زادها الله شرفا على حفظ شريعته وتدوينها ونقلها عن الحفاظ المسندين، وأخذها عن الحذاق المتقنين ، والاجتهاد في تبيينها للمسترشدين ، والدؤوب في تعليمها احتسابا لرضا رب العالمين ، والمبالغة في الذب عن منهاجه بواضح الأدلة وقمع الملحدين والمبتدعين ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين ، وال كل وصحابتهم والتابعين ، وسائر عباد الله الصالحين ، ووفقنا للاقتداء به دائمين ، في أقواله وأفعاله وسائر أحواله مخلصين مستمرين في ذلك دائبين . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً بوحدانيته ، واعترافا بما يجب على الخلق كافة من الإذعان لربوبيته . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المصطفى. من بريته ، والمخصوص بشمول رسالته وتفضيل أمته ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعترته.

أما بعد ، فإن الاشتغال بالعلم من أفضل القرب وأجل الطاعات ، وأهم أنواع الخير وآكد العبادات ، وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات ، وشمر فى إدراكه والتمكن فيه أصحاب الأنفس الزكيات ، وبادر إلى الاهتمام به المسارعون إلى الخيرات ، وسابق إلى التحلى به مستبقو المكرمات . وقد تظاهر على ما ذكرته جمل من الآيات الكريمات، والأحاديث الصحيحة المشهورات ، وأقاويل السلف رضى الله عنهم النيرات ، ولا ضرورة إلى ذكرها هنا لكونها من الواضحات الجليات . ومن أهم أنواع العلوم تحقيق معرفة الأحاديث النبويات . أعنى معرفة متونها ، صحيحها وحسنها وضعيفها ، متصلها ومرسلها ومنقطعها ومعضلها متونها ، صحيحها وحسنها وضعيفها ، متصلها ومرسلها ومنقطعها ومعضلها

ومقلوبها ومشهورها وغريبها وعزيزها ، متواترها وآجادها وأفرادها ، ومعروفها وشاذها ومنكرها ومعللها وموضوعها ومدرجها، وناسخها ومنسوحها وخاصها وعامها ومجملها ومبينها ومختلفها وغير ذلك من أنواعها المعروفات. ومعرفة علم الأسانيد أعنى معرفة حال رجالها وصفاتهم المعتبرة وضبط أسمائهم وأنسابهم ومواليدهم ووفياتهم وغير ذلك من الصفات. ومعرفة التدليس والمدلسين وطرق الاعتبار والمتابعات . ومعرفة حكم اختلاف الرواة في الأسانيد والمتون والوصل والإرسال والوقف والرفع والقطع والانقطاع وزيادات الثقات . ومعرفة الصحابة والتابعين وأتباعهم وأتباع أتباعهم ومن بعدهم رضي الله عنهم وعن سائر المؤمنين والمؤمنات . وغير ما ذكرته من علومها المشهورات . ودليل ما ذكرته أن شرعنا مبنى على الكتاب العزيز والسنن المرويات. وعلى السنن مدار أكثر الأحكام الفقهيات. فإن أكثر الآيات الفروعيات مجملات. وبيانها في السنن المحكمات . وقد اتفق العلماء على أن من شرط المجتهد من القاضي والمفتى أن يكون عالما بالأحاديث الحكميات. فثبت بما ذكرناه أن الاشتغال بالحديث من أجل العلوم الراجحات، وأفضل أنواع الخير وآكد القربات، وكيف لا يكون كذلك وهو مشتمل مع ما ذكرناه على بيان حال أفضل المخلوقات ، عليه من الله الكريم أفضل الصلوات والسلام والبركات . ولقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في الأعصار الخاليات ، حتى لقد كان يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين ألوف متكاثرات ، فتناقص ذلك وضعفت الهمم فلم يبق إلا آثار من آثارهم قليلات . والله المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليات. وقد جاء في فضل إحياء السنن المماتات أحاديث كثيرة معروفات مشهورات، فينبغى الاعتناء بعلم الحديث والتحريض عليه لما ذكرنا من الدلالات ، ولكونه أيضاً من النصيحة لله تعالى وكتابه ورسوله عَلِيُّكُم وللأئمة والمسلمين والمسلمات، وذلك هو الدين كما صح عن سيد البريات، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وذريته وأزواجه الطّاهرات. ولقد أحسن القائل: «من جمع أدوات الحديث استنار قلبه واستخرج كنوره الخفيات »، وذلك لكثرة فوائده البارزات والكامنات وهو جدير بذلك فإنه كلام أفصح الخلق ومن أعطى جوامع الكلمات ، عَلَيْتُكُم صلوات متضاعفات .

وأصح مصنف في الحديث بل في العلم مطلقا الصحيحان للإمامين القدوتين ، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى ، وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى ، رضى الله عنهما فلم يوجد لهما نظير في المؤلفات ، فينبغى أن يعتنى بشرحهما وتشاع فوائدهما ويتلطف في استخراج دقائق العلوم من متونهما وأسانيدهما لما ذكرنا من الحجج الظاهرات ، وأنواع الأدلة المتظاهرات .

فأما صحيح البخارى رحمه الله فقد جمعت فى شرحه جملا مستكثرات ، مشتملة على نفائس من أنواع العلوم بعبارات وجيزات ، وأنا مشمر فى شرحه راج من الله الكريم فى إتمامه المعونات .

وأما صحيح مسلم رحمه الله فقد استخرت الله تعالى الكريم الرءوف الرحيم في جمع كتاب في شرحه متوسط بين المختصرات والمبسوطات ، لا من المختصرات المخلات ، ولا من المطولات المملات . ولولا ضعف الهمم وقلة الراغبين وخوف عدم انتشار الكتاب لقلة الطالبين للمطولات ، لبسطته فبلغت به ما يزيد على مائة من المجلدات من غير تكرار ولا زيادات عاطلات ، بل ذلك لكثرة فوائده وعظم عوائده الحفيات والبارزات ، وهو جدير بذلك فإنه كلام أفصح المخلوقات ، عيالية صلوات دائمات ، لكنى أقتصر على التوسط وأحرص على ترك الإطالات ، وأوثر الاختصار في كثير من الحالات ، فأذكر فيه إن شاء الله جملا من علومه الزاهرات ، من أحكام الأصول والفروع والآداب والإشارات الزهديات ، وبيان نفائس من أصول القواعد الشرعيات ، وإيضاح معانى الألفاظ اللغوية وأسماء الرجال وضبط المشكلات ، وبيان أسماء ذوى الكنى وأسماء آباء الأبناء والمبهمات ، والتنبيه على لطيفة من حال بعض الرواة وغيرهم من المذكورين في بعض الأوقات ، واستخراج لطائف من خفيات علم الحديث من المذكورين في بعض الأوقات ، واستخراج لطائف من خفيات علم الحديث

من المتون والأسانيد المستفادات ، وضبط جمل من الأسماء المؤتلفات والمختلفات ، والجمع بين الأحاديث التي تختلف ظاهراً ويظن بعض من لا يحقق صناعتي الحديث والفقه وأصوله كونها متعارضات ، وأنبه على ما يحضرني في الحال في الحديث من المسائل العمليات ، وأشير إلى الأدلة في كل ذلك إشارات ، إلا في مواطن الحاجة إلى البسط للضرورات ، وأحرص في جميع ذلك على الإيجاز وإيضاح العبارات ، وحيث أنقل شيئاً من أسماء الرجال واللغة وضبط المشكل والأحكام والمعاني وغيرها من المنقولات ، فإن كان مشهوراً لا أضيفه إلى قائليه لكترتهم إلا نادراً لبعض المقاصد الصالحات ، وإن كان غريبا أضفته إلى قائليه إلا أن أذهل عنه في بعض المواطن لطول الكلام أو كونه مما تقدم بيانه في الأبواب الماضيات . وإذا تكرر الحديث أو الاسم أو اللفظة من اللغة ونحوها بسطت المقصود منه في أول مواضعه ، وإذا مررت على الموضع الآخر ذكرت أنه تقدم شرحه وبيانه في الباب الفلاني من الأبواب السابقات. وقد أقتصر على بيان تقدمه من غير إضافة ، أو أعيد الكلام فيه لبعد الموضع الأول أو ارتباط كلام أو نحوه أو غير ذلك من المصالح المطلوبات . وأقدم في أول الكتاب جملا من المقدمات ، مما يعظم النفع به إن شاء الله تعالى ويحتاج إليه طالبو التحقيقات ، وأرتب ذلك في فصول متتابعات ، ليكون أسهل في مطالعته وأبعد من السآمات ، وأنا مستمد المعونة والصيانة واللطف والرعاية من الله الكريم رب الأرضين والسموات ، مبتهلا إليه سبحانه وتعالى أن يوفقني ووالدي ومشايخي وسائر أقاربي وأحبابي ومن أحسن إلينا بحسن النيات ، وأن ييسر لنا الطاعات ، وأن يهدينا لها دائما في ازدياد حتى الممات ، وأن يجود علينا برضاه ومحبته ودوام طاعته والجمع بيننا في دار كرامته وغير ذلك من أبواع المسرات ، وأن ينفعنا أجمعين ومن يقرأ في هذا الكتاب به وأن يجزل لنا المثوبات ، وأن لا ينزع منا ما وهبه لنا ومن به علينا من الخيرات ، وأن لا يجعل شيئاً من ذلك فتنة لنا وأن يعيذنا من كل شيء من المخالفات ، إنه مجيب الدعوات ، جزيل العطيات :

اعتصمت بالله . توكلت على الله ، ما شاء الله . لا قوة إلا بالله . لا حول وَلَا قوة إلا بالله ، وحسبى الله ونعم الوكيل ، وله الحمد والفضل والمنة والنعمة ، وبه التوفيق واللطف والهداية والعصمة .

# فصل فى بيان إسناد الكتاب وحال رواته منا إلى الإمام مسلم رضى الله عنه مختصراً

أما إسنادى فيه فأخبرنا بجميع صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله الشيخ الأمين العدل الرضى أبو إسحاق إبراهم بن أبى حفص عمر بن مضر الواسطى رحمه الله بجامع دمشق حماها الله وصانها وسائر بلاد الإسلام وأهله . قال أخبرنا الإمام ذو الكني أبو القاسم أبو بكر أبو الفتح منصور بن عبد المنعم الفراوي . قال أخبرنا الإمام فقيه الحرمين أبو جدى أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوى . قال أحبرنا أبو الحسين عبد الغافر الفارسي . قال أنا أبو أحمد محمد بن عيسى الجلودي . قال أنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقية أنا الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله . وهذا الإسناد الذي حصل لنا ولأهل زماننا ممن يشاركنا فيه في نهاية من العلو بحمد الله تعالى فبيننا وبين مسلم ستة . وكذلك اتفقت لنا بهذا العدد رواية الكتب الأربعة التي هي تمام الكتب الخمسة التي هي أصول الإسلام أعنى صحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. وكذلك وقع لنا بهذا العدد مسندا الإمامين أبوى عبد الله أحمد بن حنبل ومحمد بن يزيد أعنى ابن ماجة ووقع لنا أعلى من هذه الكتب وإن كانت عالية موطأ الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس فبيننا وبينه رحمه الله سبعة وهو شيخ شيوخ المذكورين كلهم فتعلو روايتنا لأحاديثه برجل. ولله الحمد والمنة. وحصل في روايتنا لمسلم لطيفة وهو أنه إسناد مسلسل بالنيسابوريين وبالمعمرين فإن رواته كلهم معمرون ، وكلهم نيسابوريون من شيخنا أبي إسحاق إلى مسلم . وشيخنا وإن كان واسطيا فقد أقام بنيسابور مدة طويلة . والله أعلم .

أما بيان حال رواته فيطول الكلام في تقصى أخبارهم واستقصاء أحوالهم لكن نقتصر على ضبط أسمائهم وأحرف تتعلق بحال بعضهم .

أما شيخنا أبو إسحاق فكان من أهل الصلاح ، والمنسوبين إلى الخير والفلاح ، معروفا بكثرة الصدقات وإنفاق المال في وجوه المكرمات ، ذا عفاف وعبادة ووقار وسكينة وصيانة بلا استكبار . توفى رحمه الله بالإسكندرية اليوم السابع من رجب سنة أربع وستين وستائة .

وأما شيخ شيخنا فهو الإمام ذو الكنى أبو القاسم أبو بكر أبو الفتح منصور بن عبد المنعم بن عبد الله بن محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أبى العباس الصاعدى الفراوى ثم النيسابورى منسوب إلى فراوة بليدة من ثغر خراسان وهو بفتح الفاء وضمها ، فأما الفتح فهو المشهور المستعمل بين أهل الحديث وغيرهم ، وكذا حكى الشيخ الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله أنه سمع شيخه منصوراً هذا رضى الله عنه يقول إنه الفراوى بفتح الفاء ، وذكره أبو سعيد السمعاني في كتابه الأنساب بضم الفاء ، وكذا ذكر الضم أيضا غير السمعاني . وكان منصور هذا جليلا شيخا مكثراً ثقة صحيح السماع روى عن أبيه وجده وجد أبيه أبي عبد الله محمد بن الفضل وروى عن غيرهم . مولده في شهر رمضان سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة ، وتوفى بشازياخ نيسابور في شعبان سنة ثمان وستائة .

وأما أبو عبد الله الفراوى فهو محمد بن الفضل جد أبى منصور النيسابورى . وقد تقدم تمام نسبه في نسب ابن ابن ابنه منصور . كان أبو عبد الله هذا الفراوى رضى الله عنه إماما بارعا في الفقه والأصول وغيرهما ، كثير الروايات بالأسانيد الصحيحة العاليات ، رحلت إليه الطلبة من الأقطار ، وانتشرت الروايات عنه فيما قرب وبعد من الأمصار حتى قالوا فيه : للفراوى ألف راو وكان يقال له : فقيه الحرم لإشاعته ونشره العلم بمكة زادها الله فضلا وشرفا

ذكره الإمام الحافظ أبو القاسم الدمشقي المعروف بابن عساكر رضي الله عهما فأطنب في الثناء عليه بما هو أهله ثم روى عن أبي الحسين عبد الغافر أنه ذكره فقال : هو فقيه الحرم ، البارع في الفقه والأصول ، الحافظ للقواعد ، نشأ بين الصوفية في ججورهم ووصل إليه بركات أنفاسهم ٨.وسمع التصانيف والأصول من الإِمامِ زين الإِسلام ، ودرس عليه الأصول والتفسير ، ثم اختلف إلى مجلس إمام الحرمين ولازم درسه ما عاش ، وتفقه عليه وعلق عنه الأصول ، وصار من جملة المذكورين من أصحابه . وخرج حاجا إلى مكة ، وعقد المجلس ببغداد وسائر البلاد ، وأظهر العلم بالحرمين وكان منه بهما أثر وذكر ونشر للعلم ، وعاد إلى نيسابور وما تعدى قط حد العلماء ولا سيرة الصالحين من التواضع، والتبذل في الملابس والمعايش. وتستر بكتابة الشروط لاتصاله بالزمرة الشحامية مصاهرة ليصون بها عرضه وعلمه عن توقع الإرفاق ، ويتبلغ بما يكتسبه منها في أسباب المعيشة من فنون الأرزاق . وقعد للتدريس في المدرسة الناصحة وإفادة الطلبة فيها . وقد سمع المسانيد والصحاح وأكثر عن مشايخ عصره ، وله مجالس الوعظ والتذكير المشحونة بالفوائد والمبالغة في النصح وحكايات المشايخ وذكر أحوالهم.

قال الحافظ أبو القاسم: وإلى الإمام محمد الفراوى كانت رحلتى الثانية لأنه كان المقصود بالرحلة في تلك الناحية لما اجتمع فيه من علو الإسناد، ووفور العلم، وصحة الاعتقاد، وحسن الخلق، ولين الجانب، والإقبال بكليته على الطالب، فأقمت في صحبته سنة كاملة وغنمت من مسموعاته فوائد حسنة طائلة، وكان مكرما لموردي عليه، عارفا بحق قصدى إليه، ومرض مرضة في مدة مقامي عنده ونهاه الطبيب عن التمكين من القراءة عليه فيها، وعرفه أن ذلك ربما كان سبباً لزيادة تألمه فقال : لا أستجيز أن أمنعهم من القراءة وربما أكون قد حبست في الدنيا لأجلهم، وكنت أقرأ عليه في حال مرضه وهو ملقى على فراشه ثم عوفي من تلك المرضة وفارقته متوجها إلى هراة فقال وهو ملقى على فراشه ثم عوفي من تلك المرضة وفارقته متوجها إلى هراة فقال

لى حين ودعته بعد أن أظهر الجزع لفراقى : وربما لا نلتقى بعد هذا ، فكان كا قال فجاءنا نعيه إلى هراة وكانت وفاته فى العشر الأواخر من شوال سنة ثلاثين وخمسمائة ودفن فى تربة أبى بكر بن خزيمة رضى الله عنهما .

وذكر الحافظ أيضا جملا أخرى من مناقبه حذفتها اختصاراً . وذكر أبو سعيد السمعانى أنه سأل أبا عبد الله الفراوى هذا عن مولده فقال : مولدى تقديرا سنة إحدى وأربعين وأربعمائة . قال غيره : وتوفى يوم الخميس الحادى أو الثانى والعشرين من شوال سنة ثلاثين وخمسمائة . قال الحافظ الشيخ أبو عمرو رحمه الله له فى علم المذهب كتاب انتخبت منه فوائد استغربتها وسمع صحيح مسلم من عبد الغافر فى السنة التى توفى فيها عبد الغافر سنة ثمان وأربعين وأربعمائة بقراءة أبى سعيد البحيرى رحمه الله ورضى عنه .

وأما شيخ الفراوى فهو أبو الحسين عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر بن أحمد بن محمد بن سعيد الفارسي الفسوى ثم النيسابورى التاجر ، وكان سماعه صحيح مسلم من الجلودى سنة خمس وستين وثلثائة ذكره ولد ولده أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي الأديب الإمام المحدث ابن المحدث ابن المحدث صاحب التصانيف كذيل تاريخ نيسابور ، وكتاب مجمع الغرائب ، والمفهم لشرح غريب صحيح مسلم وغيرها فقال : كان شيخاً ثقة صالحاً صائناً مخطوظاً من الدين والدنيا ، مجدوداً في الرواية على قلة سماعه ، مشهوراً مقصوداً من الآفاق سمع منه الأثمة والصدور ، وقرأ الحافظ الحسن السمرقندى عليه صحيح مسلم نيفا وثلاثين مرة ، وقرأه عليه أبو سعيد البحيرى نيفا وعشرين مرة . وممن قرأه عليه من مشاهير الأئمة زين الإسلام أبو القاسم يعنى مرة . وممن قرأه عليه من مشاهير الأئمة زين الإسلام أبو القاسم يعنى القشيرى ، والواحدى وغيرهما ، استكمل خمساً وتسعين سنة ، وألحق أحفاد الأحفاد بالأجداد ، وتوفي يوم الثلاثاء ودفن يوم الأربعاء السادس من شوال الأحفاد بالأجداد ، وتوفي يوم الثلاثاء ودفن يوم الأربعاء السادس من شوال سنة ثمان وأربعين وأربعمائة . قال غيره : ولد سنة ثلاث وخمسين وثلثائة ، وسمع منه أئمة الدنيا من الغرباء والطارئين والبلديين ، وبارك الله سبحانه وتعالى وسمع منه أئمة الدنيا من الغرباء والطارئين والبلديين ، وبارك الله سبحانه وتعالى وسمع منه أئمة الدنيا من الغرباء والطارئين والبلديين ، وبارك الله سبحانه وتعالى

في سماعه وروايته مع قلة سماعه ، وكان المشهور برواية صحيح مسلم وغريب الخطابي في عصره ، وسمع الخطابي وغيره من أهل عصره رحمه الله ورضى عنه .

وأما شيخ الفارسي فهو أبو أحمد محمد بن عيسي بن محمد بس عبد الرحمن بن عمرويه بن منصور الزاهد النيسابورى الجلودى بضم الجيم بلا خلاف ، قال الإمام أبو سعيد السمعانى : هو منسوب إلى الجلود المعروفة جمع جلد ، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله : عندى أنه منسوب إلى سكة الجلوديين بنيسابور الدارسة . وهذا الذي قاله الشيخ أبو عمرو يمكن حمل كلام السمعاني عليه وإنما قلت إن الجلودي هذا بضم الجم بلا حلاف لأن ابن السكيت وصاحبه ابن قتيبة قالا في كتابيهما المشهورين : إنَّ الجلودي بفتح الجيم منسوب إلى جلود اسم قرية بإفريقية ، وقال غيرهما : إنها بالشام وأراد أن من نسب إلى هذه القرية فهو بفتح الجيم لكونها مفتوحة . وأما أبو أحمد هذا الجلودى فليس منسوبا إلى هذه القرية فليس فيما قالاه مخالفة لما ذكرناه . والله أعلم . قال الحاكم أبو عبد الله : كان أبو أحمد هذا الجلودي شيخا صالحا زاهدا من كبار عباد الصوفية صحب أكابر المشايخ من أهل الحقائق ، وكان ينسخ الكتب ويأكل من كسب يده، سمع أبا بكر بن خزيمة ومن كان قبله ، وكان ينتحل مذهب سفيان الثوري ويعرفه، توفي رحمه الله يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة ثمان وستين وثلثائة وهو ابن ثمانين سنة. قال الحاكم : وختم لوفاته سماع صحيح مسلم وكل من حدث به بعده عن إبراهيم بن محمد بن سفيان وغيره فليس بثقة والله أعلم .

وأما شيخ الجلودى فهو السيد الجليل أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابورى الفقيه الزاهد المجتهد العابد. قال الحاكم أبو عبد الله بن البيع: سمعت محمد بن يزيد العدل يقول: كان إبراهيم بن محمد بن سفيان مجاب الدعوة. قال الحاكم: وسمعت أبا عمرو بن نجيد يقول: إنه كان من الصالحين. قال الحاكم: كان إبراهيم بن سفيان من العباد المجتهدين، ومن الملازمين لمسلم بن

الحجاج ، وكان من أصحاب أيوب بن الحسن الزاهد صاحب الرأى يعنى الفقيه الحنفى سمع إبراهيم بن سفيان بالحجاز ونيسابور والرى والعراق . قال إبراهيم فرغ لنا مسلم من قراءة الكتاب فى شهر رمضان سنة سبع وخمسين ومائتين . قال الحاكم : مات إبراهيم فى رجب سنة ثمان وثلثائة رحمه الله ورضى عنه .

وأما شيخ إبراهيم بن محمد بن سفيان فهو الإمام مسلم صاحب الكتاب وهو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري نسبا ، النيسابوري وطنا عربي صلبية ، وهو أحد أعلام أئمة هذا الشأن ، وكبار المبرزين فيه وأهل الحفظ والإتقان ؛ والرحالين في طلبه إلى أئمة الأقطار والبلدان ؛ والمعترف له بالتقدم فيه بلا خلاف عند أهل الحذق والعرفان ؛ والمرجوع إلى كتابه والمعتمد عليه فى كل الأزمان . سمع بخراسان يحيى بن يحيى وإسحاق بن راهويه وغيرهما ، وبالرى محمد بن مهران الجمال بالجيم وأبا غسان وغيرهما ،وبالعراق أحمد بن حنبل وعبد الله بن مسلمة القعنبي وغيرهما ، وبالحجاز سعيد بن منصور وأبا مصعب وغيرهما ، وبمصر عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى وغيرهما وخلائق كثيرين . روى عنه جماعات من كبار أئمة عصره وحفاظه وفيهم جماعات في درجته فمنهم : أبو حاتم الرازي ، وموسى بن هارون ، وأحمد بن سلمة ، وأبو عيسى الترمذي ، وأبو بكر بن خزيمة ، ويحيى بن صاعد ، وأبو عوانة الإسفراييني وآخرون لا يحصون . وصنف مسلم رحمه الله في علم الحديث كتبا كثيرة منها هذا الكتاب الصحيح الذي من الله الكريم وله الحمد والنعمة والفضل والمنة به على المسلمين ؛ وأبقى لمسلم به ذكرا جميلا وثناء حسنا إلى يوم الدين . ومنها كتاب المسند الكبير على أسماء الرجال ، وكتاب الجامع الكبير على الأبواب ، وكتاب العلل ، وكتاب أوهام المحدثين ، وكتاب التمييز ، وكتاب من ليس له إلا راو واحد ، وكتاب طبقات التابعين ، وكتاب المخضرمين وغير ذلك .

قال الحاكم أبو عبد الله : حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم قال سمعت

أحمد بن سلمة يقول: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الحديث . معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما . وفي رواية في معرفة الحديث .

قلت ومن حقق نظره فى صحيح مسلم رحمه الله واطلع على ما أو دعه فى أسانيده وترتيبه وحسن سياقته ، وبديع طريقته ، من نفائس التحقيق ، وجواهر التدقيق ، وأنواع الورع والاحتياط والتحرى فى الرواية ، وتلخيص الطرق واختصارها ، وضبط متفرقها وانتشارها ، وكثرة اطلاعه واتساع روايته ، وغير ذلك مما فيه من المحاسن والأعجوبات ، واللطائف الظاهرات والحفيات ، علم أنه إمام لا يلحقه من بعد عصره ، وقل من يساويه بل يدانيه من أهل وقته ودهره . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .

وأنا أقتصر من أخباره رضى الله عنه على هذا القدر فإن أحواله رحمه الله ومناقبه لا تستقصى لبعدها عن أن تحصى وقد دللت بما ذكرت من الإشارة إلى حالته على ما أهملت من جميل طريقته ، والله الكريم أسأله أن يجزل فى مثوبته ، وأن يجمع بيننا وبينه مع أحبائنا فى دار كرامته بفضله وجوده ولطفه ورحمته ، وقد قدمت أنى أؤثر الاختصار ، وأحاذر التطويل الممل والإكثار .

توفى مسلم رحمه الله بنيسابور سنة إحدى وستين ومائتين. قال الحاكم أبو عبد الله بن البيع فى كتاب المزكين لرواة الأخبار: سمعت أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ رحمه الله يقول: توفى مسلم بن الحجاج رحمه الله عشية الأحد ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين وهو ابن خمس وخمسين سنة رحمه الله ورضى عنه.

فصل . صحيح مسلم رحمه الله في نهاية من الشهرة وهو متواتر عنه من حيث الجملة ، فالعلم القطعي حاصل بأنه تصنيف أبي الحسين مسلم بن الحجاج . وأما من حيث الرواية المتصلة بالإسناد المتصل بمسلم فقد انحصرت طريقه عنده في هذه البلدان والأزمان في رواية أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن

سفیان عن مسلم ویروی فی بلاد المغرب مع ذلك عن أبی محمد أحمد بن علی القلانسی عن مسلم . ورواه عن ابن سفیان جماعة منهم الجلودی ، وعنه خلائق منهم الجلودی جماعة منهم الفارسی ، وعنه جماعة منهم الفراوی ، وعنه خلائق منهم منصور ، وعنه خلائق منهم شیخنا أبو إسحاق .

قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: وأما القلانسى فوقعت روايته عند أهل الغرب ولا رواية له عند غيرهم دخلت روايته إليه من جهة أبى عبد الله محمد بن يحيى بن الحذاء التميمي القرطبي وغيره سمعوها بمصر من أبي العلاء عبد الوهاب بن عيسى بن عبد الرحمن بن ماهان البغدادي . قال : حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن يحيى الأشقر الفقيه على مذهب الشافعي . قال : حدثنا أبو محمد القلانسي . قال : حدثنا مسلم إلا ثلاثة أجزاء من آخر الكتاب أولها : حديث الإفك الطويل فإن أبا العلاء بن ماهان كان يروى ذلك عن أبي أحمد الجلودي عن ابن سفيان عن مسلم رضى الله عنه .

فصل . قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عمرو عثان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح رحمه الله : اختلف النسخ في رواية الجلودي عن إبراهيم بن سفيان هل هي بحدثنا إبراهيم أو أخبرنا . والتردد واقع في أنه سمع من لفظ إبراهيم أو قرأه عليه فالأحوط أن يقال : أخبرنا إبراهيم حدثنا إبراهيم فليلفظ القارىء بهما على البدل . قال وجائز لنا الاقتصار على أخبرنا فإنه كذلك فيما نقلته من ثبت الفراوي من خط صاحبه عبد الرزاق الطبسي وفيما انتخبته بنيسابور من الكتاب من أصل فيه سماع شيخنا المؤيد ، وهو كذلك بخط الحافظ أبي القاسم الدمشقي العساكري عن الفراوي وفي غير ذلك . وأيضا فحكم المتردد في ذلك المصير إلى أخبرنا لأن كل تحديث من حيث الحقيقة إخبار وليس كل إخبار المصير إلى أخبرنا لأن كل تحديث من حيث الحقيقة إخبار وليس كل إخبار المسير الى أخبرنا لأن كل تحديث من حيث الحقيقة إخبار وليس كل إخبار المسير الى أخبرنا الأن كل تحديث من حيث الحقيقة إخبار وليس كل إخبار المسير الى أخبرنا الأن كل تحديث من حيث الحقيقة إخبار وليس كل إخبار المسير الى أخبرنا الأن كل تحديث من حيث الحقيقة إخبار وليس كل إخبار المسير الى أخبرنا الأن كل تحديث من حيث الحقيقة إخبار وليس كل إخبار المسير الى أخبرنا الأن كل تحديث من حيث الحقيقة إخبار وليس كل إخبار المسير الى أخبرنا الأن كل تحديث من حيث الحقيقة إخبار وليس كل إخبار المسير الى أخبرنا الأن كل تحديث الحقيقة إخبار وليس كل إخبار المسير الى أخبرنا الأن كل تحديث الحقيقة إخبار وليس كل إخبار المساكري المتصور الميل أخبرنا المتحديث المتحديث

فصل . قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رضى الله عنه : اعلم أن لإبراهيم بن سفيان في الكتاب فائتا لم يسمعه من مسلم يقال فيه أخبرنا إبراهيم عن مسلم ولا يقال فيه أخبرنا مسلم ولا حدثنا مسلم. وروايته الذلك عن مسلم إما بطريق الإجازة وإما بطريق الوجادة ، وقد غفل أكثر الرواة عن تبيين ذلك وتحقيقه في فهارسهم وتسميعاتهم وإجازاتهم وغيرها ، بل يقولون في جميع الكتاب أخبرنا إبراهم قال أخبرنا مسلم . وهذا الفوات في ثلاثة مواضع محققة في أصول معتمدة . فأولها في كتاب الحج في باب الحلق والتقصير حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله عَلِيُّ قال: «رحم الله المحلقين » برواية ابن نمير ، فشاهدت عنده في أصل الحافظ أبي القاسم الدمشقى بخطه ما صورته : أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم قال : حدثنا ابن نمير ، حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن عمر الحديث . وكذلك في أصل بخط الحافظ أبي عامر العبدري إلا أنه قال: حدثنا أبو إسحاق. وشاهدت عنده في أصل قديم مأخوذ عن أبي أحمد الجلودي ما صورته: من هاهنا قرأت على أبي أحمد حدثكم إبراهم عن مسلم وكذا كان في كتابه إلى العلامة. قال الشيخ رحمه الله : وهذه العلامة هي بعد ثمان ورقات أو نحوها عند أول حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله عَلِيُّ كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثاً ، وعندها في الأصل المأخوذ عن الجلودي ما صورته : إلى هنا قرأت عليه يعني على الجلودي عن مسلم ومن هنا قال: حدثنا مسَّلم، وفي أصل الحافظ أبي القاسم عندها بخطه: من هنا يقول حدثنا مسلم وإلى هنا شك .

الفائت الثانى لإبراهيم أوله فى أول الوصايا قول مسلم حدثنا أبو حيثمة رهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لمحمد بن المثنى فى حديث ابن عمر ما حق امرىء مسلم له شيء يريد أن يوصى فيه إلى قوله فى آخر حديث رواه فى قصة حويصة ومحيصة فى القسامة حدثنى إسحاق بن منصور أخبرنا بشر بن

عمرو قال سمعت مالك بن أنس الحديث ، وهو مقدار عشر ورقات ففى الأصل المأخوذ عن الجلودى والأصل الذى بخط الحافظ أبى عامر العبدرى ذكر انتهاء هذا الفوات عند أول هذا الحديث وعود قول إبراهيم حدثنا مسلم ، وفى أصل الحافظ أبى القاسم الدمشقى شبه التردد فى أن هذا الحديث داخل فى الفوات أو غير داخل فيه والاعتهاد على الأول .

الفائت الثالث أوله قول مسلم فى أحاديث الإمارة والخلافة حدثنى زهير بن حرب حدثنا شبابة حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى على الإمام جنة ، ويمتد إلى قوله فى كتاب الصيد والذبائح حدثنا محمد بن مهران الرازى حدثنا أبو عبد الله حماد ابن خالد الخياط حديث أبى ثعلبة الخشنى إذا رميت سهمك فمن أول هذا الحديث عاد قول إبراهيم حدثنا مسلم وهذا الفوات أكثرها وهو نحو ثمانى عشرة ورقة وفى أوله بخط الحافظ الكبير أبى حازم العبدرى النيسابورى وكان يروى الكتاب عن محمد بن يزيد العدل عن إبراهيم ما صورته : من هنا يقول إبراهيم قال مسلم وهو فى الأصل المأخوذ عن الجلودى وأصل أبى عامر العبدرى وأصل أبى القاسم المدمشقى بكلمة عن ، وهكذا فى الفائت الذى سبق فى الأصل المأخوذ عن الجلودى وأصل أبى القاسم ، وذلك يحتمل كونه روى الخلك عن مسلم بالوجادة ويحتمل الإجازة ، ولكن فى بعض النسخ التصريح فى نعض ذلك أو كله بكون ذلك عن مسلم بالإجازة . والله أعلم . هذا آخر بعض ذلك أو كله بكون ذلك عن مسلم بالإجازة . والله أعلم . هذا آخر

فصل. قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: اعلم أن الرواية بالأسانيد المتصلة ليس المقصود منها في عصرنا وكثير من الأعصار قبله إثبات ما يروى إذ لا يخلو إسناد منها عن شيخ لا يدرى ما يرويه ولا يضبط ما في كتابه ضبطا يصلح لأن يعتمد عليه في ثبوته ، وإنما المقصود بها إبقاء سلسلة الإسناد التي حصت بها هذه الأمة زادها الله كرامة . وإذا كان كذلك فسبيل

من أراد الاحتجاج بحديث من صحيح مسلم وأشباهه أن ينقله من أصل مقابل على يدى ثقتين بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول ، فقد تكثر تلك الأصول المقابل بها كثرة تتنزل منزلة التواتر أو منزلة الاستفاضة . هذا كلام الشيخ وهذا الذى قاله محمول على الاستحباب والاستظهار وإلا فلا يشترط تعداد الأصول والروايات فإن الأصل الصحيح المعتمد يكفى وتكفى المقابلة به . والله أعلم .

فصل. اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بالقبول ، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة ، وقد صح أن مسلما كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث . وهذا الذي ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري هو المذهب المختار الذي قاله الجماهير وأهل الإتقان والحذق والغوص على أسرار الحديث . وقال أبو على الحسين بن على النيسابوري الحافظ شيخ الحاكم أبي عبد الله بن البيع: كتاب مسلم أصح ووافقه بعض شيوخ المغرب والصحيح الأول ، وقد قرر الإمام الحافظ الفقيه النظار أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله في كتابه المدخل ترجيح كتاب البخاري ، وروينا عن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله أنه قال ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخاري . قلت : ومن أخصر ما ترجح به اتفاق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم وأعلم بصناعة الحديث منه وقد انتخب علمه ولخص ما ارتضاه في هذا الكتاب وبقى في تهذيبه وانتقائه ست عشرة سنة وجمعه من ألوف مؤلفة من الأحاديث الصحيحة وقد ذكرت دلائل هذا كله في أول شرح صحيح البخارى . ومما ترجح به كتاب البخارى أن مسلما رحمه الله كان مذهبه بل نقل الإجماع في أول صحيحه أن الإسناد المعنعن له حكم الموصول بسمعت بمجرد كون المعنعن والمعنعن عنه كانا في عصر واحد وإن لم يثبت اجتماعهما ،

والبخارى لا يحمله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما . وهذا المذهب يرجح كتاب البخارى وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا المذهب لكونه يجمع طرقا كثيرة يتعذر معها وجود هذا الحكم الذي جوزه . والله أعلم .

وقد انفرد مسلم بفائدة حسنة وهى كونه أسهل متناولا من حيث إنه جعل لكل حديث موضعا واحداً يليق به جمع فيه طرقه التي ارتضاها واختار ذكرها ، وأورد فيه أسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة فيسهل على الطالب النظر في وجوهه واستثارها ، ويحصل له الثقة بجميع ما أورده مسلم من طرقه ، بخلاف البخارى فإنه يذكر تلك الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة متباعدة ، وكثير منها يذكره فإنه يذكر تلك الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة متباعدة ، وكثير منها يذكره في غير بابه الذي يسبق إلى الفهم أنه أولى به وذلك لدقيقة يفهمها البخارى منه فيصعب على الطالب جمع طرقه وحصول الثقة بجميع ما ذكره البخارى من طرق هذا الحديث . وقد رأيت جماعة من الحفاظ المتأخرين غلطوا في مثل من طرق هذا الحديث . وقد رأيت جماعة من الحفاظ المتأخرين غلطوا في مثل السابقة إلى الفهم . والله أعلم .

ومما جاء في فضل صحيح مسلم ما بلغنا عن مكى بن عبدان أحد حفاظ بنيسابور أنه قال: سمعت مسلم بن الحجاج رضى الله عنه يقول لو أن أهل الحديث يكتبون مائتى سنة الحديث فمدارهم على هذا المسند يعنى صحيحه ، قال: وسمعت مسلما يقول عرضت كتابى هذا على أبى زرعة الرازى فكل ما أشار أن له علة تركته وكل ما قال أنه صحيح وليس له علة خرجته ، وذكر غيره ما رواه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادى بإسناده عن مسلم رحمه الله قال صنفت هذا المسند الصحيح من ثلثائة ألف حديث مسموعة .

فصل قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله : شرط مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالما من الشذوذ والعلة ، قال : وهذا حد الصحيح

فكل حديث اجتمعت فيه هذه الشروط فهو صحيح بلا خلاف بين أهل الحديث ، وما اختلفوا في صحته من الأحاديث فقد يكون سبب اختلافهم انتفاء شرط من هذه الشروط وبينهم خلاف في اشتراطه كما إذا كان بعض الرواة مستوراً أو كان الحديث مرسلا . وقد يكون سبب اختلافهم أنه هل اجتمعت فيه هذه الشروط أم انتفى بعضها وهذا هو الأغلب في ذلك كما إذا كان الحديث في رواته من اختلف في كونه من شرط الصحيح فإذا كان الحديث رواته كلهم ثقات غير أن فيهم أبا الزبير المكى مثلا أو شهيل بن أبي صالح أو العلاء بن عبد الرحمن أو حماد بن سلمة قالوا فيه : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، وليس بصحيح على شرط البخارى لكون هؤلاء عند مسلم ممن اجتمعت فيهم الشروط المعتبرة ، و لم يثبت عند البخارى ذلك فيهم . وكذا حال البخارى فيما خرجه من حديث عكرمة مولى ابن عباس وإسحاق بن محمد الفروى وعمرو ابن مرزوق وغيرهم ممن احتج بهم البخارى و لم يحتج بهم مسلم .

قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ النيسابورى فى كتابه المدخل إلى معرفة المستدرك : عدد من خرج لهم البخارى فى الجامع الصحيح و لم يخرج لهم مسلم أربعمائة وأربعة وثلاثون شيخا ، وعدد من احتج بهم مسلم فى المسند الصحيح و لم يحتج بهم البخارى فى الجامع الصحيح ستائة وخمسة وعشرون شيخا والله أعلم .

وأما قول مسلم رحمه الله في صحيحه في باب صفة صلاة رسول الله عليه اليس كل شيء صحيح عندى وضعته ههنا يعنى في كتابه هذا الصحيح وإنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه فمشكل فقد وضع فيه أحاديث كثيرة مختلفا في صحتها لكونها من حديث من ذكرناه ومن لم نذكره ممن اختلفوا في صحة حديثه . قال الشيخ وجوابه من وجهين أحدهما : أن مراده أنه لم يضع فيه إلا ما وجد عندة فيه شروط الصحيح المجمع عليه وإن لم يظهر اجتماعها في بعض الأحاديث عند بعضهم . والثاني : أنه أراد أنه لم يضع فيه ما اختلفت بعض الأحاديث عند بعضهم . والثاني : أنه أراد أنه لم يضع فيه ما اختلفت

الثقات فيه في نفس الحديث متناً أو إسناداً ولم يرد ما كان اختلافهم إنما هو في توثيق بعض رواته . وهذا هو الظاهر من كلامه فإنه ذكر ذلك لما سئل عن حديث أبي هريرة فإذا قرأ فأنصتوا هل هو صحيح فقال هو عندى صحيح فقيل لم لم تضعه ههنا فأجاب بالكلام المذكور . ومع هذا فقد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في إسنادها أو متنها لصحتها عنده وفي ذلك ذهول منه عن هذا الشرط أو سبب آخر وقد استدركت وعللت . هذا آخر كلام الشيخ رحمه الله .

فصل . قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله : ما وقع في صحيحي البخاري ومسلم مما صورته صورة المنقطع ليس ملتحقا بالمنقطع في خروجه من حيز الصحيح إلى حيز الضعيف ، ويسمى هذا النوع تعليقا سماه به الإمام أبو الحسن الدارقطني ، ويذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين ، وكذا غيره من المغاربة وهو في كتاب البخاري كثير جداً وفي كتاب مسلم قليل جداً ، قال : فإذا كان التعليق منهما بلفظ فيه جزم بأن من بينهما وبينه الانقطاع قد قال ذلك أو رواه واتصل الإسناد منه على الشرط مثل أن يقولا : روى الزهري عن فلان ويسوقا إسناده الصحيح فحال الكتابين يوجب أن ذلك من الصحيح عن فلان ويسوقا إسناده الصحيح فحال الكتابين يوجب أن ذلك من الصحيح عندهما ، وكذلك ما روياه عمن ذكراه بلفظ مبهم لم يعرف به وأورداه أصلا محتجين به وذلك مثل حدثني بعض أصحابنا ونحو ذلك

قال: وذكر الحافظ أبو على الغسانى الجيانى أن الانقطاع وقع فيما رواه مسلم فى كتابه فى أربعة عشر موضعا أولها فى التيمم قوله فى حديث أبى الجهم: وروى الليث بن سعد، ثم قوله فى كتاب الصلاة فى باب الصلاة على النبى على الله عنه الله عنه المعاملة عنه الأعمش، وهذا فى رواية على العلاء بن ماهان . وسلمت رواية أبى أحمد الجلودى من هذا فقال فيه : عن مسلم حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن زكريا ، ثم فى باب السكوت بين التكبير والقراءة قوله : وحدثت عن يحيى بن حسان ويونس المؤدب ، ثم

قوله فى كتاب الجنائز فى حديث عائشة رضى الله عنها فى خروج النبى عَلَيْكُمُ الله البقيع ليلا: وحدثنى من سمع حجاجا الأعور واللفظ له قال حدثنا ابن جريج. وقوله فى باب الجوائح فى حديث عائشة رضى الله عنها: حدثنى غير واحد من أصحابنا قالوا: حدثنا إسماعيل بن أبى أويس. وقوله فى هذا الباب: وروى الليث بن سعد قال: حدثنى جعفر بن ربيعة ، وذكر حديث كعب بن مالك فى تقاضى ابن أبى حدرد ، وقوله فى باب احتكار الطعام فى حديث معمر بن عبد الله العدوى: حدثنى بعض أصحابنا عن عمرو بن عون .

وقوله في صفة النبي عَلَيْكُم : وحدثت عن أبي أسامة وممن روى ذلك عنه إبراهم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا أبو أسامة . وذكر أبو على أنه رواه أبو أحمد الجلودي عن محمد بن المسيب الأرغياني(١) عن إبراهيم بن سعيد . قال الشيخ : ورويناه من غير طريق أبي أحمد عن محمد بن المسيب ، ورواه غير ابن المسيب عن إبراهيم الجوهري وسنورد ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى . وقوله في آخر الفضائل في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله عَلَيْكُ : « أَرَأَيْتُكُم لَيْلَتُكُم هِذَه » رواية مسلم إياه موصولًا عن معمر عِن الزهري عن سالم عن أبيه ثم قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أجبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب ، ورواه الليث عن عبد الرحمن بن حالد بن مسافر كلاهما عن الزهري بإسناد معمر كمثل حديثه . وقول مسلم في آخر كتاب القدر في حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه « لتركبن سنن من قبلكم » : حدثني عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم . وهذا قد وصله إبراهيم بن محمد بن سفيان عن محمد بن يحيى عن ابن أبي مريم . قال الشيخ : وإنما أورده مسلم على وجه المتابعة والاستشهاد . وقوله فيما سبق في الاستشهاد والمتابعة في حديث البراء بن عازب في الصلاة الوسطى بعد أن رواه موصولا: ورواه الأشجعي عن سفيان الثوري إلى آخره . وقوله أيضاً في الرجم في المتابعة لما

<sup>(</sup>١) قوله الأرغيَاني. هو نسبة إلى أرغيان ناحية من نواحي نيسابور . اهـ .

رواه موصولا من حديث أبي هريرة في الذي اعترف على نفسه بالزني . ورواه الليث أيضاً عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب بهذا الإسناد . وقوله في كتاب الإمارة في المتابعة لما رواه متصلاً من حديث عوف بن مالك : «حيار أثمتكم الذين تحبونهم » : ورواه معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد . قال الشيخ : وذكر أبو على فيما رواه عندنا من كتابه في الرابع عشر حديث ابن عمر « أرأيتكم ليلتكم هذه » المذكور في الفضائل وقد ذكره مرة أخرى فيسقط هذا من العدد ، ويسقط الحديث الثاني لكون الجلودي رواه عن مسلم موصولا وروايته هي المعتمدة المشهورة فهي إذاً اثنا عشر لا أربعة عشر .

قال الشيخ: وأحذ هذا عن أبي على أبو عبد الله المازرى صاحب المعلم فأطلق أن في الكتاب أحاديث مقطوعة في أربعة عشر موضعا وهذا يوهم خللا في ذلك ، وليس ذلك كذلك ، وليس شيء من هذا والحمد لله مخرجا لما وجد فيه من حيز الصحيح ، بل هي موصولة من جهات صحيحة لا سيما ما كان منها مذكوراً على وجه المتابعة ففي نفس الكتاب وصلها فاكتفى بكون ذلك معروفا عند أهل الحديث ، كما أنه روى عن جماعة من الضعفاء اعتادا على كون ما رواه عنهم معروفا من رواية الثقات على ما سنرويه عنه فيما بعد إن شاء الله تعالى .

قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله : وهكذا الأمر في تعليقات البخارى بألفاظ جازمة مثبتة على الصفة التي ذكرناها كمثل ما قال فيه قال فلان أو روى فلان أو ذكر فلان ، أو نحو ذلك . ولم يصب أبو محمد بن حزم الظاهرى حيث جعل مثل ذلك انقطاعا قادحا في الصحة ، واستروح إلى ذلك في تقرير مذهبه الفاسد في إباحة الملاهي وزعمه أنه لم يصح في تحريمها حديث مجيباً عن حديث أبى عامر أو أبى مالك الأشعرى عن رسول الله عليقية «ليكونن في أمتى أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف » إلى آخر الحديث فزعم أنه وإن أخرجه البخارى فهو غير صحيح لأن البخارى قال فيه : قال هشام بن عمار وساقه البخارى فهو غير صحيح لأن البخارى قال فيه : قال هشام بن عمار وساقه

باسناده فهو منقطع فیما بین البخاری وهشام ، وهذا خطأ من ابن حزم من وجوه :

أحدها: أنه لا انقطاع في هذا أصلا من جهة أن البخارى لقى هشاما وسمع منه ، وقد قررنا في كتابنا علوم الحديث أنه إذا تحقق اللقاء والسماع مع السلامة من التدليس حمل ما يرويه عنه على السماع بأى لفظ كان ، كما يحمل قول الصحابي قال رسول الله عَلَيْ على سماعه منه ، إذا لم يظهر خلافه ، وكذا غير قال من الألفاظ .

الثانى : أن هذا الحديث بعينه معروف الاتصال بصريح لفظه من غير جهة البخارى .

الثالث: أنه وإن كان ذلك انقطاعا فمثل ذلك في الكتابين غير ملحق بالانقطاع القادح لما عرف من عادتهما وشرطهما وذكرهما ذلك في كتاب موضوع لذكر الصحيح خاصة فلن يستجيزا فيه الجزم المذكور من غير ثبت وثبوت بخلاف الانقطاع أو الإرسال الصادر من غيرهما ، هذا كله في المعلق بلفظ الجزم . أما إذا لم يكن ذلك منهما بلفظ جازم مثبت له عمن ذكراه عنه على الصفة التي تقدم ذكرها مثل أن يقولا روى عن فلان ، أو ذكر عن فلان أو في الباب عن فلان ، ونحو ذلك فليس ذلك في حكم التعليق الذي ذكرناه ولكن يستأنس بإيرادهما له .

وأما قول مسلم في خطبة كتابه وقد ذكر عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: «أمرنا رسول الله عليه أن ننزل الناس منازلهم» فهذا بالنظر إلى أن لفظه ليس جازما لا يقتضى حكمه بصحته ، وبالنظر إلى أنه احتج به وأورده إيراد الأصول لا إيراد الشواهد يقتضى حكمه بصحته ، ومع ذلك فقد حكم الحاكم أبو عبد الله الحافظ في كتابه كتاب معرفة علوم الحديث بصحته ، وأخرجه أبو داود في سننه بإسناده منفردا به وذكر أن الراوى له عن عائشة ميمون بن أبي شبيب ولم يدركها .

قال الشيخ: وفيما قاله أبو داود نظر فإنه كوفى متقدم قد أدرك المغيرة بن شعبة ، ومات المغيرة قبل عائشة ، وعند مسلم التعاصر مع إمكان التلاق كاف فى ثبوت الإدراك ، فلو ورد عن ميمون أنه قال لم ألق عائشة استقام لأبى داود الجزم بعدم إدراكه وهيهات ذلك . هذا آخر كلام الشيخ . قلت : وحديث عائشة هذا قد رواه البرار فى مسنده وقال : هذا الحديث لا يعلم عن النبى عائشة من غير هذا الوجه موقوفاً .

فصل قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: جميع ما حكم مسلم رحمه الله بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته ، والعلم النظرى حاصل بصحته في نفس الأمر ، وهكذا ما حكم البخارى بصحته في كتابه ، وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع .

قال الشيخ: والذي نُحتاره أن تلقى الأمة للخبر المنحط عن درجة التواتر بالقبول يوجب العلم النظرى بصدقه خلافا لبعض محققى الأصوليين حيث نفى ذلك بناء على أنه لا يفيد فى حق كل منهم إلا الظن ، وإنما قبله لأنه يجب عليه العمل بالظن والظن قد يخطىء ، قال الشيخ: وهذا مندفع لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطىء ، والأمة فى إجماعها معصومة من الخطأ ، وقد قال إمام الحرمين لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما فى كتابى البخارى ومسلم مما حكما بصحته من قول النبى عليه لما ألزمته الطلاق ، ولا حنثته لإجماع علماء المسلمين على صحتهما . قال الشيخ: ولقائل أن يقول : إنه لا يحنث ولو لم يجمع المسلمون على صحتهما للشك فى الحنث ، فإنه لو حلف بذلك فى حديث ليست هذه صفته لم يحنث ، وإن كان راويه فاسقا ، فعدم الحنث حاصل قبل الإجماع فلا يضاف إلى الإجماع .

قال الشيخ : والجواب أن المضاف إلى الإجماع هو القطع بعدم الحنث ظاهراً

وباطناً ، وأما عند الشك فعدم الحنث محكوم به ظاهرا مع احتال وحوده باطنا فعلى هذا يحمل كلام إمام الحرمين فهو اللائق بتحقيقه ، فإذا علم هذا فما أحد على البخارى ومسلم وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مستثنى مما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول ، وما ذلك إلا في مواضع قليلة سننبه على ما وقع في هذا الكتاب منها إن شاء الله تعالى . وهذا آخر ما ذكره الشيخ أبو عمرو رحمه الله . وقال في جزء له : ما اتفق البخارى ومسلم على إخراجه فهو مقطوع بصدق مخبره ثابت يقينا لتلقى الأمة ذلك بالقبول ، وذلك يفيد العلم النظرى ، وهو في إفادة العلم كالمتواتر إلا أن المتواتر يفيد العلم الضرورى وتلقى الأمة بالقبول يفيد العلم النظرى ، وقد اتفقت الأمة على أن ما اتفق البخارى ومسلم على صحته فهو حق وصدق ،

قال الشيخ في علوم الحديث: وقد كنت أميل إلى أن ما اتفقا عليه فهو مظنون وأحسبه مذهبا قويا ، وقد بان لى الآن أنه ليس كذلك وأن الصواب أنه يفيد العلم . وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والأكثرون فإنهم قالوا: أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة إنما تفيد الظن فإنها آحاد والآحاد إنما تفيد الظن على ما تقرر ، ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك ، وتلقى الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما ، وهذا متفق عليه فإن أخبار الآخاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها ولا تفيد إلا الظن فكذا الصحيحان ، وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحاً لا يحتاج إلى النظر فيه بل يجب العمل به مطلقا ، وما كان في غيرهما لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح . ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبي عليلية ، وقد اشتد إنكار ابن برهان الإمام على من قال بما قاله الشيخ وبالغ و تغليطه .

وأما ما قاله الشيخ رحمه الله في تأويل كلام إمام الحرمين في عدم الحنث

فهو بناء على ما اختاره الشيخ ، وأما على مذهب الأكثرين فيحتمل أنه أراد أنه لا يحنث ظاهراً ، ولا يستحب له التزام الحنث حتى تستحب له الرجعة ، كما لو حلف بمثل ذلك فى غير الصحيحين فإنا لا نحنثه لكن تستحب له الرجعة احتياطا لاحتمال الحنث وهو احتمال ظاهر ، وأما الصحيحان فاحتمال الحنث فيهما فى غاية من الضعف فلا تستحب له المراجعة لضعف احتمال موجبها . والله أعلم .

فصل . قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله : روينا عن أبى قريش الحافظ قال : كنت عند أبى زرعة الرازى فجاء مسلم بن الحجاج فسلم عليه وجلس ساعة وتذاكرا ، فلما قام قلت له : هذا جمع أربعة آلاف حديث فى الصحيح . قال أبو زرعة : فلمن ترك الباقى . قال الشيخ : أراد أن كتابه هذا أربعة آلاف حديث أصول دون المكررات . وكذا كتاب البخارى ذكر أنه أربعة آلاف حديث بإسقاط المكرر وبالمكرر سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا ثم إن مسلما رحمه الله رتب كتابه على أبواب فهو مبوب فى الحقيقة ولكنه لم يذكر تراجم الأبواب فيه لئلا يزداد بها حجم الكتاب أو لغير ذلك . قلت : وقد ترجم جماعة أبوابه بتراجم بعضها جيد وبعضها ليس بجيد ، إما لقصور فى عبارة الترجمة ، وإما لركاكة لفظها ، وإما لغير ذلك وأنا إن شاء الله أحرص على التعبير عنها بعبارات تليق بها فى مواطنها . والله أعلم .

فصل . سلك مسلم رحمه الله في صحيحه طرقا بالغة في الاحتياط والإتقان والورع والمعرفة ، وذلك مصرح بكمال ورعه ، وتمام معرفته ، وغزارة علومه ، وشدة تحقيقه بحفظه ، وتقعدده في هذا الشأن ، وتمكنه من أنواع معارفه ، وتبريزه في صناعته ، وعلو محله في التمييز بين دقائق علومه ، لا يهتدى إليها إلا أفراد في الأعصار فرحمه الله ورضى عنه . وأنا أذكر أحرفا من أمثلة ذلك تنبيها بها على ما سواها إذ لا يعرف حقيقة حاله إلا من أحسن النظر في كتابه مع كال أهليته ومعرفته بأنواع العلوم التي يفتقر إليها صاحب هذه الصناعة كالفقه ،

والأصولين ، والعربية ، وأسماء الرجال ، ودقائق علم الأسانيد ، والتاريخ ، ومعاشرة أهل هذه الصنعة ، ومباحثتهم ، ومع حسن الفكر ونباهة الذهن ، ومدّاومة الاشتغال به ، وغير ذلك من الأدوات التي يفتقر إليها .

فمن تحرى مسلم رحمه الله اعتناؤه بالتمييز بين حدثنا وأخبرنا وتقييده ذلك على مشايخه وفى روايته . وكان من مذهبه رحمه الله الفرق بينهما وأن حدثنا لا يجوز إطلاقه إلا لما سمعه من لفظ الشيخ خاصة ، وأخبرنا لما قرىء على الشيخ . وهذا الفرق هو مذهب الشافعي وأصحابه وجمهور أهل العلم بالمشرق . قال محمد بن الحسن الجوهري المصرى ؛ وهو مذهب أكثر أصحاب الحديث الذين لا يحصيهم أحد ، وروى هذا المذهب أيضا عن ابن جريج ، والأوزاعي ، وابن وهب،والنسائي وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث وذهب جماعات إلى أنه يجوز أن تقول فيما قرىء على الشيخ حدثنا وأخبرنا ، وهو مذهب الزهري ومالك وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وآخرين من المتقدمين ، وهو مذهب البخاري وجماعة من المحدثين ، وهو مذهب معظم الحجازيين والكوفيين . وذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا في القراءة وهو مذهب ابن المبارك ، ويحيى بن يحيى ، وأحمد بن حنبل ، والمشهور عن النسائي . والله أعلم .

ومن ذلك اعتناؤه بضبط اختلاف لفظ الرواة كقوله حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان قال أو قالا حدثنا فلان ، وكما إذا كان بينهما اختلاف في حرف من متن الحديث أو صفة الراوى أو نسبه أو نحو ذلك فإنه يبينه ، وربما كان بعضه لا يتغير به معنى ، وربما كان في بعضه اختلاف في المعنى ولكن كان خفيا لا يتفطن له إلا ماهر في العلوم التي ذكرتها في أول الفصل مع اطلاع على دقائق الفقه ومذاهب الفقهاء . وسترى في هذا الشرح من فوائد ذلك ما تقر به عينك إن شاء الله تعالى . وينبغى أن ندقق النظر في فهم غرض مسلم من ذلك .

ومن ذلك تحريه في رواية صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة كقوله: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله عليه فذكر أحاديث منها وقال رسول الله عليه المهافية والأجزاء وإذا توضأ أحدكم فليستنشق الحديث ، وذلك لأن الصحائف والأجزاء والكتب المشتملة على أحاديث بإسناد واحد إذا اقتصر عند سماعها على ذكر الإسناد في أولها ولم يجدد عند كل حديث منها وأراد إنسان ممن سمع كذلك أن يفرد حديثا منها غير الأول بالإسناد المذكور في أولها فهل يجوز له ذلك؟ قال وكيع بن الجراح ويحيى بن معين وأبو بكر الإسماعيلي الشافعي الإمام في الحديث والفقه والأصول: يجوز ذلك . وهذا مذهب الأكثرين من العلماء ، لأن الجميع معطوف على الأول فالإسناد المذكور أولا في حكم المعاد في كل حديث . وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني الفقيه الشافعي الإمام في علم حديث . وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني الفقيه الشافعي الإمام في علم الأصولين والفقه وغير ذلك : لا يجوز ذلك ، فعلي هذا من سمع هكذا فطريقه أن يبين ذلك كا فعله مسلم فمسلم رحمه الله سلك هذا الطريق ورعا واحتياطا وتحريا وإتقانا رضي الله عنه .

ومن ذلك تحريه فى مثل قوله حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان يعنى ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد ، فلم يستجز رضى الله عنه أن يقول سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد لكونه لم يقع فى روايته منسوبا فلو قاله منسوبا لكان مخبرا عن شيخه أنه أخبره بنسبه و لم يخبره . وسأذكر هذا بعد هذا فى فصل مختص به إن شاء الله تعالى . ومن ذلك اختياطه فى تلخيص الطرق وتحول الأسانيد مع إيجاز العبارة و كال حسنها . ومن ذلك حسن ترتيبه وترصيفه الأحاديث على نسق يقتضيه تحقيقه و كال معرفته بمواقع الخطاب ودقائق العلم وأصول القواعد و حفيات علم الأسانيد ومراتب الرواة وغير ذلك .

فصل . ذكر مسلم رحمه الله في أول مقدمة صحيحه أنه يقسم الأحاديث ثلاثة أقسام : الأول : ما رواه الحفاظ المتقنون والثاني : ما رواه المستورون

المتوسطون فى الحفظ والإتقان. والثالث: ما رواه الضعفاء والمتروكون وأنه إذا فرغ من القسم الأول أتبعه الثانى وأما الثالث فلا يعرج عليه فاحتلف العلماء فى مراده بهذا التقسيم فقال الإمامان الحافظان أبو عبد الله الحاكم وصاحبه أبو بكر البيهقى رحمهما الله: إن المنية اخترمت مسلما رحمه الله قبل إخراج القسم الثانى وإنه إنما ذكر القسم الأول.

قال القاضي عياض رحمه الله وهذا مما قبله الشيوخ والناس من الحاكم أبي عبد الله وتابعوه عليه . قال القاضي وليس الأمر على ذلك لمن حقق نظره ولم يتقيد بالتقليد ، فإنك إذا نظرت تقسيم مسلم في كتابه الحديث على ثلاث طبقات من الناس كما قال فذكر أن القسم الأول: حديث الحفاظ وأنه إذا انقضى هذا أتبعه بأحاديث من لم يوصف بالحذق والإتقان مع كونهم من أهل الستر والصدق وتعاطى العلم ، ثم أشار إلى ترك حديث من أجمع العلماء أو اتفق الأكثر منهم على تهمته ونفي من اتهمه بعضهم وصححه بعضهم فلم يذكره هنا ، ووجدته ذكر في أبواب كتابه حديث الطبقتين الأوليين ، وأتى بأسانيد الثانية منهما على طريق الإتباع للأولى والاستشهاد ، أو حيث لم يجد في الباب الأول شيئاً ، وذكر أقواما تكلم قوم فيهم وزكاهم آخرون وخرج حديثهم ممن ضعف أو اتهم ببدعة ، وكذلك فعل البخاري ، فعندي أنه أتى بطبقاته الثلاث في كتابه على ما ذكر ورتب في كتابه وبينه في تقسيمه وطرح الرابعة كما نص عليه ، فالحاكم تأول أنه إنما أراد أن يفرد لكل طبقة كتابا ويأتى بأحاديثها خاصة مفردة ، وليس ذلك مراده بل إنما أراد بما ظهر من تأليفه وبان من غرضه أن يجمع ذلك في الأبواب ويأتى بأحاديث الطبقتين فيبدأ بالأولى ثم يأتي بالثانية على طريق الاستشهاد والإتباع حتى استوفى جميع الأقسام الثلاثة ، ويحتمل أن يكون أراد بالطبقات الثلاث الحفاظ ثم الذين يلونهم، والثالثة هي التي طرحها . وكذلك علل الحديث التي ذكر ووعد أنه يأتي بها قد جاء بها في مواضعها من الأبواب من اختلافهم في الأسانيد كالإرسال، والإسناد، والزيادة ، والنقص ، وذكر تصاحيف المصحفين ، وهذا يدل على استيفائه غرضه في تأليفه وإدخاله في كتابه كلما وعد به .

قال القاضى رحمه الله: وقد فاوضت فى تأويلى هذا ورأيى فيه من يفهم هذا الباب فما رأيت منصفا إلا صوبه وبان له ما ذكرت ، وهو ظاهر لمن تأمل الكتاب وطالع مجموع الأبواب . ولا يعترض على هذا بما قاله ابن سفيان صاحب مسلم أن مسلما أخرج ثلاثة كتب من المسندات أحدها هذا الذى قرأه على الناس ، والثانى يدخل فيه عكرمة وابن إسحاق صاحب المغازى وأمثالهما ، والثالث يدخل فيه من الضعفاء فإنك إذا تأملت ما ذكر ابن سفيان لم يطابق الغرض الذى أشار إليه الحاكم مما ذكر مسلم فى صدر كتابه فتأمله تجده كذلك إن شاء الله تعالى . هذا آخر كلام القاضى عياض رحمه الله وهذا الذى اختاره ظاهر جداً . والله أعلم .

فصل . ألزم الإمام الحافظ أبو الحسن على بن عمر الدارقطني رحمه الله وغيره البخاري ومسلما رضى الله عنهما إخراج أحاديث تركا إخراجها مع أن أسانيدها أسانيد قد أخرجا لرواتها في صحيحيهما بها . وذكر الدارقطني وغيره أن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم رووا عن رسول الله علي ورويت أحاديثهم من وجوه لا مطعن في ناقليها و لم يخرجا من أحاديثهم شيئاً فيلزمهما إخراجها على مذهبيهما وذكر البيهقي أنهما اتفقا على أحاديث من صحيفة همام بن منبه ، وأن كل واحد منهما انفرد عن الآخر بأحاديث منها مع أن الإسناد واحد . وصنف الدارقطني وأبو ذر الهروي في هذا النوع الذي ألزموهما .

وهذا الإلزام ليس بلازم فى الحقيقة فإنهما لم يلتزما استيعاب الصحيح ، بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه ، وإنما قصدا جمع جُمَلٍ من الصحيح كما يقصد المصنف فى الفقه جمع جملة من مسائله لا أنه يحصر جميع مسائله لكنهما إذا كان الحديث الذى تركاه أو تركه أحدهما مع صحة إسناده فى الظاهر أصلاً

في بابه ولم يخرجا له نظيرا ولا مايقوم مقامه فالظاهر من حالهما أنهما اطلعا فيه على علة إن كانا روياه ، ويحتمل أنهما تركاه نسيانا ، أو إيثاراً لترك الإطالة ، أو رأيا أن غيره مما ذكراه يتسد مسده أو لغير ذلك ، والله أعلم .

فصل . عاب عائبون مسلما بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح ، ولا عيب عَلَيْه في ذَلِكَ بَلْ جَوَابَه مِن أَوْجَهِ ذَكَرهما الشَّيْخُ الإِمَامُ أَبُو عمرو بن الصلاح رحمة الله .

أحدها: أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده. ولا يقال الجرح مقدم على التعديل لأن ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتاً مفسر السبب وإلا فلا يقبل الجرح إذا لم يكن كذا. وقد قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادى وغيره: ما احتج البخارى ومسلم وأبو داود به من جماعة عُلم الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب.

الثانى: أن يكون ذلك واقعاً فى المتابعات والشواهد لا فى الأصول ، وذلك بأن يذكر الحديث أولا بإسناد نظيف رجاله ثقات ويجعله أصلا ، ثم يتبعه بإسناد آخر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة ، أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه . وقد اعتذر الحاكم أبو عبد الله بالمتابعة والاستشهاد فى إخراجه عن جماعة ليسوا من شرط الصحيح منهم مطر الوراق ، وبقية بن الوليد ، ومحمد بن إسحاق بن يسار ، وعبد الله بن عمر العمرى ، والنعمان بن راشد ، وأخرج مسلم عنهم فى الشواهد فى أشباه لهم كثيرين .

الثالث: أن يكون ضعف الضعيف الذى احتج به طرأ بعد أخذه عنه باختلاط حدث عليه فهو غير قادح فيما رواه من قبل فى زمن استقامته ، كما فى أحمد بن عبد الله بن وهب بن أخبى عبد الله بن وهب فذكر الحاكم

أبو عبد الله أنه اختلط بعد الخمسين ومائتين بعد حروج مسلم من مصر فهو في ذلك كسعيد بن أبى عروبة ، وعبد الرزاق وغيرهما ممن اختلط آخراً ولم يمنع ذلك من صحة الاحتجاج في الصحيحين بما أخذ عنهم قبل ذلك .

الرابع: أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده وهو عنده من رواية الثقات نازل ، فيقتصر على العالى ولا يطول بإضافة النازل إليه مكتفيا بمعرفة أهل الشأن في ذلك . وهذا العذر قد رويناه عنه تنصيصا وهو خلاف حاله فيما رواه عن الثقات أولا ثم أتبعه بمن دونهم متابعة ، وكأن ذلك وقع منه على حسب حضور باعث النشاط وغيبته ، روينا عن سعيد بن عمرو البرذعي أنه حضر أبا زرعة الرازى وذكر صحيح مسلم وإنكار أبي زرعة عليه روايته فيه عن أسباط بن نصر وقطن بن نسير وأحمد بن عيسي المصرى وأنه قال أيضا : يطرق لأهل البدع علينا فيجدون السبيل بأن يقولوا إذا احتج عليهم بحديث : ليس هذا في الصحيح .

قال سعيد بن عمرو: فلما رجعت إلى نيسابور ذكرت لمسلم إنكار أبي زرعة فقال لى مسلم: إنما قلت صحيح ،وإنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم ، إلا أنه ربما وقع إلى عنهم بارتفاع ويكون عندى من رواية أوثق منهم بنزول فأقتصر على ذلك وأصل الحديث معروف من رواية الثقات. قال سعيد: وقدم مسلم بعد ذلك الرى فبلغنى أنه خرج إلى أبي عبد الله محمد بن مسلم بن وارة فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب وقال له نحوا مما قاله لى أبو زرعة إن هذا يطرق لأهل البدع فاعتذر مسلم وقال: إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت: هو صحاح ، و لم أقل إن ما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب فهو ضعيف ، وإنما أخرجت هذا الحديث من الصحيح ليكون مجموعاً عندى وعند من يكتبه عنى ، ولا يرتاب في صحته فقبل عذره وحمده .

قال الشيخ: وقد قدمنا عن مسلم أنه قال: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازى فكل ما أشار أن له علة تركته وكل ما قال إنه صحيح وليست له علة فهو هذا الذى أخرجته. قال الشيخ: فهذا مقام وعر وقد مهدته. بواضح من القول لم أره مجتمعاً في مؤلف ولله الحمد.

قال: وفيما ذكرته دليل على أن من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأ ، بل يتوقف ذلك على النظر في أنه كيف روى عنه على ما بيناه من انقسام ذلك . والله أعلم .

فصل. في بيان جملة من الكتب المخرجة على صحيح مسلم. فقد صنف جماعات من الحفاظ على صحيح مسلم كتباً وكان هؤلاء تأخروا عن مسلم وأدركوا الأسانيد العالية ، وفيهم من أدرك بعض شيوخ مسلم فخرجوا أحاديث مسلم في مصنفاتهم المذكورة بأسانيدهم تلك . قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله : فهذه الكتب المخرجة تلتحق بصحيح مسلم في أن لها سمة الصحيح وإن لم تلتحق به في خصائصه كلها . ويستفاد من مخرجاتهم ثلاث فوائد : علو الإسناد ، وزيادة قوة الحديث بكثرة طرقه ، وزيادة ألفاظ صحيحة مفيدة . ثم إنهم لم يلتزموا موافقته في اللفظ لكونهم يروونها بأسانيد أخر فيقع في بعضها تفاوت . فمن هذه الكتب المخرجة على صحيح مسلم كتاب العبد الصالح أبي جعفر أحمد بن أحمد بن حمدان النيسابوري الزاهد العابد. ومنها المسند الصحيح لأبي بكر محمد بن محمد بن رجا النيسابوري الحافظ وهو متقدم يشارك مسلما في أكثر شيوخه . ومنها مختصر المسند الصحيح المؤلف على كتاب مسلم للجافظ أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني روى فيه عن يونس بن عبد الأعلى وغيره من شيوخ مسلم. ومنها كتاب أبي حامد الشازكي الفقيه الشافعي الهروى يروى عن أبي يعلى الموصلي . ومنها المسند الصّحيح لأبي بكر محمد بن عبد الله الجوزق النيسابوري الشافعي . ومنها المسند المستخرج على كتاب مسلم

للحافظ المصنف أبى نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى . ومنها المخرج على صحيح مسلم للإمام أبى الوليد حسان بن محمد القرشى الفقيه الشافعي وغير ذلك . والله أعلم .

فصل . قد استدرك جماعة على البخارى ومسلم أحاديث أخلا بشرطهما فيها ونزلت عن درجة ما التزماه وقد سبقت الإشارة إلى هذا ، وقد ألف الإمام الحافظ أبو الحسن على بن عمر الدارقطنى فى بيان ذلك كتابه المسمى بالاستدراكات والتتبع وذلك فى مائتى حديث مما فى الكتابين ، ولأبى مسعود الدمشقى أيضا عليهما استدراك ، ولأبى على الغسانى الجيانى فى كتابه : تقييد المهمل فى جزء العلل منه استدراك أكثره على الرواة عنهما ، وفيه ما يلزمهما وقد أجيب عن كل ذلك أو أكثره وستراه فى مواضعه إن شاء الله تعالى . والله أعلم .

فصل. فى معرفة الحديث الصحيح وبيان أقسامه وبيان الحسن والضعيف وأنواعها. قال العلماء: الحديث ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف، ولكل قسم أنواع، فأما الصحيح فهو: ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة فهذا متفق على أنه صحيح، فإن اختل بعض هذه الشروط ففيه خلاف وتفصيل نذكره إن شاء الله تعالى.

وقال الإمام أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي الفقيه الشافعي المتفنن: الحديث عند أهله ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وسقيم فالصحيح ما اتصل سنده وعدلت نقلته والحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء وتستعمله عامة الفقهاء والسقيم على ثلاث طبقات شرها الموضوع ثم المقلوب ثم المجهول.

قال الحاكم أبو عبد الله النيسابورى في كتابه المدخل إلى كتاب الإكليل الصحيح من الحديث عشرة أقسام: خمسة متفق عليها وخمسة مختلف فيها

فالأول من المتفق عليه اختيار البخارى ومسلم وهو الدرجة الأولى من الصحيح ، وهو أن لا يذكر إلا ما رواه صحابى مشهور عن رسول الله عليه له راويان ثقتان فأكثر ثم يرويه عنه تابعى مشهور بالرواية عن الصحابة له أيضا راويان ثقتان فأكثر ثم يرويه عنه من أتباع الأتباع الحافظ المتقن المشهور على ذلك الشرط ثم كذلك . قال الحاكم : والأحاديث المروية بهذه الشريطة لا يبلغ عددها عشرة آلاف حديث .

القسم الثانى : مثل الأول إلا أن راويه من الصحابة ليس له إلا راو واحد . القسم الثالث : مثل الأول إلا أن راويه من التابعين ليس له إلا راو واحد . القسم الرابع : الأحاديث الأفراد الغرائب التي رواها الثقات العدول .

القسم الخامس: أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم و لم تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم بها إلا عنهم كصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وإياس بن معاوية عن أبيه عن جده وأجدادهم صحابيون وأحفادهم ثقات .

قال الحاكم: فهذه الأقسام الخمسة مخرجة في كتب الأئمة فيحتج بها وإن لم يخرج منها في الصحيحين حديث يعنى غير القسم الأول . قال: والخمسة المختلف فيها المرسل ، وأحاديث المدلسين إذا لم يذكروا سماعهم ، وما أسنده ثقة وأرسله جماعة من الثقات ، وروايات الثقات غير الحفاظ العارفين ، وروايات المبتدعة إذا كانوا صادقين . فهذا آخر كلام الحاكم وسنتكلم عليه بعد حكاية قول الجياني إن شاء الله تعالى وقال أبو على الغساني الجياني : الناقلون سبع طبقات : ثلاث مقبولة ؛ وثلاث متروكة ؛ والسابعة مختلف فيها . فالأولى : أئمة الحديث وحفاظه وهم الحجة على من خالفهم ويقبل انفرادهم . الثانية : دونهم في الحفظ والضبط ، لحقهم في بعض روايتهم وهم وغلط : والغالب على حديثهم الصحة ويصحح ما وهموا فيه من رواية الأولى

وهم لاحقون بهم. الثالثة: جنحت إلى مذاهب من الأهواء غير غالية ولا داعية ، وصح حديثها ، وثبت صدقها ، وقل وهمها . فهذه الطبقات احتمل أهل الحديث الرواية عنهم ، وعلى هذه الطبقات يدور نقل الحديث . وثلاث طبقات أسقطهم أهل المعرفة : الأولى : من وسم بالكذب ووضع الحديث الثانية : من غلب عليه الغلط والوهم ، والثالثة : طائفة غلت في البدعة ، ودعت إليها ، وحرفت الروايات وزادت فيها ليحتجوا بها . والسابعة : قوم مجهولون انفردوا بروايات لم يتابعوا عليها فقبلهم قوم ووقفهم آخرون. هذا كلام الغساني ، فأما قوله : إن أهل البدع والأهواء الذين لا يدعون إليها ولا يغلون فيها يقبلون بلا خلاف ، فليس كما قال بل فيهم خلاف ، وكذلك في الدعاة خلاف مشهور سنذكرهما قريباً إن شاء الله تعالى حيث ذكره الإمام مسلم رجمه الله . وأما قوله في المجهولين خلاف فهو كما قال ، وقد أخل الحاكم بهذا النوع من المختلف فيه . ثم المجهول أقسام مجهول العدالة ظاهراً وباطنا ، ومجهولها باطنا مع وجودها ظاهراً وهو المستور ، ومجهول العين . فأما الأول : فالجمهور على أنه لا يحتج به . وأما الآحران فاحتج بهما كثيرون من المحققين . وأما قول الحاكم إن من لم يرو عنه إلا راو واحد فليس هو من شرط البخاري ومسلم فمردود ، غلطه الأئمة فيه بإخراجهما حديث المسيب بن حزن والد سعيد بن المسيب في وفاة أبي طالب لم يرو عنه غير ابنه سعيد ، وبإخراج البخاري حديث عمرو ابن تغلب « إنى لأعطى الرجل والذي أدع أحب إلى » لم يرو عنه غير الحسن ، وحديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي « يذهب الصالحون » لم يرو عنه غير قيس ، وبإخراج مسلم حديث رافع بن عمرو الغفاري لم يرو عنه غير عبد الله بن الصامت ، وحديثِ ربيعة بن كعب الأسلمي لم يرو عنه غير أبي سلمة ونظائر في الصحيحين لهذا كثيرة . والله أعلم . وأما الأقسام المختلف فيها فسأعقد في كل واحد منها فصلا إن شاء الله تعالى ليكون أسهل في الوقوف عليه هذا ما يتعلق بالصحيح . وأما الحسن فقد تقدم قول الخطابي رحمه الله :

إنه ما عرف مخرجه واشتهر رجاله ، وقال أبو عيسى الترمذي : الحسن ما ليس في إسناده من يتهم ، وليس بشاذ ، وروى من غير وجه . وضبط الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله الحسن فقال : هو قسمان : أحدهما : الذي لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته ، وليس كثير الخطأ فيما يرويه ، ولا ظهر منه تعمد الكذب ولا سبب آخر مفسق ، ويكون متن الحديث قد عرف بأن روى مثله أو نحوه من وجه آخر . القسم الثاني : أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة ، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان ، إلا أنه مرتفع عن حال من يعد تفرده منكراً . قال : وعلى القسم الأول ينزل كلام الترمذي ، وعلى الثاني كلام الخطابي فاقتصر كل واحد منهما على قسم رآه خفيا ولا بد في القسمين من سلامتهما من الشذوذ والعلة . ثم الحسن وُإن كان دون الصحيح فهو كالصحيح في جواز الاحتجاج به . والله أعلم. . وأما الضعيف فهو مالم يوجد فيه شروط الصحة ، ولا شروط الحسن وأنواعه كثيرة : منها الموضوع ، المقلوب ، والشاذ ، والمنكر ، والمعلل ، والمضطرب وغير ذلك . ولهذه الأنواع حدود وأحكام وتفريعات معروفة عند أهل هذه الصنعة ، وقد أتقنها مع ما يحتاج إليه طالب الحديث من الأدوات والمقدمات ويستعين به في جميع الحالات الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في كتابه علوم الحديث . وقد اختصرته وسهلت طريق معرفته لمن أراد تحقيق هذا الفن والدخول في زمرة أهله ، ففيه من القواعد والمهمات ما يلتحق به من حققه وتكاملت معرفته له بالحفاظ المتقنين ، ولا يسبقونه إلا بكثرة الاطلاع على طرق الحديث فإن شاركهم لحقهم . والله أعلم .

فصل فى ألفاظ يتداولها أهل الحديث . المرفوع : ما أضيف إلى رسول الله عليه على خاصة لا يقع مطلقه على غيره سواء كان متصلاً أو منقطعاً . وأما الموقوف : فما أضيف إلى الصحابى قولا له أو فعلا أو نحوه ، متصلا كان أو منقطعا ، ويستعمل في غيره مقيداً فيقال : حديث كذا وقفه فلان على عطاء مثلا . وأما المقطوع .

فهو الموقوف على التابعي قولا له أو فعلا ، مُتَصَلاً كَانَ أُو مُنْقَطَعًا . وَأَمَّا علامس الموقوف على التابعي قولا له أو فعلا ، مُتَصَلاً كَانَ أُو مُنْقَطَعًا . وَأَمَّا الْمُنْقَطِعُ : فَهُوَ مَاكُمْ يَتَصَلُّ إِسْنَادُهُ عِلَى أَى وجه كَانَ انقَطَاعُهُ فَإِنْ كَانَ الساقطّ رجلين فأكثر سمى أيضا معضلا بفتح الضاد المعجمة . وأما المرسل : فهو عند الفقهاء وأصحاب الأصول والخطيب الحافظ أبي بكر البغدادي وجماعة من المحدثين ما انقطع إسناده على أي وجه كان انقطاعه ، فهو عندهم بمعنى المنقطع . وقال جماعات من المحدثين ، أو أكثرهم : لا يسمى مرسلا إلا ما أخبر فيه التابعي عن رسول الله عَلِيْكُ . ثم مذهب الشافعي والمحدثين أو جمهورهم وجماعة من الفقهاء أنه لا يحتج بالمرسل ، ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وأكثر الفقهاء أنه يحتج به ، ومذهب الشافعي أنه إذا انضم إلى المرسل ما يعضده احتج به وذلك بأن يروى أيضاً مسنداً أو مرسلا من جهة أخرى ، أو يعمل به بعض الصحابة أو أكثر العلماء . وأما مرسل الصحابي وهو روايته ما لم يدركه أو يحضره ، كقول عائشة رضى الله عنها أول ما بدىء به رسول الله عليه من الوحى الرؤيا الصالحة ، فمذهب الشافعي والجماهير أنه يحتج به ، وقال الأستاذ الإمام أبو إسحاق الإسفراييني الشافعي : لا يحتج به إلا أن يقول إنه لا يروى إلا عن صحابي والصواب الأول.

فصل . إذا قال الصحابى كنا نقول أو نفعل أو يقولون أو يفعلون كذا ، أو كنا لا نرى أو لا يرون بأسا بكذا ، اختلفوا فيه فقال الإمام أبو بكر الإسماعيلى : لا يكون مرفوعاً بل هو موقوف . وسنذكر حكم الموقوف في فصل بعد هذا إن شاء الله تعالى . وقال الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول : إن لم يضفه إلى زمن رسول الله عليلة عليلة فليس بمرفوع بل هو موقوف ، وإن أضافه فقال : كنا نفعل في حياة النبي عليلة ، أو في زمنه ، أو وهو فينا ، أو بين أظهرنا أو نحو ذلك فهو مرفوع ، وهذا هو المذهب الصحيح الظاهر ، فإنه إذا فعل في زمنه عليلة فالظاهر اطلاعه عليه وتقريره إياه عليلة وذلك مرفوع . وقال آخرون : إن كان ذلك الفعل مما لا يخفى غالباً

كان مرفوعاً وإلا كان موقوفا وبهذا قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازى الشافعى والله أعلم. وأما إذا قال الصحابى: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو من السنة كذا، فكله مرفوع على المذهب الصحيح الذى قاله الجماهير من أصحاب الفنون، وقيل: موقوف، وأما إذا قال التابعي من السنة كذا فالصحيح أنه موقوف. وقال بعض أصحابنا الشافعيين: إنه مرفوع مرسل. وأما إذا قيل عند ذكر الصحابي يرفعه أو ينهيه أو يبلغ به أو رواية فكله مرفوع متصل بلا خلاف. أما إذا قال التابعي: كانوا يفعلون فلا يدل على فعل جميع الأمة بل على بعض الأمة فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع فيكون نقلا للإجماع وفي ثبوته بخبر الواحد خلاف.

فصل . إذا قال الصحابي قولا أو فعل فعلا فقد قدمنا أنه يسمى موقوفا وهل يحتج به فيه تفصيل واختلاف. قال أصحابنا: إن لم ينتشر فليس هو إجماعاً وهل هو حجة ؟ فيه قولان للشافعي رحمه الله وهما مشهوران : أصحهما الجديد أنه ليس بحجة والثانى : وهو القديم أنه حجة . فإن قلنا : هو حجة قدم على القياس ، ولزم التابعي وغيره العمل به ، و لم تجز مخالفته ، وهل يخص به العموم ؟ فيه وجهان ، وإذا قلنا : ليس بحجة فالقياس مقدم عليه ، ويجوز للتابعي مخالفته ، فأما إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم على قولين فإن قلنا بالجديد : لم يجز تقليد واحد من الفريقين بل يطلب الدليل ، وإن قلنا بالقديم : فهما دليلان تعارضا فيرجح أحدهما على الآخر بكثرة العدد فإن استوى العدد قدم بالأئمة فيقدم ما عليه إمام منهم على مالا إمام عليه ، فإن كان الذي على أحدهما أكثر عدداً ومع الأقل إمام فهما سواء ، فإن استويا في العدد والأئمة إلا أن في أحدهما أحد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وفي الآخر غيرهما ففيه وجهان لأصحابنا أحدهما: أنهما سواء والثاني: يقدم ما فيه أحد الشيخين . هذا كله إذا انتشر أما إذا لم ينتشر فإن خولف فحكمه ما ذكرناه . وإن لم يخالف ففيه خمسة أوجه لأصحابنا العراقيين . الأربعة الأولى منها وهي

مشهورة فى كتبهم فى الأصول وفى أوائل كتب الفروع . أحدها : أنه حجة وليس بإجماع . وإجماع وهذا الوجه هو الصحيح عندهم . والثانى : أنه حجة وليس بإجماع . والثالث : إن كان فتوى فقيه فهو حجة ، وإن كان حكم إمام أو حاكم فليس بحجة وهو قول أبى على بن أبى هريرة . والرابع : ضده إن كان فتيا لم يكن حجة ، وإن كان حاكما أو إماما كان إجماعا . والحامس : أنه ليس بإجماع ولا حجة وهذا الوجه هو المختار عند الغزالى فى المستصفى . إما إذا قال التابعى قولا ولم ينتشر فليس بحجة بلا خلاف ، وإن انتشر وخولف فليس بحجة بلا خلاف ، وإن انتشر و لم يخالف فظاهر كلام جماهير أصحابنا أن حكمه حكم قول الصحابى المنتشر من غير نخالفة . وحكى بعض أصحابنا فيه وجهين أصحهما هذا والثانى ليس بحجة . قال صاحب الشامل من أصحابنا : الصحيح أصحهما هذا والثانى ليس بحجة . قال صاحب الشامل من أصحابنا : الصحيح وقد ذكرت هذا الفصل بدلائله وإيضاحه ونسبة هذه الاختلافات إلى قائلها في شرح المهذب على وجه حسن مختصر وحذفت ذلك هنا اختصاراً . والله أعلم .

فصل في الإسناد المعنعن . وهو فلان عن فلان قال بعض العلماء هو مرسل ، والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متصل بشرط أن يكون المعنعن غير مدلس ، وبشرط إمكان لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضا . وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه خلاف . منهم من لم يشترط شيئاً من ذلك وهو مذهب مسلم ادعى الإجماع عليه وسيأتي الكلام عليه حيث أذكره في أواخر مقدمة الكتاب إن شاء الله تعالى . ومنهم من شرط ثبوت اللقاء وحده وهو مذهب على بن المديني ، والبخارى ، وأبي بكر الصيرفي الشافعي ، والمحققين مذهب على بن المديني ، والبخارى ، وأبي بكر الصيرفي الشافعي ، والمحققين وهو الصحيح . ومنهم من شرط طول الصحبة وهو قول أبي المظفر السمعاني الفقيه الشافعي . ومنهم من شرط أن يكون معروفا بالرواية عنه وبه قال

أبو عمرو المقرى وأما إذا قال حدثنا الزهرى أن ابن المسيب قال كذا أو حدث بكذا أو فعل أو ذكر أو روى أو نحو ذلك فقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وجماعة: لا يلتحق ذلك بعن بل يكون منقطعا جتى يبين السماع. وقال الجماهير: هو كعن محمول على السماع بالشرط المقدم وهذا هو الصحيح وفي هذا الفصل فوائد كثيرة ينتفع بها إن شاء الله تعالى في معرفة هذا الكتاب وسترى ما يترتب عليه من الفوائد إن شاء الله تعالى حيث تمر بمواضعها من الكتاب. ويستدل بذلك على غزارة علم مسلم رضى الله عنه ، وشدة تحريه وإتقانه ، وأنه ممن لا يساوى في هذا بل لا يداني رضى الله عنه .

فصل . زيادات الثقة مقبولة مطلقا عند الجماهير من أهل الحديث والفقه والأصول ، وقيل لا تقبل ، وقيل تقبل إن زادها غير من رواه ناقصا ولا تقبل إن زادها هو . وأما إذا روى العدل الضابط المتقن حديثا انفرد به فمقبول بلا خلاف نقل الخطيب البغدادي اتفاق العلماء عليه . وأما إذا رواه بغض الثقات الضابطين متصلا وبعضهم مرسلا ، أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا ، أو وصله هو أو رفعه في وقت وأرسله أو وقفه في وقت فالصحيح الذي قاله المحققون من المحدثين ، وقاله الفقهاء ، وأصحاب الأصول ، وصححه الخطيب البغدادي ، أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر وأحفظ ، لأنه زيادة ثقة وهي مقبولة . وقيل الحكم لمن أرسله أو وقفه . قال الخطيب : وهو قول أكثر المحدثين ، وقيل المحكم للأكثر ، وقيل للأحفظ .

فصل . التدليس قسمان : أحدهما أن يروى عمن عاصره ما لم يسمع منه موهما سماعه قائلا قال فلان أو عن فلان أو نحوه ، وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره لكونه ضعيفا أو صغيرا تحسينا لصورة الحديث ، وهذا القسم مكروه جداً دمه أكثر العلماء ، وكان شعبة من أشدهم ذماً له ، وظاهر كلامه أنه حرام وتحريمه ظاهر فإنه يوهم الاحتجاج بما لا يجوز الاحتجاج به ، ويتسبب أيضا إلى إسقاط العمل بروايات نفسه مع ما فيه من الغرور ، ثم إن مفسدته دائمة

وبعض هذا يكفى في التحريم فكيف باجتماع هذه الأمور . ثم قال فريق من العلماء : من عرف منه هذا التدليس صار مجروحاً لا يقبل له رواية في شيء أبداً وإن بين السماع والصحيح ما قاله الجماهير من الطوائف أن ما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع فهو مرسل ، وما بينه فيه كسمعت وحدثنا وأخبرنا وشبهها فهو صحيح مقبول يحتج به . وفي الصحيحين وغيرهما من كتب الأصول من هذا الضرب كثير لا يحصى كقتادة ، والأعمش ، والسفيانين ، وهشيم وغيرهم ودليل هذا أن التدليس ليس كذبا . وإذا لم يكن كذبا ، وقد قال الجماهير إنه ليس محرما ، والراوى عدل ضابط ، وقد بين سماعه وجب الحكم بصحته . والله أعلم . ثم هذا الحكم في المدلس جاز فيمن دلس مرة واحدة ، ولا يشترط تكرره منه . واعلم أن ما كان في الصحيحين عن المدلسين بعن ونحوها فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى . وقد جاء كثير منه في الصحيح بالطريقين جميعاً فيذكر رواية المدلس بعن ثم يذكرها بالسماع ويقصد به هذا المعنى الذي ذكرته . وسترى من ذلك إن شاء الله تعالى جملا مما ننبه عليه في مواضعه إن شاء الله تعالى ، وربما مررنا بشيء منه على قلة من غير تنبيه عليه اكتفاء بالتنبيه على مثله قريباً منه والله أعلم . وأما القسم الثاني : من التدليس فإنه يسمى شيخه أو غيره ، أو ينسبه ، أو يصفه ، أو يكنيه بما لا يعرف به كراهة أن يعرف ، ويحمله على ذلك كونه ضعيفاً ، أو صغيراً ، أو يستنكف أن يروى عنه لمعنى آخر ، أو يكون مكثراً من الرواية عنه فيريد أن يغيره كراهة تكرير الرواية عنه على صورة واحدة ، أو لغير ذلك من الأسباب . وكراهة هذا القسم أخف وسببها توعير طريق معرفته . والله أعلم .

فصل . فى معرفة الاعتبار والمتابعة والشاهد والأفراد والشاذ والمنكر ، فإذا روى حماد مثلا حديثا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عَلَيْكُ ينظر هل رواه ثقة غير حماد عن أيوب،أو عن ابن سيرين غير أيوب ، أو عن أبى هريرة غير ابن سيرين ، أو عن النبى عَلَيْكُ غير أبى هريرة أبوب ، أو عن أبى هريرة غير ابن سيرين ، أو عن النبى عَلَيْكُ غير أبى هريرة

فأى ذلك وجد علم أن له أصلا يرجع إليه . فهذا النظر والتفتيش يسمى اعتباراً . وأما المتابعة فأن يرويه عن أيوب غير حماد ، أو عن ابن سيرين غير أيوب ، أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين ، أو عن النبي عَيْلُ غير أبي هريرة فكل واحد من هذه الأقسام يسمى متابعة . وأعلاها الأولى وهي متابعة حماد في الرواية عن أيوب ثم ما بعدها على الترتيب. وأما الشاهد فأن يروى حديث آخر بمعناه . وتسمى المتابعة شاهدا ولا يسمى الشاهد متابعة . وإذا قالوا في نحو هذا تفرد به أبو هريرة ، أو ابن سيرين ، أو أيوب ، أو حماد كان مشعرا بانتفاء وجوه المتابعات كلها . واعلم أنه يدخل في المتابعات والاستشهاد رواية بعض الضعفاء . ولا يصلح لذلك كل ضعيف ، وإنما يفعلون هذا لكون التابع لا اعتماد عليه ، وإنما الاعتماد على من قبله . وإذا انتفت المتابعات وتمحض فردا فله أربعة أحوال . حال يكون مخالفا لرواية من هو أحفظ منه فهذا ضعيف ، ويسمى شاذاً ومنكراً . وحال لا يكون مخالفاً ويكون هذا الراوى حافظاً ضابطاً متقنا فيكون صحيحاً . وحال يكون قاصراً عن هذا ولكنه قريب من درجته فيكون حديثه حسناً . وحال يكون بعيداً عن حاله فيكون شاذاً منكراً مردوداً . فتحصل أن الفرد قسمان : مقبول ومردود ، والمقبول ضربان فرد لا يخالف وراويه كامل الأهلية ، وفرد هو قريب منه . والمردود أيضاً ضربان ، فرد مخالف للأحفظ ، وفرد ليس في راويه من الحفظ والإتقان ما يجبر تفرده . والله أعلم .

فصل فى حكم المختلط . إذا خلط الثقة لاختلال ضبطه بخرف ، أو هرم ، أو لذهاب بصره ، أو نحو ذلك قبل حديث من أخذ عنه قبل الاختلاط ، ولا يقبل حديث من أخذه . فمن المخلطين يقبل حديث من أخذ بعد الاختلاط أو شككنا فى وقت أخذه . فمن المخلطين عطاء بن السائب ، وأبو إسحاق السبيعى ، وسعيد الجريرى ، وسعيد بن أبى عروبة ، وعبد الرحمن بن عبد الله المسعودى ، وربيعة أستاذ مالك ، وصالح مولى التوأمة ، وحصين بن عبد الوهاب الكوفى ، وسفيان بن عيينة – قال يحيى القطان : أشهد أنه اختلط سنة سبع وتسعين وتوفى سنة تسع وتسعين -

وعبد الرزاق بن همام – عمى في آخر عمره فكان يتلقن – وعارم اختلط آخرا. واعلم أن ما كان من هذا القبيل محتجا به في الصحيحين فهو مما علم أنه أخذ قبل الاختلاط.

فصل . في أحرف مختصرة في بيان الناسخ والمنسوخ وحكم الحديثين المختلفين ظاهراً . أما النسخ : فهو رفع الشارع حكماً منه متقدماً بحكم منه متأخر ، هذا هو المختار في حده . وقد قيل فيه غير ذلك ، وقد أدخل فيه كثيرون أو الأكثرون من المصنفين في الحديث ما ليس منه بل هو من قسم التخصيص ، أو ليس منسوحا ولا مخصصا ، بل مؤولا أو غير ذلك ، ثم النسخ يعرف بأمور: منها تصريح رسول الله عَلِيليم به « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » ، ومنها قول الصحابي : كان آخر الأمرين ترك الوضوء نما مست النار ، ومنها ما يعرف بالتاريخ ، ومنها ما يعرف بالإجماع كقتل شارب الخمر فى المرة الرابعة فإنه منسوخ عرف نسخه بالإجماع ، والإجماع لا ينسخ ولا يُنسخ لكن يدل على وجود ناسخ . والله أُعلم . وأما إذا تعارض حديثان في الظاهر فلابد من الجمع بينهما ، أو ترجيح أحدهما ، وإنما يقوم بذلك غالبا الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه والأصولين المتمكنون في ذلك ، الغائصون على المعانى الدقيقة ، الرائضون أنفسهم في ذلك ، فمن كان بهذه الصفة لم يشكل عليه شيء من ذلك إلا النادر في بعض الأحيان. ثم المختلف قسمان: أحدهما يمكن الجمع بينهما فيتعين ، ويجب العمل بألحديثين جميعاً ومهما أمكن حمل كلام الشارع على وجه يكون أعم للفائدة تعين المصير إليه ، ولا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع ، لأن في النسخ إخراج أحد الحديثين عن كونه مما يعمل به. ومثال الجمع حديث « لا عدوى » مع حديث « لا يورد ممرض على مصح » وجه الجمع أن الأمراض لا تعدى بطبعها ، ولكن جعل الله سبحانه وتعالى مخالطتها ، سببا للإعداء فنفي في الحديث الأول ما يعتقده أهل الجاهلية من العدوى بطبعها ، وأرشد في الثاني إلى مجانبة ما يحصل عنده الضرر عادة

بقضاء الله وقدره وفعله . القسم الثانى : أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بوجه ، فإن علمنا أحدهما ناسخاً قدمناه وإلا عملنا بالراجح منهما ، كالترجيح بكثرة الرواة وصفاتهم وسائر وجوه الترجيح وهي نحو خمسين وجها جمعها الحافظ أبو بكر الحازمي في أول كتابه الناسخ والمنسوخ ، وقد جمعتها أنا مختصرة ولا ضرورة إلى ذكرها هنا كراهة للتطويل . والله أعلم .

فصل. في معرفة الصحابي والتابعي. هذا الفصل مما يتأكد الاعتناء به وتمس الحاجة إليه فبه يعرف المتصل من المرسل. فأما الصحابي: فكل مسلم رأى رسول الله عَلِيلَةُ ولو لحظة . هذا هو الصحيح في حده ، وهو مذهب أحمد بن حنبل ، وأبي عبد الله البخاري في صحيحه ، والمحدثين كافة ، وذهب أكثر أصحاب الفقه والأصول إلى أنه من طالت صحبته له عَلِيُّكُم . قال الإمام القاضي أبور الطيب الباقلاني : لا خلاف بين أهل اللغة أن الصحابي مشتق من الصحبة جار على كل من صحب غيره قليلا كان أو كثيراً ، يقال صحبه شهراً ويوماً وساعة .. قال : وهذا يوجب في حكم اللغة إجراء هذا على من صحب النبي عَلِيْتُهُ وَلُو سَاعِةً ، هذا هو الأصل . قال : ومع هذا فقد تقرر للأمة عرف في أنهم لا يستعملونه إلا فيمن كثرت صحبته واتصل لقاؤه ، ولا يجرى ذلك على من لقبي المرء ساعة ومشي معه خطوات وسمع منه حديثا ، فوجب أن لا يجرى في الاستعمال إلا على من هذا حاله . هذا كلام القاضي المجمع على إمامته وجلالته وفيه تقرير للمذهبين ، ويستدل به على ترجيح مذهب المحدثين ، فإن هذا الإمام قد نقل عن أهل اللغة أن الاسم يتناول صحبة ساعة ، وأكثر أهل الحديث قد نقلوا الاستعمال في الشرع والعرف على وفق اللغة فوجب المصير إليه . والله أعلم . وأما التابعي ويقال فيه التابع فهو من لقي الصحابي ، وقيل من صحبه كالخلاف في الصحابي والاكتفاء هنا بمجرد اللقاء أولى نظراً إلى مقتضى اللفظين.

فصل . جرت عادة أهل الحديث بحذف قال ونحوه فيما بين رجال الإسناد ﴿

في الخط، وينبغى للقارىء أن يلفظ بها. وإذا كان في الكتاب قرىء على فلان أخبرك فلان فليقل القارىء: قرىء على فلان قيل له أخبرك فلان. وإذا كان فيه قرىء على فلان قيل له قلت أخبرنا فلان. فيه قرىء على فلان قيل له قلت أخبرنا فلان. وإذا تكررت كلمة قال كقوله حدثنا صالح قال قال الشعبى فإنهم يحذفون إحداهما في الخط، فليلفظ بهما القارىء فلو ترك القارىء لفظ قال في هذا كله فقد أخطأ، والسماع صحيح للعلم بالمقصود ويكون هذا من الحذف لدلالة الحال عليه.

فصل . إذا أراد رواية الحديث بالمعنى فإن لم يكن خبيراً بالألفاظ ومقاصدها ، عالماً بما يحيل معانيها لم يجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف بين أهل العلم بل يتعين اللفظ ، وإن كان عالماً بذلك فقالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول لا يجوز مطلقا ، وجوزه بعضهم فى غير حديث النبى عيالة ولم يجوزه فيه . وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف المذكورة : يجوز فى الجميع إذا جزم بأنه أدى المعنى . وهذا هو الصواب الذى تقتضيه أحوال الصحابة فمن بعدهم رضى الله عنهم فى روايتهم القضية الواحدة بألفاظ مختلفة . ثم هذا فى الذى سمعه فى غير المصنفات ، أما المصنفات ، فلا يجوز تغييرها وإن كان بالمعنى . أما إذا وقع فى الرواية أو التصنيف غلط لا شك فيه فالصواب الذى قاله الجماهير أنه يرويه على الصواب ، ولا يغيره فى الكتاب بل ينبه عليه حال الرواية فى حاشية الكتاب فيقول : كذا وقع والصواب كذا .

فصل . إذا روى الشيخ الحديث بإسناد ثم أتبعه إسناداً آخر وقال عند انتهاء هذا الإسناد مثله أو نحوه فأراد السامع أن يروى المتن بالإسناد الثانى مقتصراً عليه فالأظهر منعه وهو قول شعبة . وقال سفيان الثورى : يجوز بشرط أن يكون الشيخ المحدث ضابطاً متحفظاً مميزاً بين الألفاظ . وقال يحيى بن معين : يجوز ذلك في قوله مثله ، ولا يجوز في نحوه . قال الخطيب البغدادى : الذي قاله ابن معين بناء على منع الرواية بالمعنى ، فأما على جوازها فلا فرق . وكان

جماعة من العلماء يحتاطون في مثل هذا ، فإذا أرادوا رواية مثل هذا أورد أحدهم الإسناد الثاني ثم يقول مثل حديث قبله متنه كذا ثم يسوقه ، واختار الخطيب هذا ولا شك في حسنه . أما إذا ذكر الإسناد وطرفاً من المتن ثم قال وذكر الحديث ، أو قال واقتص الحديث ، أو قال الحديث ، أو ما أشبهه فأراد السامع أن يروى عنه الحديث بكماله فطريقه أن يقتصر على ما ذكره الشيخ ، ثم يقول والحديث بطوله كذا ويسوقه إلى آخره . فإن أراد أن يرويه مطلقا ولا يفعل ما ذكرناه فهو أولى بالمنع مما سبق في مثله ونحوه . وممن نص على منعه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني الشافعي . وأجازه أبو بكر الإسماعيلي بشرط أن يكون السامع والمسمع عارفين ذلك الحديث . وهذا الفصل مما تشتد الحاجة إلى معرفته المعتنى بصحيح مسلم لكثرة تكرره فيه . والله أعلم .

فصل . إذا قدم بعض المتن على بعض . اختلفوا في جوازه بناء على جواز الرواية بالمعنى ، فإن جوزناها جاز وإلا فلا . وينبغى أن يقطع جوازه إن لم يكن المقدم مرتبطاً بالمؤخر . وأما إذا قدم المتن على الإسناد وذكر المتن وبعض الإسناد ، ثم ذكر باقى الإسناد متصلا حتى وصله بما ابتدأ به فهو حديث متصل ، والسماع صحيح . فلو أراد من سمعه هكذا أن يقدم جميع الإسناد فالصحيح الذى قاله بعض المتقدمين القطع بجوازه ، وقيل : فيه خلاف كتقديم بعض المتن على بعض .

فصل . إذا درس بعض الإسناد أو المتن جاز أن يكتبه من كتاب غيره ، ويرويه إذا عرف صحته وسكنت نفسه إلى أن ذلك الساقط . هذا هو الصواب الذى قاله المحققون ، ولو بينه فى حال الرواية فهو أولى . أما إذا وجد فى كتابه كلمة غير مضبوطة أشكلت عليه فإنه يجوز أن يسأل عنها العلماء بها من أهل العربية وغيرهم ويرويها على ما يخبرونه . والله أعلم .

فصل . إذا كان في سماعه عن رسول الله عَلِيْكِ فأراد أن يرويه ويقول عن

النبى عَلِيْكُ أَو عكسه ، فالصحيح الذى قاله حماد بن سلمة وأحمد بن حنبل وأبو بكر الخطيب : إنه جائز لأنه لا يختلف به هنا معنى . وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله : الظاهر أنه لا يجوز وإن جازت الرواية بالمعنى لاختلافه . والمختار ما قدمته لأنه وإن كان أصل النبى والرسول مختلفا فلا اختلاف هنا ولا لبس ولا شك . والله أعلم .

فصل . جرت العادة بالاقتصار على الرمز في حدثنا وأخبرنا ، واستمر الاصطلاح عليه من قديم الأعصار إلى زماننا ، واشتهر ذلك بحيث لا يخفى فيكتبون من حدثنا (ثنا) وهي الثاء والنون والألف وربما حذفوا الثاء، ويكتبون من أخبرنا ( أنا ) ولا يحسن زيادة الباء قبل (نا) ، وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد (ح) وهي حاء مهملة مفردة والمختار أنها مأخوذة من التحول لتحوله من الإسناد إلى إسناد ، وأنه يقول القارىء إذا انتهى إليها ( ح ) ويستمر في قراءة ما بعدها . وقيل إنها من حال بين الشيئين إذا حجز لكونها حالت بين الإسنادين وأنه لا يلفظ عند الانتهاء إليها بشيء وليست من الرواية . وقيل إنها رمز إلى قوله الحديث وإن أهل المعرب كلهم يقوِلون إذا وصلوا إليها الحديث ، وقد كتب جماعة من الحفاظ موضعها صح فيشعر بأنها رمز صح وحسنت ههنا كتابة صح لئلا يتوهم أنه سقط متن الإسناد الأول ، ثم هذه الحاء توجد في كتب المتأخرين كثيراً وهي كثيرة في صحيح مسلم قليلة في صحيح البخاري فيتأكد احتياج صاحب هذا الكتاب إلى معرفتها ، وقد أرشدناه إلى ذلك . ولله الحمد والنعمة والفضل والمنة . فصل . ليس للراوي أن يزيد في نسب غير شيخه ، ولا صفته على ما سمعه من شيخه لئلا يكون كاذبا على شيخه . فإن أراد تعريفه وإيضاحه وزوال اللبس المتطرق إليه لمشابهة غيره فطريقه أن يقول: قال حدثني فلان يعني ابن فلان ، أو الفلاني ، أو هو ابن فلان ، أو الفلاني أو نحو ذلك ، فهذا جائز حسن قد استعمله الأئمة ، وقد أكثر البخاري ومسلم منه في الصحيحين غاية الإكثار حتى إن كثيرا من أسانيدهما يقع فى الإسناد الواحد منها موضعان أو أكثر من هذا الضرب كقوله فى أول كتاب البخارى فى باب من سلم المسلمون من لسانه ويده قال أبو معاوية: حدثنا داود هو ابن أبى هند عن عامر قال سمعت عبد الله هو ابن عمرو. وكقوله فى كتاب مسلم فى باب منع النساء من الخروج إلى المساجد: حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان يعنى ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد. ونظائره كثيرة وإنما يقصدون بهذا الإيضاح كما ذكرنا أولا فإنه لو قال حدثنا داود أو عبد الله لم يعرف من هو لكثرة المشاركين فى هذا الاسم ، ولا يعرف ذلك فى بعض المواطن إلا الخواص والعارفون بهذه الصنعة وبمراتب الرجال فأوضحوه لغيرهم ، وخففوا عنهم مؤونة النظر والتفتيش . وهذا الفصل نفيس يعظم الانتفاع به فإن من لا يعانى هذا الفن قد يتوهم أن قوله يعنى وقوله هو زيادة لا حاجة إليها ، وأن الأولى حذفها وهذا جهل قبيح .

فصل . يستحب لكاتب الحديث إذا مر بذكر الله عز وجل أن يكتب « عز وجل » أو « تعالى » أو « سبحانه وتعالى » أو « تبارك وتعالى » أو « جلت عظمته » أو ما أشبه ذلك . وكذلك ذكره » أو « تبارك اسمه » أو « جلت عظمته » أو ما أشبه ذلك . وكذلك يكتب عند ذكر النبي عَلِيقٍ « صلى الله عليه وسلم » بكمالها لا رامزاً إليها ، ولا مقتصرا على أحدهما . وكذلك يقول في الصحابي « رضى الله عنه » فإن كان صحابيا ابن صحابي قال : « رضى الله عنهما » . وكذلك يترضى ويترحم على سائر العلماء والأخيار ويكتب كل هذا وإن لم يكن مكتوبا في الأصل الذي ينقل منه فإن هذا ليس رواية وإنما هو دعاء . وينبغى للقارىء أن يقرأ كل ما ذكرناه وإن لم يكن مذكوراً في الأصل الذي يقرأ منه ، ولا يسأم من تكرر ذلك ومن أغفل هذا حُرم خيراً عظيماً وفوت فضلا جسيماً .

فصل . في ضبط جملة من الأسماء المتكررة في صحيحي البخاري ومسلم المشتبهة . فمن ذلك ( أبي ) كله بضم الهمزة وفتح الباء وتشديد الياء إلا آبي

اللحم فإنه بهمزة ممدودة مفتوحة ثم باء مكسورة ثم ياء محففة لأنه كان لا يأكل اللحم ، وقيل لا يأكل ما ذبح على الأصنام . ومنه ( البراء ) كله مخفف الراء إلا أبا معشر البراء ، وأبا العالية البراء فبالتشديد وكله ممدود . ومنه (يزيد ) كله بالمثناة من تحت والزاى إلا ثلاثة أحدهم بريد بن عبد الله بن أبي بردة بضم الموحدة وبالراء. والثانى: محمد بن عرعرة بن البرند بالموحدة والراء المكسورتين وقيل بفتحهما ثم نون. والثالث على بن هاشم بن البريد بفتح الموحدة وكسر الراء ثم مثناة من تحت . ومنه (يسار) كله بالمثناة والسين المهملة إلا محمد بن بشار شيخهما فإنه بالموحدة ثم المعجمة ، وفيهما سيار ابن سلامة ، وابن أبي سيار بتقديم السين . ومنه ( بشر ) كله بكسر الموحدة وبالشين المعجمة إلا أربعة فبالضم والمهملة عبد الله بن بسر الصحابي ، وبسر بن سعيد ، وبسر بن عبيد الله ، وبسر بن محجن وقيل هذا بالمعجمة . ومنه ( بشير ) كله بفتح الموحدة وكسر الشين المعجمة إلا اثنين فبالضم وفتح الشين وهما بشير بن كعب ، وبشير بن يسار ، وإلا ثالثا فبضم المثناة وفتح السين المهملة وهو يسير بن عمرو ويقال أسير ، ورابعا بضم النون وفتح المهملة وهو قطن بن نسير . ومنه (حارثة) كله بالحاء والمثلثة إلا جارية بن قدامة ، ويزيد بن جارية فبالجيم والمثناة . ومنه ( جرير ) كله بالجيم والراء المكررة إلا حريز بن عثمان ، وأبا حريز عبد الله بن الحسين الراوى عن عكرمة فبالحاء والزاى أخراً ، ويقاربه حدير بالحاء والدال والد عمران بن حدير ووالد زيد وزياد . ومنه (حازم) كله بالحاء المهملة إلا أبا معاوية محمد بن حازم فبالمعجمة . ومنه ( حبيب ) كله بالحاء المهملة إلا خبيب بن عدى ، وخبيب ابن عبد الرحمن. وخبيباً غير منسوب عن حفص بن عاصم ، وخبيباً كنية ابن الزبير فبضم المعجمة . ومنه ( حيان ) كله بفتح الحاء وبالمثناة إلا حَبَّان بن منقذ والدواسع بن حَبَّان وجد محمد بن يحيى بن حَبَّان وجد حَبَّان بن واسع بن حَبَّان ، وإلا حَبَّان بن هلال منسوبا وغير منسوب عن شعبة ووهيب وهمام

وغيرهم فبالموحدة وفتح الحاء، وإلا حبان بن العرقة، وحبان بن عطية، وحبان بن موسى منسوبا وغير منسوب عن عبد الله هو ابن المبارك فبالموحدة وكسر الحاء . ومنه ( خراش ) كله بالخاء المعجمةُ إلا والد ربعي فبالمهملة . ومنه ( حزام ) في قريش بالزاي ، وفي الأنصار بالراء . ومنه ( حصين ) كله بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين إلا أبا حصين عثمان بن عاصم فبالفتح ، وإلا أبا ساسان حضين بن المنذر فبالضم والضاد معجمة فيه . ومنه (حكم) كله بفتح الحاء وكسر الكاف إلا حكيم بن عبد الله ، وزريق بن حكيم فبالضم وفتح الكاف . ومنه ( رباح ) كله بالموحدة إلا زياد بن رياح عن أبي هريرة في أشراط الساعة فبالمثناة عند الأكثرين ، وقاله البخاري بالوجهين المثناة والموحدة . ومنه ( زبید ) بضم الزای وفتح الموحدة ثم مثناة هو زبید بن الحارث لیس فیهما غيره وأما زبييد بضم الزاى وكسرها وبمثناة مكررة فهو ابن الصلت في الموطأ وليس له ذكر فيهما . ومنه ( الزبير ) كله بضم الزاى إلا عبد الرحمن بن الزبير الذي تزوج امرأة رفاعة فبالفتح . ومنه ( زياد ) كله بالياء إلا أبا الزناد فبالنون . ومنه ( سالم ) كله بالألف ويقاربه سلم بن زرير بفتح الزاى ، وسلم بن قتيبة ، وسلم بن أبي الذيال ، وسلم بن عبد الرحمن فبحذفها . ومنه ( سريج ) بالمهملة والجيم ابن يونس ، وابن النعمان ، وأحمد بن أبي سريج ومن عداهم فبالمعجمة والحاء . ومنه ( سلمة ) كله بفتح اللام إلا عمرو بن سلمة إمام قومه ، وبني سلمة القبيلة من الأنصار فبكسرها ، وفي عبد الخالق بن سلمة الوجهان . ومنه ( سليمان ) كله بالياء إلا سلمان الفارسي ، وابن عامر ، والأغر ، وعبد الرحمن ابن سلمان فبحذفها . ومنه (سلام) كله بالتشديد إلا عبد الله بن سلام الصحابي ، ومحمد بن سلام شيخ البخاري ، وشدد جماعة شيخ البخاري ونقله صاحب المطالع عن الأكثرين والمختار الذي قاله المحققون التخفيف. ومنه ( سليم ) كله بضم السين إلا سليم بن حيان فبفتحها . ومنه ( شيبان ) كله بالشين المعجمة وبعدها ياء ثم باء ، ويقاربه سنان بن أبي سنان ، وسنان بن

ربیعة ، وسنان بن سلمة ، وأحمد بن سنان ، وأبو سنان ضرار ، وأم سنان ِ وكلهم بالمهملة بعدها نون . ومنه ( عباد ) كله بالفتح وبالتشديد إلا قيس بن عباد فبالضم والتخفيف . ومنه ( عبادة ) كله بالضم إلا محمد بن عبادة شيخ البخاري فبالفتح. ومنه (عبدة ) كله بإسكان الباء إلا عامر بن عبدة ، وبجالة ابر عبدة ففيهما الفتح والإسكان والفتح أشهر . ومنه ( عبيد ) كله بضم العين . ومنه ( عبيدة ) كله بالضم إلا السلماني ، وابن سفيان ، وابن حميد ، وعامر بن عبيدة فبالفتح . ومنه ( عقيل ) كله بفتح العين إلا عقيل بن خالد ويأتي كثيراً عن الزهرى غير منسوب ، وإلا يحيى بن عقيل ، وبني عقيل فبالضم . ومنه ( عمارة ) كله بضم العين . ومنه ( واقد ) كله بالقاف . وأما الأنساب فمنها ( الأيلي ) كله بفتح الهمزة وإسكان المثناة ، ولا يرد علينا شيبان بن فروخ الأبلي بضم الهمزة وبالموحدة شيخ مسلم فإنه لم يقع في صحيح مسلم منسوبا . ومنها (البصرى) كله بالموحدة مفتوحة ومكسورة نسبة إلى البصرة إلا مالك بن أوس بن الحدثان النصري ، وعبد الواحد النصري ، وسالما مولى النصريين فبالنون . ومنها ( الثورى ) كله بالمثلثة الا أبا يعلى محمد بن الصلت التوزى فبالمثناة فوق وتشديد الواو المفتوحة وبالزاي . ومنها ( الجريري ) كله بضم الجم وفتح الراء إلا يحيى بن بشر شيخهما فبالحاء المفتوحة . ومنها ( الحارثي ) بالمهملة والمثلثة ، ويقاربه سعيد الجاري بالجم وبعد الراء ياء مشددة . ومنها ( الحزامي ) كله بالزاى ، وقوله في صحيح مسلم في حديث أبي اليسر كان لى على فلان الحزامي قيل بالزاي وقيل بالراء وقيل الجدامي بالجيم والذال المعجمة . ومنها ( السلمي ) في الأنصار بفتح السين ، وفي بني سليم بضمها . ومنها ( الهمداني ) كله بإسكان المنم وبالدال المهملة . فهذه ألفاظ نافعة في المؤتلف والمختلف . وأما المفردات فلا تنحصر وستأتى في أبوابها إن شاء الله تعالى مبينة ، وكذلك نذكر هذا المؤتلف في مواضعه إن شاء الله تعالى مختصراً احتياطياً وتسنهيتلا.

فصل . تكرر فى صحيح مسلم قوله حدثنا فلان وفلان كليهما عن فلان . هكذا يقع فى مواضع كثيرة فى أكثر الأصول كليهما بالياء وهو مما يستشكل من جهة العربية وحقه أن يقال كلاهما بالألف ، ولكن استعماله بالياء صحيح وله وجهان . أحدهما أن يكون مرفوعا تأكيدا للمرفوعين قبله ، ولكنه كتب بالياء لأجل الإمالة ويقرأ بالألف كا كتبوا الربا والربى بالألف والياء ويقرأ بالألف لا غير . والوجه الثانى أن يكون كليهما منصوباً ويقرأ بالياء ويكون تقديره أعنى كليهما . وهذا ما يسره الله تعالى من الفصول ونشرع الآن فى المقصود والله الموفق .

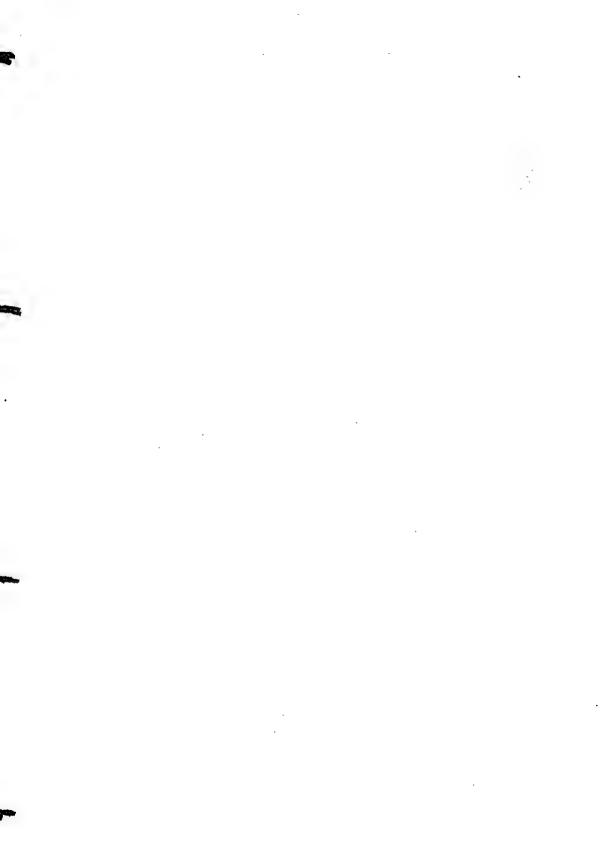

## محيح مسلم

بشرح النووى



#### مُقدّمــة

# بسَالِتُالِحُالِحُمَالِ اللهُ

الْحَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ . وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ . وَعَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ . أَمَّا بَعْدُ .

### ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

( قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين )

إنما بدأ بالحمد لله لحديث أبي هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله عَيْنَاتُهُ وَلَى رَوَايَة : كَمَدُ الله ، وَفَ رَوَايَة : بَحَمَدُ الله ، وَفَ رَوَايَة : لايبدأ فيه بذكر وفي رَوَايَة : الجمّد فهو أقطع ، و في رَوايَة : الجمّد فهو أقطع ، و في رَوايَة : المجمّد فهو أقطع ، و في رَوايَة : المجمّد فيه بذكر الله ، و في رَوايَة : ببسم الله الرحمن الرحمي ، رُوينا كل هذه في كتاب الأربعين للحافظ عبد القادر الرهاوي سماعاً من صاحبه الشيخ أبي محمد عبد الرحمن بن سالم الأنباري عنه ، وروينا فيه أيضا من رواية كعب بن مالك الصحابي رضى الله عنه . و المشهور رواية أبي هريرة وهذا الحديث حسن ، رواه أبو داود وابن ماجه في سننيهما، ورواه النسائي في كتابه «عمل اليوم والليلة» ، روى موصولاً ومرسلاً ، ورواية الموصول إسنادها جيد ومعنى أقطع : قليل البركة ، وكذلك أجذم بالجيم والذال المعجمة ، ويقال منه : جَذِم . بكسبر الذال . يُحذّم وغيرهم أن العالم اسم للمخلوقات كلها . والله أعلم . قال رحمه الله : وغيرهم أن العالم اسم للمخلوقات كلها . والله أعلم . قال رحمه الله : فعلم من ذكره الصلاة على النبين ، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ) هذا الذي فعلمه من ذكره الصلاة على النبي عَلِيْ الله على عادة العلماء رَضَى الله فعلمه من ذكره الصلاة على النبي النبي المخلوقات الحمدلة هو عادة العلماء رَضَى الله فعلمه من ذكره الصلاة على النبي النبي المناب المحدلة هو عادة العلماء رَضَى الله فعلمه من ذكره الصلاة على النبي النبي الله على النبي الله على النبي الله على النبي الله على المخلوقات المحدلة المحدلة العلماء رضى الله الله على النبي الله على النبي الله على النبي الله على النبي الله الله على النبي النبي النبي النبي النبي المحدود المحدود

عنهم . وروينا بإسنادنا الصحيح المشهور من رسالة الشافعي ، عن الشافعي ، عن ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد رحمه الله في قول الله تعالى : ﴿ ورفعنا لك ذكرك ﴾ قال : لا أَذكر إلا ذُكْرتَ . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وروينا هذا التفسير مرفوعاً إلى رسول الله عَلِيلَةِ ، عن جبريل، عن رب العالمين ، ثم إنه يُنكِّرُ على مسلم رحمه الله كونه اقتصر على الصلاة على رسول الله عَيْكُ دون التسليم ، وقد أمرنا الله تعالى بهما جميعاً ، فقال تعالى : ﴿ صلُّوا عليه وسلَّموا تسليماً ﴾ فكان ينبغي أن يقول وصلى الله وسلم على محمد . فإن قيل : فقد جاءت الصلاة عليه عليه عليه عير مقرونة بالتسليم ، وذلك في آخر التشهد في الصلوات ، فالجواب : أن السلام تقدم قبل الصلاة في كلمات التشهد، وهو قوله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، ولهذا قالت الصحابة رضى الله عنهم : يارسول الله ! قد علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليك ؟ الحديث . وقد نص العلماء رَضِيَ الله عنهم على كراهة الاقتصار على الصلاة عليه عليه عليه على من غير تسلم. والله أعلم وقد ينكر على مسلم رحمه الله في هذا الكلام شيء آخر ، وهو قوله : وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ؛ فيقال : إذا ذُكر الأنبياء لايبقى لذكر المرسلين وجه ؛ لدجولهم في الأنبياء ، فإن الرسول نبي وزيادة ، ولكن هذا الإنكار ضعيف ، ويجاب عنه بجوابين : أحدهما أن هذا سائغ ، وهو أن يذكر العام ثم الخاص تنويهاً بشأنه ، وتعظيماً لأمره ، وتفخيماً لحاله ؛ وقد جاء في القرآن العزيز آيات كريمات كثيرات من هذا ، مثل قوله تعالى : ﴿ مَنْ كَانَ عَدُوا للهِ وَمَلَائِكُتُهُ ورسله وجبريل وميكال ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ﴾ وغير ذلك من الآيات الكريمات ، وقد جاء أيضا عكس هذا وهو ذكر العام بعد الخاص . قال الله

فَإِنَّكَ ، يَرْحَمُكَ الله بِتَوْفِيقِ خَالِقِكَ ، ذَكُرْتَ أَنَّكَ هَمَمْتَ بِالْفَحْصِ عَنْ تَعَرُّفِ جُمْلَةِ الْأَخْبَارِ الْمَأْثُورَةِ عَنْ رَسُولِ الله عَيْسَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْهَا فِي الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ ، وَمَا كَانَ مِنْهَا فِي الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ ، وَالتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صُنُوفِ الْأَشْيَاءِ . بِالأَسَانِيدِ وَالتَّرْهِيبِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صُنُوفِ الْأَشْيَاءِ . بِالأَسانِيدِ اللَّهَ عَلَى بَهَا نُقِلَتُ ، وَتَدَاوَلَهَا أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا بَيْنَهُمْ . فَأَرَدْتَ ، وَاللَّهِ مَنْ صَلَيْهَا مُؤَلِّفَةً مُحْصَاةً . وَسَأَلْتَنِي أَنْ اللهِ مَنْ صَلَيْهَا مُؤَلِّفَةً مُحْصَاةً . وَسَأَلْتَنِي أَنْ اللهِ مَنْ صَلَيْهَا مُؤَلِّفَةً مُحْصَاةً . وَسَأَلْتَنِي أَنْ

تعالى حكاية عن نوح عَيْنِكُمْ ورب اغفر لى ولوالدَّى ولمن دخل بيتى مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنين غير من تقدم ذكره فلا يلتفت إليه . الجواب الثانى أن قوله : ( والمرسلين ) أعم من جهة أخرى ، وهو أنه يتناول جميع رسل الله سبحانه وتعالى من الآدميين ، والملائكة ، قال الله تعالى والله يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس ولا يسمى الملك نبيا ، فحصل بقوله والمرسلين فائدة لم تكن حاصلة بقوله النبيين . والله أعلم وسُمِّى نبينا محمد عَيْنِيْ محمداً ؛ لكثرة حصاله المحمودة ، كذا قاله ابن فارس وغيره من أهل اللغة ، قالوا : ويقال لكل كثير الخصال الجميلة : محمد ومحمود . والله أعلم .

قال رحمه الله: ( ذكرتَ أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله عَيَّاتِهُ في سنن الدين وأحكامه ) قال الليث وغيره من أهل اللغة: الفحص شدة الطلب والبحث عن الشيء ، يقال : فحصت عن الشيء وتفحّصت وافتحصت بمعني واحد ، وقوله : ( المأثورة ) أى المنقولة المذكورة ، يقال : أثرت الحديث إذا نقلته عن غيرك . والله أعلم . وقوله : (في سنن الدين وأحكامه) هو من قبيل ما قدمناه من ذكر العام بعد الخاص؛ فإن السنن من أحكام الدين . والله أعلم . قال رحمه الله : ( فأردت أرشدك الله — أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة ، وسألتنى أن ألخصها لك أرشدك الله — أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة ، وسألتنى أن ألخصها لك

أُلَخِّصَهَا لَكَ فِي التَّأْلِيفِ بِلَا تَكْرَارٍ يَكْثُرُ . فَإِنَّ ذَلِكَ ، زَعَمْتَ ، مِمَّا يَشْغَلُكَ عَمَّا لَهُ قَصَدْتَ . مِنَ التَّفَهُم فِيهَا ، وَالِاسْتِنْبَاطِ مِنْهَا . وَلِلَّانِينَ عَمَّا لَهُ قَصَدْتَ . مِنَ التَّفَهُم فِيهَا ، وَالِاسْتِنْبَاطِ مِنْهَا . وَلِلَّذِي سَأَلْتَ ، أَكْرَمَكَ اللّهُ ، حِينَ رَجَعْتُ إِلَى تَدَبُّرِهِ ، وَمَا تَؤُولُ بِلِلّذِي سَأَلْتَ ، أَكْرَمَكَ اللّهُ ، حَينَ رَجَعْتُ إِلَى تَدَبُّرِهِ ، وَمَا تَؤُولُ بِهِ الْحَالُ إِنْ شَاءَ الله ، عَاقِبَةٌ مَحْمُودَةٌ ، وَمَنْفَعَةٌ مَوْجُودَةٌ . وَظَنَنْتُ ، حِينَ سَأَلْتَنِي تَجَشَّمَ ذَلِكَ ، أَنْ لَوْ عُزِمَ لِي عَلَيْهِ ، وَقُضِي وَظَنَنْتُ ، حِينَ سَأَلْتَنِي تَجَشَّمَ ذَلِكَ ، أَنْ لَوْ عُزِمَ لِي عَلَيْهِ ، وَقُضِي

في التأليف ، فإن ذلك زعمت مما يشغلك ) قوله : ( توَقَّف ) ضبطناه بفتح الواو وتشديد القاف ، ولو قرىء بإسكان الواو وتخفيف القاف لكان صحيحاً ، وقوله: ( مؤلفة ) أى مجموعة . وقوله: ( محصاة ) أى مجتمعة كلها ، وقوله : (ألخصها ) أي أبينها . وقوله : (فإن ذلك زعمت ) أي قلت ، وقد كثر الزعم بمعنى القول ، وفي الحديث عن النبي عَلَيْكُ ﴿ زَعَمُ جبريل » وفي حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه : « زعم رسولك » وقد أكثر سيبويه في كتابه المشهور من قوله زعم الخليل كذا ، في أشياء يرتضيها سيبويه . فمعنى زعم في كل هذا قال . وقوله : (يشغلك ) هو بفتح الياء ، هذه اللغة الفصيحة المشهورة التي جاء بها القرآن العزيز ، قال الله تعالى : ﴿ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا ﴾ وفيه لغة رديئة حكاها الجوهرى وهي أشغله يشغله بضم الياء قال رحمه الله: (وللذي سألت أكرمك الله – إلى قوله – عاقبة محمودة ) فقوله: (للذي) هو بكسر اللام وهو خبر عاقبة ، وإنما ضبطته وإن كان ظاهراً لأنه مما يغلط فيه ويصحف وقد رأيت ذلك غير مرة . قال رحمه الله : ( وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لوعزم لي عليه وقُضِيَى لي تمامه ، كان أول من يصيبه نفع ذلك إياى ) قوله ( تحشم ذلك ) أي تكلفه والتزام مشقته ، وقوله : (عزم) هو بضم العين ، وهذا اللفظ مما اعتُني بشرحه من حيث إنه لايجوز أن يراد.بالعزم هنا حقيقته المتبادرة إلى الأفهاء وهو خضول خاطر في الذهن لم يكن ؛ فإن هذا محال في حق الله تعالى

لِي تَمَامُهُ ، كَانَ أُوَّلُ مَنْ يُصِيبُهُ نَفْعُ ذَلِكَ إِيَّاىَ خَاصَّةً ، قَبْلَ غَيْرِى مِنَ النَّاسِ . لِأَسْبَابِ كثيرَةٍ . يَطُولُ بِذِكْرِهَا الْوَصْفُ . إِلَّا أَنَّ جُمْلَةَ ذَلِكَ ، أَنَّ ضَبْطَ الْقَلِيلِ مِنْ هٰذَا الشَّانِ وَإِثْقَانَهُ ، أَيْسَرُ عَلَى الْمَرْءِ فَلْكَ ، أَنْ ضَبْطَ الْقَلِيلِ مِنْ هٰذَا الشَّانِ وَإِثْقَانَهُ ، أَيْسَرُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُعَالَجَةِ الْكَثِيرِ مِنْهُ . وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ مَنْ لَا تَمْيِيزَ عِنْدَهُ مِنَ الْعَوَامِّ . إِلَّا بِأَنْ يُوقِّفُهُ عَلَى التَّمْيِيزِ غَيْرُهُ . فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ فِي هٰذَا كَانَ الْأَمْرُ فِي هٰذَا كَمَا وَصَفْنَا . فَالْقَصْدُ مِنْهُ إِلَى الصَّحِيحِ الْقَلِيلِ ، أَوْلَى بِهِمْ مِنَ ازْدِيَادِ السَّقِيمِ . وَإِنَّمَا يُرْجَى بَعْضُ الْمَنْفَعَةِ فِي الِاسْتِكْتَارِ مِنْ هٰذَا الْأَدْدِيَادِ السَّقِيمِ . وَإِنَّمَا يُرْجَى بَعْضُ الْمَنْفَعَةِ فِي الِاسْتِكْتَارِ مِنْ هٰذَا

واختلف في المراد به هنا ، فقيل : معناه لو سهل لي سبيل العزم ، أو خلق في قدرة عليه . وقيل : العزم هنا بمعنى الإرادة ، فإن القصد والعزم والإرادة والنية متقاربات، فيقام بعضها مقام بعض ، فعلى هذا معناه : لو أراد الله ذلك لي وقد نقل الأزهري وجماعة غيره أن العرب تقول: نواك الله بحفظه. قالوا: وتفسيره قصدك الله بحفظه . وقيل : معناه لو ألزمت ذلك ، فإن العزيمة بمعنى اللزوم ، ومنه قول أم عطية رَضِيَى الله عنها : نُهينا عن اتباع الجنائز و لم يُعْزَم عليناً . أي لم نلزم الترك . وفي الحديث الآخر : يرغّبنا في قيام رمضان من غير عزيمة أي من غير إلزام ومثله قول الفقهاء: ترك الصلاة في زمن الحيض عزيمة . أي واجب على المرأة لازم لها . والله أعلم . وقوله : ( كان أول ) هو برفع أول على أنه اسم كان . قال رحمه الله : ( إلابأن يوقّفه على التمييز غيره ) قوله : ( يوقفه ) هو بتشديد القاف ولا يصح أن يقرأ هنا بتخفيف القاف بخلاف ما قدمناه في قوله: ( توقف على جملتها ) لأن اللغة الفصيحة المشهورة وقفت فلانا على كذا ، فلو كان مخففا لكان حقه أن يقال : بأن يقفه على التمييز . والله أعلم . قال رحمه الله : ( جملة ذلك أنِ ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير ) ثم قال بعد هذا :

الشَّأْنِ ، وَجَمْعِ الْمُكَرَّرَاتِ مِنْهُ ، لِخَاصَةٍ مِنَ النَّاسِ . مِمَّنْ رُزِقَ فِيهِ بَعْضَ التَّيَقُظِ ، وَالْمَعْرِفَةِ بِأَسْبَابِهِ وَعِلَلِهِ . فَلْالِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، يَهْجُمُ بِمَا أُوتِيَ مِنْ ذَٰلِكَ عَلَى الْفَائِدَةِ فِي الْاسْتِكْثَارِ مِنْ جَمْعِهِ . يَهْجُمُ بِمَا أُوتِيَ مِنْ ذَٰلِكَ عَلَى الْفَائِدَةِ فِي الْاسْتِكْثَارِ مِنْ جَمْعِهِ .

( وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات ، لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله ، فذلك هو إن شاء الله يهجِم بما أوتى على الفائدة ) قوله : ( يهجِم ) هو بفتح الياء وكسر الجيم هكذا ضبطناه ، وهكذا هو في نسخ بلادنا وأصولها . وذكر القاضي عياض رحمه الله أنه روى كذا ، وروى ينهجم بنون بعد الياء . قال : ومعنى يهجم يقع عليها ويبلغ إليها وينال بغيته منها . قال ابن دريد : انهجم الخباء إذا وقع . والله أعلم . وحاصل هذا الكلام الذي ذكره مسلم رحمه الله : أن المراد من علم الحديث تحقيق معانى المتون ، وتحقيق علم الإسناد والمعلِّل . والعلة عبارة عن معنى في الحديث خفى يقتضى ضعف الحديث ، مع أن ظاهره السلامة منها . وتكون العلة تارة في المتن ، وتارة في الإسناد . وليس المراد من هذا العلم مجرد السماع ، ولا الإسماع ، ولا الكتابة ، بل الاعتناء بتحقيقه ، والبحث عن خفى معانى المتون والأسانيد ، والفكر في ذلك ، ودوام الاعتناء به ، ومراجعة أهل المعرفة به ، ومطالعة كتب أهل التحقيق فيه ، وتقييد ما حصل من نفائسه وغيرها فيحفظها الطالب بقلبه ، ويقيدها بالكتابة ، ثم يديم مطالعة ما كتبه ، ويتحرى التحقيق فيما يكتبه ، ويتثبت فيه ؛ فإنه فيما بعد ذلك يصير معتمدا عليه ، ويذاكر بمحفوظاته من ذلك من يشتغل بهذا الفن ، سواء كان مثله في المرتبة أو فوقه أو تحته ، فإن بالمذاكرة يثبت المحفوظ ، ويتحرر ، ويتأكد ، ويتقرر ، ويزداد بحسب كثرة المذاكرة . ومذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفه من المطالعة والحفظ ساعات ، بل أياما . وليكن في مذاكراته متحريا الإنصاف قاصداالاستفادة أو الإفادة ، غَير مترفع على صاحبه بقلبه ، ولا بكلامه ، ولا فَأَمَّا عَوَامُّ النَّاسِ الَّذِينَ هُمْ بِخِلَافِ مَعَانِى الْخَاصِّ ، مِنْ أَهْلِ التَّيقُظِ وَالْمَعْرِفَةِ ، فَلَا مَعْنَى لَهُمْ فِي طَلَبِ الْكَثِيرِ ، وَقَدْ عَجَزُوا عَنْ مَعْرِفَةِ الْقَلِيلِ .

ثُمَّ إِنَّا ، إِنْ شَاءَ اللهُ ، مُبْتَدِئُونَ فِي تَخْرِيجِ مَاسَأَلْتَ وَتَأْلِيفِهِ ، عَلَى شَرِيطَةٍ سَوْفَ أَذْكُرُهَا لَكَ . وَهُوَ إِنَّا نَعْمِدُ إِلَى جُمْلَةِ مَا أُسْنِدَ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى غَيْرِ تَكْرَارٍ . إِلَّا أَنْ يَأْتِي مَوْضِعٌ وَثَلَاثِهِ طَبَقَاتٍ مِنَ النَّاسِ . عَلَى غَيْرِ تَكْرَارٍ . إِلَّا أَنْ يَأْتِي مَوْضِعٌ وَثَلَاثِ طَبَقَاتٍ مِنَ النَّاسِ . عَلَى غَيْرِ تَكْرَارٍ . إِلَّا أَنْ يَأْتِي مَوْضِعٌ

بغير ذلك من حاله ، مخاطبا له بالعبارة الجميلة اللينة ، فبهذا ينمو علمه ، وتزكو محفوظاته . والله أعلم . قال رحمه الله : ( وقد عجزوا عن معرفة القليل ) يقال : عجز - بفتح الجيم يعجز - بكسرها - هذه هي اللغة الفصيحة المشهورة ، وبها جاء القرآن العظيم في قوله تعالى : ﴿ يَا وَيُلْتَى أَعْجَزَتَ ﴾ ويقال : عجز – يعجَز – بكسرها في الماضي وفتحها في المضارع ؛ حكاها الأصمعي وغيره . والعجز في كلام العرب: أن لاتقدر على ماتريد وأنا عاجز وعَجز . قوله: (على شريطة ) يعنى شرطا . قال أهل اللغة : الشرط والشريطة لغتان بمعنى واحد ، وجمع الشرط شروط ، وجمع الشريطة شرائط ، وقد شرط عليه كذا يشرطه ويشرُطه – بكسر الراء وضمهـا – لغتان ، وكذلك اشترط عليه . والله أعلم . قوله : ( نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله عَلِيُّكِهِ فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات ) قوله : ( جملة ما أسند ) يعني جملة غالبة ظاهرة ، وليس المراد جميع الأخبار المسندة ، فقد علمنا أنه لم يذكر الجميع ولا النصف ، وقد قال : ليس كل حديث صحيح وضعته ههنا ، وقوله : على ثلاث طبقات الطبقة هم القوم المتشابهون من أهل العصر ، وقد قدمنا في الفصول الخلاف في مراده بثلاثة أقسام ، وهل ذكرها كلها أم لا ؟ وقوله : لَا يُسْتَغْنَى فِيهِ عَنْ تَرْدَادِ حَدِيثٍ فِيهِ زِيَادَةُ مَعْنَى ، أَوْ إِسْنَادٌ يَقَعُ إِلَى جَنْبِ إِسْنَادٍ ، لِعِلَّةٍ تَكُونُ هُنَاكَ . لِأَنَّ الْمَعْنَى الزَّائِدَ فِى الْحَدِيثِ ، الْمُحْتَاجَ إِلَيْهِ ، يَقُومُ مَقَامَ حَدِيثٍ تَامٍّ . فَلَا بُدَّ مِنْ إِعَادَةِ الْحَدِيثِ ، الْمُحْتَاجَ إِلَيْهِ ، يَقُومُ مَقَامَ حَدِيثٍ تَامٍّ . فَلَا بُدَّ مِنْ إِعَادَةِ الْحَدِيثِ ، الْمُحْتَاجَ إِلَيْهِ ، يَقُومُ مَقَامَ حَدِيثٍ تَامٍّ . فَلَا بُدَّ مِنْ إِعَادَةِ الْحَدِيثِ اللَّذِي فِيهِ مَاوَصَفْنَا مِنَ الزِّيَادَةِ . أَوْ أَنْ يُفَصَّلَ ذَلِكَ الْمَعْنَى مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِيثِ عَلَى احْتِصَارِهِ إِذَا أَمْكَنَ . وَلَكِنْ تَفْصِيلُهُ رُبَّمَا مِنْ الْرَبِيثِ إِذَا أَمْكَنَ . وَلَكِنْ تَفْصِيلُهُ رُبَّمَا

(على غير تكرار إلا أن يأتي موضع لايستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى ، أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك ؛ لأن معنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام ، فلابد من إعادة الحديث الذي فيه ماوصفنا من الزيادة ، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن ) قوله: (أو إسناد يقع ) هو مرفوع معطوف على قوله: ( موضع ) ، وقوله : ( المحتاج إليه ) هو بنصب المحتاج صفة للمعنى . وأما الاختصار فهو إيجاز اللفظ مع استيفاء المعنى ، وقيل : رد الكلام الكثير إلى قليل فيه معنى الكثير، وسمى اختصاراً ؛ لاجتماعه ومنه المخصرة وخصر الإنسان. وأما قوله: (أو أن يفصّل ذلك المعنى من جملة الحديث) فهذه مسألة اختلف العلماء فيها ، وهي رواية بعض الحديث ، فمنهم من منعه مطلقا بناء على منع الرواية بالمعنى ، ومنعه بعضهم وإن جازت الرواية بالمعنى إذا لم يكن رواه هو أو غيره بتامه قبل هذا ، وجوّزه جماعة مطلقا ونسبه القاضي عياض إلى مسلم ، والصحيح الذي ذهب إليه الجماهير والمحققون من أصحاب الحديث والفقه والأصول: التفصيل، وجواز ذلك من العارف إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه بحيث لايختل البيان ، ولا تختلف الدلالة بتركه ، سواء جوِّزنا الرواية بالمعنى . أم لا ، وسواء رواه قبلَ تاما أم لا ، هذا إن ارتفعت منزلته عن التهمة ، فأما من رواه تاما ثم خاف إن رواه ثانيا ناقصا أن يتهم بزيادة أولاً ، أو نسيان لغفلة وقلة ضبط ثانياً ، فلا يجوز له النقصان ثانيا ولاابتداء ، إن كان

عَسُرَ مِنْ جُمْلَتِهِ . فَإِعَادَتُهُ بِهَيْئَتِهِ ، إِذَا ضَاقَ ذَلِكَ ، أَسْلَمُ .

فَأَمَّا مَا وَجَدْنَا بُدَّا مِنْ إِعَادَتِهِ بِجُمْلَتِهِ ، مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنَّا إِلَيْهِ ، فَلَا نَتَولَّلَى فِعْلَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَلَى ...

فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ ، فَإِنَّا نَتَوَخَّى أَنْ نُقَدِّمَ الْأَخْبَارَ الَّتِي هِي أَسْلَمُ مِنَ الْعُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا وَأَنْقَلَى . مِنْ أَنْ يَكُونَ نَاقِلُوهَا أَهْلَ اسْتِقَامَةٍ

قد تعين عليه أداؤه . وأما تقطيع المصنفين الحديث الواحد في الأبواب فهو بالجواز أولى ، بل يبعد طرد الخلاف فيه ، وقد استمر عليه عمل الأئمة الحفاظ الجِلَّة من المحدِّثين وغيرهم من أصناف العلماء ، وهذا معنى قول مسلم رحمه الله أو أن يفصل ذلك المعنى إلى آخره . وقوله: ( إذا أمكن ) يعني إذا وجد الشرط. الذي ذكرناه على مذهب الجمهور من التفصيل. وقوله: ( ولكن تفصيله ربما عسر من جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم ) معناه ما ذكرنا: أنه لايفصل إلا ما ليس مرتبطا بالباقي ، وقد يعسر هذا في بعض الأحاديث ، فيكون كله مرتبطا بالباقي أو يشك في ارتباطه ، ففي هذه الحالة يتعين ذكره بتمامه وهيئته ، ليكون أسلم مخافة من الخطأ والزلل . والله أعلم . قال رحمه الله : ( فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها ، وأنقلي من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا ، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ، ولا تخليط فاحش ، كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين ، وبان ذلك في حديثهم ) أما قوله : ( نتوخي ) فمعناه نقصد يقال توخي وتأخي وتحرى وقصد بمعنى واحد . وأما قوله : ( وأنقني ) فهو بالنون والقاف وهو معطوف على قوله: أسلم ، وهنا تم الكلام ، ثم ابتدأ بيان كونها أسلم وأنقلي فقال: من أن يكون ناقلوها أهل استقامة ، والظاهر أن لفظة ( مِنْ ) هنا للتعليل ، فقد قال الإمام أبو القاسم عبد الواحد بن على بن عمر

فِي الْحَدِيثِ ، وَإِتْقَانِ لِمَا نَقَلُوا . لَمْ يُوجَدْ فِي رِوَايَتِهِمِ اخْتِلَافٌ شَدِيدٌ ، وَلَا تَخْلِيطٌ فَاحِشٌ . كَمَا قَدْ عُثِر فِيهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ . وَبَانَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِهِمْ .

فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا أَخْبَارَ هٰذَا الصِّنْفِ مِنَ النَّاسِ ، أَتْبَعْنَاهَا أَخْبَارًا يَقَعُ فِي أَسَانِيدِهَا بَعْضُ مَنْ لَيْسَ بِالْمَوْصُوفِ بِالْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ . كَالصِّنْفِ الْمُقَدَّمِ قَبْلَهُمْ . عَلَى أَنَّهُمْ ، وَإِنْ كَانُوا فِيمَا وَصَفْنَا دُونَهُمْ ، فَإِنَّ اسْمَ السَّتْرِ وَالصِّدْقِ وَتَعَاطِى الْعِلْمِ يَشْمَلُهُمْ . كَعَطَاءِ دُونَهُمْ ، فَإِنَّ اسْمَ السَّتْرِ وَالصِّدْقِ وَتَعَاطِى الْعِلْمِ يَشْمَلُهُمْ . كَعَطَاءِ

الأسدى في كتابه « شرح اللمع » في باب المفعول له : اعلم أن الباء تقوم مقام اللام ، قال الله تعالى ﴿ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ﴾ وكذلك ( مِنْ ) قال الله تعالى ﴿ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل ﴾ . وقال أبو البقاء في قوله تعالى ﴿ وتثبيتا من أنفسهم ﴾ يجوز أن يكون للتعليل والله تعالى أعلم . وأما قوله : ﴿ لَمْ يُوجِدُ فِي رُوايتُهُمُ احْتَلَافُ شديد ولا تخليط فاحش ) فتصريح منه بما قاله الأئمة من أهل الحديث والفقه والأصول: أن ضبط الراوي يعرف بأن تكون روايته غالبا ، كما روى الثقات لاتخالفهم إلا نادرا ، فإن كانت مخالفته نادرة لم يُخلُّ ذلك بضبطه ؛ بل يحتج به ؛ لأن ذلك لايمكن الاحتراز منه ، وإن كثرت مخالفته اختل ضبطه ، و لم يحتج برواياته ، وكذلك التخليط في روايته واضطرابها ، إن ندر لم يضر ، وإن كثر ردت روايته . وقوله : ( كما قد عُثِر ) هو بضم العين وكسر المثلثة ، أى اطلع - مِنْ قول الله تعالى. ﴿ فإن عثر على أنهما استحقا إثما ﴾ والله أعلم . قال رحمه الله : ( فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإِتقان ، كالصنف المقدّم قبلهم ، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم ، فإنّ اسم الستر والصدق اْبِنِ السَّائِبِ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، وَلَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، وَأَلْثِثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، وَأَضْرَابِهِمْ، مِنْ حُمَّالِ الآثَارِ وَنُقَّالِ الْأَخْبَارِ.

وتعاطى الأخبار يشملهم ، كعطاء بن السائب ، ويزيد بن أبي زياد ، وليث بن أبي سليم ، وأضرابهم من حُمّال الآثار ونُقّال الأخبار ) قوله : ( تقصينا ) هو بالقاف ومعناه أتينا بها كلها ، يقال اقتص الحديث وقصه وقص الرؤيا: أتى بذلك الشيء بكماله ، وأما قوله: ( فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف أتبعناها ﴾ إلى آخره ، فقد قدمنا في الفصول بيان الاختلاف في معناه ، وأنه هل وفي به في هذا الكتاب أم اخترمته المنية دون تمامه ، والراجح أنه وفي به والله أعلم . وقوله : ( فإن اسم السّتر ) هو بفتح السين مصدر سترت الشيء أستره سترا، ويوجد في أكثر الروايات والأصول، مضبوطا بكسر السين، ويمكن تصحيح هذا على أن الستر يكون بمعنى المستور ، كالذبح بمعنى المذبوح ونظائره . وقوله : ( يشمّلهم ) أي يعمهم وهو بفتح الميم على اللغة الفصيحة ، ويجوز ضمُّها في لغة . يقال : شَمِلهم الأمر - بكسر المم - يشمَلهم -بفتحها - هذه اللغة المشهورة . وحكني أبو عمر الزاهد عن ابن الأعرابي أيضا شمَلهم بالفتح يشمُلهم بالضم والله أعلم . أما عطاء بن السائب فيكنني أبا السائب ، ويقال أبو يزيد ، ويقال أبو محمد ، ويقال أبو زيد التقفي ، الكوفي ، التابعي ، وهو ثقة ؟ لكنه اختلط في آخر عمره قال أئمة هذا الفن : اختلط في آخر عمره ، فمن سمع منه قديما ، فهو صحيح السماع ، ومن سمع منه متأخرا فهو مضطرب الحديث ، فمن السامعين أولاً : سفيان الثوري ، وشعبة . ومن السامعين آخراً : جرير وخالد بن عبد الله ، وإسماعيل ، وعلى بن عاصم . هكذا قال أجمد بن حنبل . وقال يحييٰي بن معين : جميع من روىٰي عن عطاء روي عنه في الاختلاط ، إلا شعبة وسفيان . وفي رواية عن يحيي قال : وسمع أبو عوانة من عطاء في الصحة والاختلاط جميعا ، فلا يحتج بحديثه . قلت :

فَهُمْ وَإِنْ كَانُوا بِمَا وَصَفْنَا مِنَ الْعِلْمِ وَالسَّتْرِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَعْرُوفِينَ ، فَغَيْرُهُمْ مِنْ أَقْرَانِهِمْ مِمَّنْ عِنْدَهُمْ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْإِثْقَانِ وَالاَسْتِقَامَةِ فِي الرِّوَايَةِ يَفْضُلُونَهُمْ فِي الْحَالِ وَالْمَرْتَبَةِ . لِأَنَّ هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ذَرَجَةٌ رَفِيعَةٌ وَخَصْلَةٌ سَنِيَّةٌ .

أَلَا تَرَىٰ أَنَّكَ إِذَا وَازَنْتَ هٰؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ سَمَّيْنَاهُمْ ، عَطَاءً

وقد تقدم حكم التخليط والمخلّط في الفصول. وأما يزيد بن أبي زياد فيقال فيه أيضا : يزيد بن زياد ، وهو قرشي دمشقي . قال الحافظ : هو ضعيف . وقال: ابن نمير، ويحيى بن معين : ليس هو بشيء . وقال أبو حاتم : ضعيف ، وقال النسائي : متروك الحديث . وقال الترمذي : ضعيف في الحديث . وأما ليث بن أبي سليم : فضعفه الجماهير قالوا: واختلط واضطربت أحاديثه . قالوا : وهو ممن يُكتبُ حديثه قال أحمد بن حنبل: هو مضطرب الحديث، ولكن حدّث الناس عنه . وقال الدارقطني وابن عدى : يكتب حديثه . وقال كثيرون : لايكتب حديثه . وامتنع كثيرون من السلف من كتابة حديثه . واسم أبي سليم: أيمن ، وقيل : أنس والله أعلم . وأما قوله : ﴿ وأضرابهم ) فمعناه : أشباههم ، وهو جمع ضرب . قال أهل اللغة : الضريب على وزن الكريم ، والضُّرُب - بفتح الضاد وإسكان الراء ، وهما عبارة عن الشكل والمثل ، وجمع الضرب : أضراب ، وجمع الضريب ضُرُبا ، ككريم وكرما . وأما إنكار القاضي عياض على مسلم قوله: وأضرابهم وقوله: إن صوابه ضربائهم، فليس بصحيح ، فإنه حمل قول مسلم ( وأضرابهم ) على أنه جمع ضريب بالياء ، وليس ذلك جمع ضريب ، بل جمع ضرب بحذفها كما ذكرته فاعرفه . وقوله : ( ونُقَال الأخبار ) هو باللام والله أعلم . قال رحمه الله: ( ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم : عطاء ويزيد وليثا، بمنصور بن المعتمر ،

وَيَزِيدَ وَلَيْنًا ، بِمَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ وَسُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، فِي إِتْقَانِ الْحَدِيثِ وَالِاسْتِقَامَةِ فِيهِ ، وَجَدْتَهُمْ مُبَايِنِينَ لَهُمْ . لَا يُدَانُونَهُمْ لَاشَكَّ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بَالْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ . لَهُمْ . لَا يُدَانُونَهُمْ لَاشَكَّ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بَالْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ . لِلَّذِي اسْتَفَاضَ عِنْدَهُمْ مِنْ صِحَّةِ حِفْظِ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ لِلَّذِي اسْتَفَاضَ عِنْدَهُمْ مِنْ صِحَّةِ حِفْظِ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ لِلَّذِي اسْتَفَاضَ عِنْدَهُمْ لِحَدِيثِهِمْ . وَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ عَطَاءٍ وَيَزِيدَ وَلَيْتٍ .

وسليمان الأعمش ، وإسمعيل بن أبي خالد ) إلى آخر كلامه فقوله : ( وازنت ) هو بالنون ومعناه قابلت . قال القاضي عياض : ويروى وازيت بالياء أيضًا ، وهو بمعنى وازنت ، ثم هذا كله قد ينكر على مسلم فيه ، ويقال : عادة أهل العلم إذا ذكروا جماعة في مثل هذا السياق قدموا أجلهم مرتبة ، فيقدمون الصحابي على التابعي ، والتابعي على تابعه ، والفاضل على من دونه . فإذا تقرر هذا فإسماعيل بن أبي خالد تابعي مشهور رأى أنس بن مالك ، وسلمة بن الأكوع، وسمع عبد الله بن أبي أوفي وعمرو بن حريث، وقيس بن عائذ أبا كاهل ، وأبا جحيفة ، وهؤلاء كلهم صحابة رضيَ الله عنهم . واسم أبي خالد هرمز ، وقيل : سعد ، وقيل : كثير ، وأما الأعمش فرأني أنس بن مالك فحسب . وأما منصور بن المعتمر فليس بتابعي ، وإنما هو من أتباع التابعين ، فكان ينبغي أن يقول إذا وازنتهم بإسماعيل والأعمش ومنصور . وجوابه : أنه ليس المراد هنا التنبيه على مراتبهم ، فلا حجر في عدم ترتيبهم ، ويحتمل أن مسلما قدم منصوراً ؛ لرجحانه في ديانته وعبادته ، فقد كان أرجحهم في ذلك وإن كان الثلاثة راجحين على غيرهم ، مع كال حفظٍ لمنصور وإتقان وتثبّت . قال على بن المديني : إذا حدثك ثقة عن منصور فقد ملأت يديك لاتزيد غيره . وقال عبد الرحمن بن مهدى : منصور أثبت أهل الكوفة . وقال سفيان : كنت لا أحدث الأعمش عن أحد من أهل الكوفة إلا ردّه ، فإذا قلت : عن منصور

وَفِي مِثْلِ مَجْرَىٰ هُولَاءِ إِذَا وَازَنْتَ بَيْنَ الْأَقْرَانِ ، كَابْنِ عَوْدٍ وَأَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، مَع عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ وأَشْعَثُ الْحُمْرَانِيِّ وَأَيُّوبَ وَأَيُّوبَ وَأَيُّوبَ كَمَا أَنَّ ابْنَ عَوْدٍ وَأَيُّوبَ

سكت . وقال أحمد بن حنبل : منصورٍ أثبت من إسماعيل بن أبي خالد . وقال يحيى بن مَعين : إذا اجتمع الأعمش ومنصور ، فقدِّم منصورا وقال أبو حاتم : منصور أتقن من الأعمش، لايخلط ولا يدلّس وقال الثورى: ماخلفت بالكوفة آمنَ على الحديث من منصور . وقال أبو زرعة : سمعت إبراهيم بن موسلي يقول : أثبتُ أهل الكوفة منصور ، ثم مِسْعَر . وقال أحمد بن عبد الله : منصور أثبت أهل الكوفة ، وكان مثل القدح لايختلف فيه أحد ، وصام ستين سنة وقامها وأما عبادته وزهده وورعه ، وامتناعه من القضاء حين أكره عليه ، فأكثر من أن يحضر وأشهر من أن يذكر ، رحمه الله والله أعلم . وهذا أول موضع في الكتاب جرى فيه ذكر أصحاب الألقاب فنتكلم فيه بقاعدة مختصرة: قال العلماء من أصحاب الحديث والفقه وغيرهم : يجوز ذكر الراوى بلقبه وصفته ونسبه الذي يكرهه ، إذا كان المراد تعريفه لا تنقيصه ، وجوِّز هذا للحاجة ، كما جوز جرحهم للحاجة ، ومثال ذلك : الأعمش ، والأعرج ، والأحول ، والأعمى ، والأصم ، والأشل ، والأثرم ، والزَّمِن ، والمفلوج ، وابن عُلَيَّة وغير ذلك . وقد صُنِّفت فيه كتب معروفة قال رحمهُ الله : (كابن عون ، وأيوب السختياني مع عوف بن أبي جميلة ، وأشعث الحمراني ) أما ابن عون : فهو عبد الله بن عون بن أرطبان ، وأما السَّختِياني فبفتح السين وكسر التاء المثناة . قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: كان أيوب يبيع الجلود بالبصرة ، فلهذا قيل له السختياني . وأما عوف بن أبي جميلة : فيعرف بعوف الأعرابي ، و لم يكن أعرابيا ، واسم أبي جميلة : بندويه ويقال : زريبة . قال أحمد بن حنبل : عوف ثقة ، صالح الحديث . وقال يحيلي بن معين ومحمد بن سعد : هو ثقة ،

صَاحِبَاهُمَا . إِلَّا أَنَّ الْبَوْنَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ هٰذَيْنِ بَعِيدٌ فِي كَمَالِ الْفَضْلِ وَمَاحِبَاهُمَا . وَإِنْ كَانَ عَوْفٌ وَأَشْعَتُ غَيْرَ مَدْفُوعَيْنِ عَنْ صِدْقٍ وَصِحَّةِ النَّقْلِ . وَإِنْ كَانَ عَوْفٌ وَأَشْعَتُ غَيْرَ مَدْفُوعَيْنِ عَنْ صِدْقٍ وَصِحَّةِ النَّقْلِ . وَلَكِنَّ الْحَالَ مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ وَأَمَانَةٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَلَكِنَّ الْحَالَ مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ .

وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْشَةِ أَنْ نُنَزِّلَ النَّاسَ مَنَاذِلَهُمْ . مَعَ مَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ

كنيته أبو سهل. وأما أشعث؛ فهو ابن عبد الملك أبو هانىء البصرى. قال أبو بكر البرقانى: قلت للدارقطنى: أشعث عن الحسن. قال: هم ثلاثة يحدّثون عن الحسن جميعا: أحدهم الحِمرانى، منسوب إلى مُمران، مولى عنمان ثقة، وأشعث بن عبد الله الحداني البصرى، يروى عن أنس بن مالك والحسن، يعتبر به. وأشعث بن سوار الكوفى، يعتبر به. وهو أضعفهم والله أعلم. قوله: ( إلا أن البون بينهما بعيد) البون بفتح الباء الموحدة معناه: الفرق، أى هما متباعدان كما قال وجدتهم متباينين. وقوله ( ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غَبِي عليه طريق أهل العلم) أما السيّمة – بكسر السين وتحفيف الميم – فهي العلامة، وقوله يصدر أى يرجع، يقال صدر عن الماء، والبلاد والحج إذا انصرف عنه بعد قضاء وطره، فمعنى يصدر عن فهمها من غبل بعد فهمها وقضاء حاجته منها. وقولة : ( غبى ) بفتح الغين وكسر الباء أى خفى . قال رحمه الله : ( وقد ذُكر عن عائشة رضى الله

مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ .

فَعَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْوُجُوهِ ، نُؤَلِّفُ مَا سَأَلْتَ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةٍ .

فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ قَوْمٍ هُمْ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مُتَّهمونَ. أَوْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْهُمْ . فَلَسْنَا نَتَشَاعُلُ بِتَخْرِيجِ حَدِيثِهِمْ . كَعَبْدِ اللهِ ابْنِ مِسْوَدٍ أَبِي جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيِّ ، وَعَمْرِو بْنِ خَالِدٍ ، وَعَبْدِ الْقُدُّوسِ ابْنِ مِسْوَدٍ أَبِي جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيِّ ، وَعَمْرِو بْنِ خَالِدٍ ، وَعَبْدِ الْقُدُّوسِ الشَّامِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَصْلُوبِ ، وَغِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، الشَّامِي ، وَغَيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍ و أَبِي دَاوُدَ النَّخَعِيِّ ، وأَشْباهِهِمْ مِمَّنِ اللَّهِمَ بَوَضْعِ الْأَحْدَارِ . الأَحْديثِ وَتَوْلِيدِ الْأَحْبَارِ .

عنها: أنها قالت: أمرنا رسول الله على أن ننزل الناس منازلهم) هذا الحديث قد تقدم بيانه في فصل التعليق من الفصول المتقدمة واضحا، ومن فوائده: تفاضل الناس في الحقوق على حسب منازلهم ومراتبهم، وهذا في بعض الأحكام أو أكثرها، وقد سوى الشرع بينهم في الحدود وأشباهها مما هو معروف والله أعلم. قال رحمه الله: (فأما ماكان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون، أو عند الأكثر هنهم، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم، كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدايني وعمرو بن خالد، وعبد القدوس الشامي، ومحمد بن سعيد المصلوب، وغياث بن إبراهيم، وسليمان بن عمرو أبي داود النخعي، وأشباههم عمن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار) هؤلاء الجماعة المذكورون كلهم متهمون متروكون، لا يتشاغل بأحد منهم، لشدة ضعفهم وشهرتهم بوضع الأحاديث. ومسور بكسر الميم، وعبد القدوس الشامي بالشين المعجمة بوضع الأحاديث عياض أن بعض نا الشام، هذا هو الصواب فيه، وحكى القاضي عياض أن بعض الشيوخ من رواة مسلم ضبطه بالسين المهملة قال: وهو خطأ كا

قال. وهذا لاخلاف فيه ، وهو عبد القدوس بن حبيب الكلاعي الشامي أبو سعيد، روىي عن عكرمة، وعطاء، وغيرهما. قال ابن أبي حاتم: قال عمرو بن على الفلاس: أجمع أهل العلم على ترك حديثه ، فهذا هو عبد القدوس الذي عناه مسلم هنا ، ولهم آخر اسمه عبد القدوس ثقة ، وهو عبد القدوس بن الحجاج أبو المغيرة الخولاني الشامي الحِمصي سمع صفوان بن عمرو ، والأوزاعي ، وغيرهما . روني عنه أحمد بن حنبل ، ويحنيي بن معين ، ومحمد بن يحيى الذهلي ، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، وآخرون من كبار الأئمة والحفاظ . قال أحمد بن عبد الله العجلي والدارقطني وغيرهما : هو ثقة . وقد روني له البخاري ومسلم في صحيحيهما . وأما محمد بن سعيد المصلوب : فهو الدمشقي ، كنيته أبو عبد الرحمن ، ويقال أبو عبد الله ، ويقال أبو قيس ، وفي نسبه واسمه اختلاف كثير جدا ، لانعلم أحداً اختُلف فيه كمثله ، وقد حكني الحافظ عبد الغني المقدسي عن بعض أصحاب الحديث أنه يعلب أسمه على نحو مائة . قال أبو حاتم الرازى : متروك الحديث ، قتل وصُلب في الزندقة . وقال أحمد بن حنبل : قتله أبو جعفر في الزندقة ، حديثه موضوع . وقال خالد بن يزيد : سمعته يقول إذا كان كلام حسن لم أر بأسا أن أجعل له إسنادا وأما غياث بن إبراهم - فبالغين المعجمة - وهو كوفي ، كنيته أبو عبد الرحمن. قال البخاري في تاريخه: تركوه. وأما قوله: ( وسليمان بن عمرو أبي داود) فهو عمرو بفتح العين وبواو في الخط، وأبي داود كنية سليمان هذا ، والله سبحانه أعلم . وأما الحديث الموضوع : فهو المختلق المصنوع، وربما أخذ الواضع كلاما لغيره فوضعه وجعله حديثا، وربما وضع كلاما من عند نفسه ، وكثير من الموضوعات أو أكثرها يشهد بوضعها : ركاكة لفظها. واعلم أن تعمد وضع الحديث حرام بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع ، وشذت الكرّامية ، الفرقة المبتدعة ، فجوّزت وضعه في

وَكَذَٰلِكَ ، مَنِ الْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الْمُنْكَرُ أَوِ الْغَلَطُ ، أَمْسَكْنَا أَيْضًا عَنْ حَدِيثِهِمْ .

وَعَلَامَةُ الْمُنْكَرِ فِي حَدِيثِ الْمُحَدِّثِ ، إِذَا مَا عُرِضَتْ رِوَايَتُهُ لِلْحَدِيثِ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْحِفظِ وَالرِّضَا ، خَالَفَتْ رِوَايَتُهُ لِلْحَدِيثِ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْحِفظِ وَالرِّضَا ، خَالَفَتْ رِوَايَتُهُ رَوَايَتُهُمْ أَوْ لَمْ تَكُدُ تُوافِقُهَا . فَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ مِنْ حَدِيثِهِ كَذَٰلِكَ ، رَوَايَتَهُمْ أَوْ لَمْ تَكُدُ تُوافِقُهَا . فَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ مِنْ حَدِيثِهِ كَذَٰلِكَ ، كَانَ مَهْجُورَ الْحَدِيثِ ، غَيْرَ مَقْبُولِهِ وَلَا مُسْتَعْمَلِهِ .

فَمِنْ هَٰذَا الضَّرُّبِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ ، وَيَحْيَى بْنُ

الترغيب والترهيب والزهد ، وقد سلك مسلكهم بعض الجهلة المتسمين بسمة الزهاد ، ترغيبا في الخير في زعمهم الباطل ، وهذه غباوة ظاهرة ، وجهالة متناهية ، ويكفى في الرد عليهم قول رسول الله عَلَيْتُهِ : « من كذب عليَّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » وسنزيد هذا قريبا شرحا في موضعه إن شاء الله تعالى . وأما قوله: ( وتوليد الأخبار ) فمعناه إنشاؤها وزيادتها . قال رحمه الله : ﴿ وعلامة المنكر في حديث المحدّث ، إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضيٰي ، خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها ) هذا الذي ذكر رحمه الله هو معنى المنكر عند المحدّثين – يعني به المنكر المردود ، فإنهم قد يطلقون المنكر على انفراد الثقة بحديث ، وهذا ليس بمنكر مردود ، إذا كان الثقة ضابطا متقنا . وقوله : ( أوْ لم تكد توافقها ) معناه لاتوافقها إلا في قليل . قال أهل اللغة : (كاد ) موضوعة للمقاربة ، فإن لم يتقدمها نفي ، كانت لمقاربة الفعل ، و لم يفعل ؛ كقوله تعالى ﴿ يكاد البرق يخطف أبصارهم ﴾ وإن تقدمها نفي كانت للفعل بعد بطء ، وإن شئت قلت لمقاربة عدم الفعل ؟ كقوله تعالى ﴿ فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعُلُونَ ﴾ قال رحمه الله : ﴿ فَمَنْ هَذَا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر ، ويحيى بن أبى أنيسة ، والجراح بن المنهال

أَبِي أَنَيْسَةَ ، وَالْجَرَّاحُ بْنُ الْمِنْهَالِ أَبُو الْعَطُوفِ ، وَعَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ ، وَحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ ضُمَيْرَة ، وَعُمَرُ بْنُ صُهْبَانَ . وَمَنْ نَحَا نَحُوهُمْ فِي رِوَايَةِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْحَدِيثِ . فَلَسْنَا نُعَرِّجُ عَلَى حَدِيثِهِمْ ، وَلا نَتَشَاغُلُ بِهِ ؛ لِأَنَّ حُكَمْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَالَّذِي نَعْرِفُ مِنْ مَذْهَبِهِمْ وَلَا نَتَشَاغُلُ بِهِ ؛ لِأَنَّ حُكَمْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَالَّذِي نَعْرِفُ مِنْ مَذْهَبِهِمْ

أبو العطوف ، وعباد بن كثير ، وحسين بن عبد الله بن ضميرة ، وعمر بن صهبان ) أما عبد الله بن محرر ، فهو بفتح الحاء المهملة وبراءين مهملتين : الأولى مفتوحة مشددة ، هكذا هو في روايتنا وفي أصول أهل بلادنا ، وهذا هو الصواب ، وكذا ذكره البخارى في تاريخه وأبو نصر بن ماكولا ، وأبو على الغساني الجياني ، وآخرون من الحفاظ ، وذكر القاضي عياض ، أن جماعة شيوخهم رووه محرزا - بإسكان الحاء وكسر الراء وآخره زاى قال: وهو غلط ، والصواب الأول ، وعبد الله بن محرر عامری ، جزری رَقّی ، ولّاه أبو جُعفر قضاء الرُّقّة ، وهو من تابعي التابعين ، روني عن الحسن وقتادة ، والزهرى ونافع مولى ابن عمر ، وآخرين من التابعين ، وروئي عنه الثوري وجماعات . واتفق الحفاظ والمتقدمون على تركه . قال أحمد بن حنبل : ترك الناس حديثه . وقال الآخرون مثله ونحوه . وأما أبو أنيسة والد يحيني ، فاسمه زيد . وأما أبو العطوف ، فبفتح العين وضم الطاء المهملتين . والجراح بن منهال هذا جزري يروى عن التابعين ، سمع الحكم بن عتيبة ، والزهرى ، يروى عنه يزيد بن هارون . قال البخارى وغيره : هو منكر الحديث . وأما صُهبان فهو بضم الصاد المهملة وإسكان الهاء . وعمر بن صهبان هذا أسلمي ، مدني . ويقال فيه : عمر بن محمد بن صهبان ، متفق على تركه . قال رحمه الله كلاما مختصره : إن زيادة الثقة الضابط مقبولة ، ورواية الشاذ والمنكر مردودة . وهذا الذي قاله هو الصحيح الذي عليه الجماهير من أصحاب الحديث والفقه الأصول ، وقد تقدم إيضاح هذه المسألة ، وبيان الخلاف فيها ، وما يتعلق

فِي قَبُولِ مَا يَتَفَرَّدُ بِهِ الْمُحَدِّثُ مِنَ الْحَدِيثِ ، أَنْ يَكُونَ قَدْ شَارَكَ الثِّقَاتِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْحِفْظِ فِي بَعْضِ مَارَوَوْا . وَ أَمْعَنَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُوَافَقَةِ لَهُمْ إِذَا وُجدَ كَذَلِكَ ، ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْعًا لَيْسَ عَلَى الْمُوَافَقَةِ لَهُمْ إِذَا وُجدَ كَذَلِكَ ، ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْعًا لَيْسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ ، قُبِلَتْ زِيَادَتُهُ .

فَأَمَّا مَنْ تَرَاهُ يَعْمَدُ لِمِثْلِ الزُّهْرِيِّ فِي جَلَالِتِهِ وَكَثْرَةِ أَصْحَابِهِ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ لِحِدِيثِهِ وَحَدِيثِ غَيْرِهِ ، أَوْ لِمِثْلِ هِشَام بْنِ عُرْوة ، وَحَدِيثُهُمَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَبْسُوطٌ مُشْتَرَكٌ . قَدْ نَقَلَ أَصْحَابُهُمَا عَنْهُمَا حَدِيثَهُمَا عَلَى الِاتِّفَاقِ مِنْهُمْ فِي أَكْثَرِهِ . فَيْرُوى عَنْهُمَا أَوْ عَنْهُمَا حَدِيثَهُمَا عَلَى الِاتِّفَاقِ مِنْهُمْ فِي أَكْثَرِهِ . فَيْرُوى عَنْهُمَا أَوْ عَنْ أَحَدِيثِ ، مِمَّا لَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِنْ الْحَدِيثِ ، مِمَّا لَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِمَا ، وَلَيْسَ مِمَّنْ قَدْ شَارَكَهُمْ فِي الصَّحِيحِ مِمَّا عِنْدَهُمْ ، فَعَيْرُ جَائِزٍ قَبُولُ حَدِيثِ هَذَا الضَّرِبِ مِنَ النَّاسِ . وَالله أَعْلَمُ . فَعَيْرُ جَائِزٍ قَبُولُ حَدِيثِ هَذَا الضَّرِبِ مِنَ النَّاسِ . وَالله أَعْلَمُ .

قَدْ شَرَحْنَا مِنْ مَذْهَبِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ بَعْضَ مَا يَتَوَجَّهُ بِهِ مَنْ أَرَادَ سَبِيلَ الْقَوْمِ . وَوُفِّقَ لَهَا . وَسَنَزِيدُ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، شَرْحًا

بها فى الفصول السابقة والله أعلم . قوله: (قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق) هو هكذا فى معظم الأصول: الاتفاق بالفاء أولا، والقاف آخرا، وفى بعضها الإتقان بالقاف أولا، والنون آخرا. والأول أجود وهو الصواب . قوله: (فيروى عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث) العدد منصوب يروى . قوله: (قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم، ووفق لها) معنى (يتوجه به) يقصد طريقهم ويسلك مذهبهم والسبيل الطريق وهما يؤنثان ويذكران، والتوفيق خلُق قدرة الطاعة قال رحمه الله: (وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا فى مواضع

وَإِيضَاحًا فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْكِتَابِ . عِنْدَ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُعَلَّلَةِ . إِذَا أَتَيْنَا عَلَيْهَا فِي الْإَمَاكِنِ الَّتِي يَلِيقُ بِهَا الشَّرْحُ وَالْإِيضَاحُ ، إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى .

وَبَعْدُ ، يَرْحَمُكَ اللّهُ ، فَلُولَا الَّذِى رَأَيْنَا مِنْ سُوءِ صَنِيعِ كَثِيرٍ مِمَّنْ نَصَبَ نَفْسَهُ مُحَدِّثًا ، فِيمَا يَلْزَمُهُمْ مِنْ طَرْحِ الْأَحَادِيثِ الصَّعِيفَةِ ، وَالرِّوايَاتِ الْمُنْكَرَةِ ، وَتَرْكِهِمْ الِاقْتِصَارَ عَلَى الْأَحَادِيثِ الصَّعِيفَةِ ، وَالرِّوايَاتِ الْمُنْكَرَةِ ، وَتَرْكِهِمْ الِاقْتِصَارَ عَلَى الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ ، مِمَّا نَقَلَهُ الثِّقَاتُ الْمَعْرُوفُونَ بِالصَّدْقِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ ، مِمَّا نَقَلَهُ الثِّقَاتُ الْمَعْرُوفُونَ بِالصَّدْقِ السَّعَيْرَا مِمَّا يَقْذِفُونَ وَالْأَمَانَةِ . بَعْدَ مَعْرِفَتِهِمْ وَ إِقْرَارِهِمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ ، أَنَّ كَثِيرًا مِمَّا يَقْذِفُونَ بِهِ إِلَى الْأَغْبِيَاءِ مِنَ النَّاسِ هُو مُسْتَنْكُرٌ ، وَمَنْقُولٌ عَنْ قَوْمٍ غَيْرِ فِي إِلَى الْأَغْبِياءِ مِنَ النَّاسِ هُو مُسْتَنْكُرٌ ، وَمَنْقُولٌ عَنْ قَوْمٍ غَيْرِ مَرْضِيِّينَ ، مِمَّنْ ذَمَّ الرِّوايَةَ عَنْهُمْ أَتُمَّةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ . مِثْلُ مَالِكِ مُرْضِيِّينَ ، مِمَّنْ ذَمَّ الرِّوايَةَ عَنْهُمْ أَتُمَّةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ . مِثْلُ مَالِكِ الْمَانِينَ ، مِمَّنْ ذَمَّ الرِّوايَةَ عَنْهُمْ أَتُمَّةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ . مِثْلُ مَالِكِ الْمَالِثِ ، وَمَنْقُولٌ عَنْ اللَّوالِ الْحَجَاجِ ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُينِينَةَ ، وَيَحْيَى بْنِ الْحَالِي الْقَطَانِ ، وَعَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ مَهْدِيًّ ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْأَتَمَةِ صَالِكُ مَن التَّمْيِيزِ وَالتَّحْصِيلِ . المَّالَتَ مِنَ التَّمْيِيزِ وَالتَّحْصِيلِ .

من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى) هذا الذي ذكره مسلم مما اختلف فيه ، فقيل: اخترمته المنية قبل جمعه ، وقيل: بل ذكره في أبوابه من هذا الكتاب الموجود ، وقد تقدم بيان هذا واضحا في الفصول والله أعلم . قوله: (مما يقذفون به إلى الأغبياء) أي يلقونه إليهم ، والأغبياء بالغين المعجمة والباء الموحدة ، هم الغفلة والجهال والذين لا فطنة لهم . قوله: (سفيان بن عيينة) هذا أول موضع جاء ذكره رضي الله عنه ، والمشهور فيه: ضم السين والعين ، وذكر ابن السكيت في (سفيان) ثلاث لغات للعرب ؛ ضم السين وفتحها وكسرها . وذكر أبو حاتم السختياني وغيره في عيينة : ضم العين وكسرها وهما

وَلْكِنْ مِنْ أَجْلِ مَا أَعْلَمْنَاكَ مِنْ نَشْرِ الْقَوْمِ الْأَخْبَارَ الْمُنْكَرَةَ ، بِالأَسَانِيدِ الضِّعَافِ الْمَجْهُولَةِ ، وَقَذْفِهِمْ بِهَا إِلَى الْعَوَامِّ الَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ عُيُوبَهَا ، خَفَّ عَلَى قُلُوبِنَا إِجَابَتُكَ إِلَى مَا سَأَلْتَ .

(١) باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين ، والتحذير من الكذب على على رسول الله على الله

وَاعْلَمْ ، وَقَقَكَ اللّهُ تَعَالَى ، أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ عَرَفَ التَّمْيِيزَ بَيْنَ صَحِيحِ الرِّوَايَاتِ وَسَقِيمِهَا . وَثِقَاتِ النَّاقِلِينَ لَهَا ، مِنَ الْمُتَّهَمِينَ . أَنْ لَا يَرْوِى مِنْهَا إِلَّا مَا عَرَفَ صِحَّةَ مَخَارِجِهِ . وَالسِّتَارَةَ فِي نَاقِلِيهِ . وَأَنْ يَتَّقِى مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ أَهْلِ التُّهَمِ وَالْمُعَانِدِينَ . مِنْ أَهْلِ التُّهَمِ وَالْمُعَانِدِينَ . مِنْ أَهْلِ التُّهَمِ وَالْمُعَانِدِينَ . مِنْ أَهْلِ النَّهَمِ وَالْمُعَانِدِينَ .

## باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين، والتحذير من الكذب على مالله عَلَيْهِ على مالك على رسول الله عَلَيْهِ الله عَلْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهِ الله عَلَيْهِ اللهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ اللهِ اللهِ الله عَلْهِ اللهِ اللهِ الله عَلَيْهِ اللهِ الله عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المَالِمُ اللهِ اللهُ المَالِمُ اللهُ المَالِي

قال رحمه الله: (اعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها، وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لايروى منها إلا ماعرف صحة مخارجه، والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ماكان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع) الستارة . بكسر السين . وهي ما يستتر به ، وكذلك السترة ، وهي هنا إشارة إلى الصيانة . وقوله : (وأن يتقى منها) ضبطناه بالتاء المثناة فوق بعد المثناة تحت ، وبالقاف : من الاتقاء . وهو الاجتناب . وفي بعض الأصول (وأن ينفى) بالنون والفاء وهو صحيح أيضا . وهو بمعنى الأول وقوله : (صحيح الروايات

وجهان لأهل العربية معروفان.

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ الَّذِىٰ قُلنًا مِنْ هٰذَا هُوَ اللَّازِمُ دُونَ مَا خَالْفَهُ - قَوْلُ اللّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيّنُوا أَنْ تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. وَقَالَ جَلَّ أَنْ تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. وَقَالَ جَلَّ أَنْ تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ. وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَنْ أَوْمَ اللّهِ مِنْ هٰذِهِ الآي - أَنَّ خَبَرَ الْفَاسِقِ عَدْلٍ مِنْكُمْ. فَذَلً بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ هٰذِهِ الآي - أَنَّ خَبَرَ الْفَاسِقِ

وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ) ليس هو من باب التكرار للتأكيد ، بل له معنى غير ذلك ، فقد تصح الروايات لمتن ويكون الناقلون لبعض أسانيده متهمين، فلا يشتغل بذلك الإسناد وأما قوله : إنه يجب أن يتقى ماكان منها عن المعاندين من أهل البدع فهذا مذهبه . قال العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: المبتدع الذي يكفر ببدعته ، لاتقبل روايته بالاتفاق ، وأما الذي لإيكفر بها فاختلفوا في روايته ، فمنهم من ردها مطلقا لفسقه ، ولا ينفعه التأويل، ومنهم من قبلها مطلقا إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه ، أو لأهل مذهبه ، سواء كان داعية إلى بدعته ، أو غير داعية ، وهذا محكى عن إمامنا الشافعي رحمه الله ؛ لقوله : أقبلُ شهادة أهل الأهواء ، لا الخطَّابية من الرافضة ؛ لكونهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم . ومنهم من قال تقبل إذا لم يكن داعية إلى بدعته ، ولا تقبل إذا كان داعية ، وهذا مذهب كثيرين ، أو الأكثر من العلماء ، وهو الأعدل الصحيح . وقال بعض أصحاب الشافعي رحمه الله : اختلف أصحاب الشافعي في غير الداعية ، واتفقوا على عدم قبول الداعية . وقال أبو حاتم بن حبان ﴿ بكسر الحاء \_ : لا يجوز الاحتجاج بالداعية عند أئمتنا قاطبة ، لاخلاف بينهم في ذلك ، وأما المذهب الأول فضعيف جدا. ففي الصحيحين وغيرهما من كتب أئمة الحديث: الاحتجاج بكثيرين من المبتدعة غير الدعاة ، و لم يزل السلف والخلف على قبول

سَاقِطٌ غَيْرُ مَقْبُولِ ، وَأَنَّ شَهَادَةَ غَيْرِ الْعَدْلِ مَرْدُودَةٌ . وَالْخَبَرُ ، وإِنْ فَارِقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الشَّهَادَةِ فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ ، فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي أَعْظَمٍ مَعَانِيهِمَا . إِذْ كَانَ خَبَرُ الْفَاسِقِ غَيْرَ مَقْبُولِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . أَعْظَمٍ مَعَانِيهِمَا . إِذْ كَانَ خَبَرُ الْفَاسِقِ غَيْرَ مَقْبُولِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . كَمَا أَنَّ شَهَادَتَهُ مَرْدُودةٌ عِنْدَ جمِيعِهِمْ . وَدَلَّتِ السَّنَّةُ عَلَى نَفْي رِوَايَةِ المُنْكَرِ مِنَ الْأَجْبَارِ . كَنَحْوِ دَلَالَةِ الْقُرْآنِ عَلَى نَفْي خَبَرِ الْفَاسِقِ . المُنْكَرِ مِنَ الْأَجْبَارِ . كَنَحْوِ دَلَالَةِ الْقُرْآنِ عَلَى نَفْي خَبَرِ الْفَاسِقِ .

الرواية منهم والاحتجاج بها والسماع منهم ، وإسماعهم من غير إنكار منهم والله أعلم . قال رحمه الله : ( والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في معظم معانيهما ) هذا من الدلائل الصريحة على عظم قدر مسلم وكثرة فقهه. اعلم أن الخبر والشهادة يشتركان في أوصاف، ويفترقان في أوصاف ، فيشتركان في اشتراط الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة والمروءة ، وضبط الخبر والمشهود به عند التحمل والأداء . ويفترقان في الحرية والذكورية والعدد والتهمة ، وقبول الفرع مع وجود الأصل ، فيقبل خبر العبد والمرأة والواحد ورواية الفرع مع حضور الأصل الذي هو شيخه ، ولا تقبل شهادتهم إلا في المرأة في بعض المواضع مع غيرها ، وترد الشهادة بالتهمة كشهادته على عدوه ، وبما يدفع به عن نفسه ضررا ، أو يجرّ به إليها نفعا ، ولولده ووالده . واختلفوا في شهادة الأعملي فمنعها الشافعي وطائفة ، وأجازها مالك وطائفة ، واتفقوا على قبول خبره ، وإنما فرق الشرع بين الشهادة والخبر في هذه الأوصاف ؛ لأن الشهادة تخص ، فيظهر فيها التهمة . والخبر يعمُّه وغيره من الناس أجمعين ، فتنتفي التهمة . وهذه الجملة قول العلماء الذين يعتد بهم . وقد شذ عنهم جماعة في أفراد بعض هذه الجملة ، فمن ذلك شرط بعض أصحاب الأصول أن يكون تحمله الرواية في حال البلوغ. والإجماع يرد عليه، وإنما يعتبر البلوغ حال الرواية ، لاحال السماع . وجوّز بعض أصحاب الشافعي رواية الصبتي وقبولها منه في حال الصبا . والمعروف من مذاهب العلماء مطلقا وَهُوَ الْأَثَرُ الْمَشْهُورُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْكَةِ: « مَنْ حَدَّثَ عَنِّى بِحَدِيثٍ يُرَىٰ أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِينَ » .

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ . حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا . حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ ، عَنْ حَبيبٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبيبٍ ، عَنِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبيبٍ ، عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكُ ذَلِكَ . اللهِ عَلَيْكُ ذَلِكَ .

ماقدمناه . وشرَط الجبائي المعتزلي وبعض القدرية ، الغدد في الرواية ، فقال الجبائي: لابد من اثنين عن اثنين كالشهادة. وقال القائل من القدرية: لابد من أربعة عن أربعة في كل خبر . وكل هذه الأقوال ضعيفة ومنكرة مطرحة . وقد تظاهرت دلائل النصوص الشرعية والحجج العقلية على وجوب العمل بخبر الواحد وقد قرر العلماء في كتب الفقه والأصول ذلك بدلائله ، وأوضحوه أبلغ إيضاح ، وصنف جماعات من أهل الحديث وغيرهم مصنفات مستكثّرات مستقلات في خبر الواحد ووجوب العمل به والله أعلم . ثم إن قولنا تشترط العدالة والمروءة يدخل فيه مسائل كثيرة معروفة في كتب الفقه يطول الكلام حدّث عنى بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذِبين » \* حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا وكيع ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن سمرة بن جندب (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قالا : قال رسول الله عَلَيْكُ ذلك ) أما قوله : ( الأثر المشهور عن رسول الله صَالِبًهُ ): فهو جار على المذهب المختار الذي قاله المحدثون وغيرهم،

واصطلح عليه السلف وجماهير الخلف : وهو أن الأثر يطلق على المروى مطلقا ، سواء كان عن رسول الله عَلِيْكُم أو عن صحابي . وقال الفقهاء الخرسانيون : الأثر هو ما يضاف إلى الصحابي موقوفا عليه والله أعلم. وأما المغيرة فبضم الميم على المشهور ، وذكر ابن السكيت وابن قتيبة وغيرهما أنه يقال بكسرها أيضا ، وكان المغيرة بن شعبة رَضَى الله عنه أحد دهاة العرب ، كنيته أبو عيسني ، ويقال أبو عبد الله ، وأبو محمد ، مات سنة خمسين ، وقيل سنة إحدى وخمسين ، أسلم عام الخندق ، ومن طرف أخباره أنه حكى عنه : أنه أحصن في الإسلام ثلاثمائة امرأة، وقيل ألف امرأة . وأما سمرة بن جندُب فبضم الدال وفتحها ، وهو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري ، كنيته أبو سعيد ، ويقال أبو عبد الله ، ويقال أبو عبد الرحمن ، ويقال أبو محمد ، ويقال أبو سليمان ، مات بالكوفة في آخر خلافة معاوية رحمهم الله . وأما سفيان المذكور هنا فهو : الثورى أبو عبد الله ، وقد تقدم أن السين من سفيان مضمومة وتفتح وتكسر . وأما الحكم فهو ابن عتيبة بالمثناة من فوق ، وآخره باء موحدة ، ثم هاء . وهو من أفقه التابعين وعبّادهم رَضِيَى الله عنه . وأما حبيب فهو ابن أبي ثابت عقيس، التابعي الجليل، قال أبو بكر بن عياش: كان بالكوفة ثلاثة ، ليس لهم رابع : حبيب بن أبي ثابت ، والحكم ، وحماد . وكانوا أصحاب الفتيا ، و لم يكن أحد إلا ذَلَّ لحبيب ، وفي هذين الإسنادين لطيفتان من علم الإسناد : إحداهما : أنهما إسنادان رواتهما كلهم كوفيون ، الصحابيان وشيخا مسلم ، ومَنْ بينهما إلا شعبة ؛ فإنه واسطى ، ثم بصرى . وفي صحيح مسلم من هذا النوع كثير جدا ، ستراه في مواضعه حيث ننبّه عليه إن شاء الله تعالىٰ . واللطيفة الثانية : أن كل واحد من الإسنادين فيه تابعي روى عن تابعي ، وهذا كثير ، وقد يروى ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض ، وهو أيضا كثير ، لكنه دون الأول . وسننبه على كثير من هذا في مواضعه ، وقد يروى

أربعة تابعيون ، بعضهم عن بعض ، وهذا قليل جدا وكذلك وقع مثل هدا كله في الصحابة رَضِيَ الله عنهم ، صحابي عن صحابي كثير ، وثلاثة صحابة بعضهم عن بعض ، وأربعة بعضهم عن يعض وهو قليل جدا . وقد جمعت أنا الرباعيات من الصحابة والتابعين في أول شرح صحيح البخاري بأسانيدها وجمل من طرقها . وأما عبد الرحمن بن أبي ليلي فإنه من أجل التابعين ، قال عبد الله بن الحارث: ما شعرت أن النساء وَلدت مثله. وقال عبد الملك بن عمير : رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلي في حلَّقة فيها نفر من أصحاب رسول الله صَالِلَهِ يُستمعون لحديثه ، وينصتون له ؛ فيهم البراء بن عازب ، مات سنة ثلاث وثمانين أواسم أبي ليلي : يسار ، وقيل : بلال ، وقيل : بُليل - بضم الموحدة وبين اللامين مثناة من تحت – وقيل : داود ، وقيل : لايحفظ اسمه ، وأبو ليلي صحابي ، قتل مع على رَضِيَ الله عنهما بصفين . وأما ابن أبي ليلي الفقيه المتكرر في كتب الفقه والذي له مذهب معروف فاسمه : محمد وهو ابن عبد الرحمن هذا ، وهو ضعيف عند المحدثين والله أعلم . وأما أبو بكر بن أبي شيبة ، فاسمه : عبد الله ، وقد أكثر مسلم من الرواية عنه وعن أخيه عثمان ، ولكن عن أبي بكر أكثر ، وهما أيضا شيخا البخاري ، وهما منسوبان إلى جدّهما ، واسم أبيهما : محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خُواستي \_ بخاء معجمة مضمومة ثم واو مخففة ثم ألف ثم سين مهملة ساكنة ، ثم تاء مثناة من فوق ، ثم ياء مثناة من تحت-وَلَا بِي بَكُرُ وَعَثَمَانَ بِنِ أَبِي شَيْبَةً أَخُّ ثَالَتْ اسْمَهِ القَاسَمُ وَلَا رَوَايَةً لَهُ فِي الصحيح كان ضعيفا وأبو شيبة هو إبراهيم بن عثمان وكان قاضي واسط ، وهو ضعيف متفق على ضعفه وأما ابنه محمد والد بني أبي شيبة فكان على قضاء فارس وكان ثقة . قاله يحيى بن معين وغيره . ويقال لأبي شيبة وابنه وبني ابنه : عبسيون بالموحدة والسين المهملة . وأما أبو بكر وعثمان فحافظان جليلان ،,واجتمع في مجلس أبي بكر نحو ثلاثين ألف رجل وكان أجل من عثمان وأحفظ وكان عثمان

أكبر منه سنا ، وتأخرت وفاة عثمان ، فمات سنة تسع وثلاثين ومائتين ، ومات أبو بكر سنة خمس وثلاثين . ومن طرف ما يتعلق بأبي بكر ما ذكره أبو بكر الخطيب البغدادي قال: حدث عن أبي بكر ، محمد بن سعد كاتب الواقدي ويوسف بن يعقوب أبو عمرو النيسابوري ، وبين وفاتيهما مائة وثمان أو سبع سنين والله أعلم . وأما ذكر مسلم رحمه الله متن الحديث ثم قوله : حدثنا أبو بكر وذكر إسناديه إلى الصحابيين ، ثم قال : قالا : قال رسول الله عَلِيْكُم ذلك : فهو جائز بلاشك ، وقد قدمنا بيانه في الفصول السابقة ، وما يتعلق به والله أعلم. فهذا مختصر ما يتعلق بإسناد هذا الحديث ، ويحتمل ما ذكرناه من حال بعض رواته ، وإن كان ليس هو غرضنا ، لكنه أول موضع جرى ذكرهم ؛ فأشرنا إليه رمزا ، وأما متنه فقوله عَلَيْتُه ( يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ) ، ضبطناه يُرى بضم الياء ، والكاذبين بكسر الباء وفتح النون ؛ على الجمع . وهذا هو المشهور في اللفظتين. قال القاضي عياض: الرواية فيه عندنا: الكاذبين على الجمع ، ورواه أبو نعم الأصبهاني في كتابه المستخرج على صحيح مسلم في حديث سمرة ( الكاذبيُّن ) بفتح الباء وكسر النون – على التثنية ، واحتج به على أن الراوى له يشارك البادىء بهذا الكذب ، ثم رواه أبو نعيم من رواية المغيرة ( الكاذِبينَ أو الكاذِبَيْن ) على الشك ، في التثنية والجمع ، وذكر بعض الأئمة جواز فتح الياء من ( يرى ) وهو ظاهر حسن ، فأما مَنْ ضمَّ الياء ، فمعناه ( يظن ) ، وأما مَنْ فتحها ، فظاهر ، ومعناه : وهو يعلم . ويجوز أن يكون بمعنى (يظن) أيضاً . فقد حُكِيَ رأى بمعنى ظن ، وقيَّد بذلك ؛ لأنه لا يأثم إلا بروايته ما يعلمه أو يظنه كذباً . أما ما لايعلمه ولا يظنه فلا إثم عليه في روايته . وإن ظنه غيره كذباً . أو عَلمه . وأما فقه الحديث فظاهر ؛ ففيه تغليظ الكذب والتعرض له ، وأما من غلب على ظنه كذب ما يرويه فرواه كان كاذباً ، وكيف لا يكون كاذباً وهو مخبرً |بما لم يكن . وسنوضح

### (٢) باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

١ - (١) وحد ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَة . حَ وَحَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ . قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِي بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِي بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِي بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِي بْنِ جَرَاشٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رضى الله عنه يَخْطُبُ . قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِيلَةً : « لَا تَكْذِبُوا عَلَى فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبُ عَلَى يَلِج رَسُولُ اللهِ عَنِيلَةً : « لَا تَكْذِبُوا عَلَى فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبُ عَلَى يَلِج رَاسُولُ اللهِ عَنْ يَكْذِبُ عَلَى يَلِج .

حقيقة الكذب وما يتعلق بالكذب على رسول الله عَلِيْتُ قريباً إن شاء الله تعالى فنقول:

### باب تغليظ الكذب على رسول الله عَلِيَّةِ

إن عُلِيَّة ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ ؛ أَنَّهُ ابْنَ عُلِيَّة ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِى أَنْ أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكَةً قَالَ : « مَنْ تَعَمَّدَ عَلَى كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » .

وتسعين ومائة وقيل سنة أربع وتسعين.

وفيه ( رِبعى بن حراش ) فربعى - بكسر الراء وإسكان الموحدة ، وحراش بكسر الحاء المهملة وبالراء وآخره شين معجمة - وقد قدمنا في آخر الفصول أنه ليس في الصحيحين حراش بالحاء المهملة سواه ، ومَنْ عداه بالمعجمة . وهو ربعى بن حراش بن جحش العبسى - بالموحدة - الكوفى ، أبو مريم ، أخو مسعود الذي تكلم بعد الموت وأخوهما ربيع ، وربعى تابعى كبير جليل لم يكذب قط ، وحلف أنه لايضحك حتى يعلم أين مصيره ، فما ضحك إلا بعد موته . وكذلك حلف أخوه ربيع أن لايضحك حتى يعلم أفي الجنة هو أو في النار . قال غاسله : فلم يزل متبسماً على سريره ، وغن نغسله حتى فرغنا . توفى ربعى سنة إحدى ومائة ، وقيل سنة أربع ومائة ، وقيل توفى في ولاية الحجاج ، ومات الحجاج سنة خمس وتسعين .

وأما قوله: (حدثنا إسماعيل، يعنى ابن علية) فإنما قال يعنى لأنه لم يقع في الرواية ابن علية فأتى بيعنى، وقد تقدم بيان هذا في الفصول، وأوضحت هناك مقصوده. « وعلية » هي أم إسماعيل، وأبوه إبراهيم بن سهم بن مقسم الأسدى أسد خزيمة مولاهم. وإسماعيل بصرى، وأصله من الكوفة. كنيته أبو بشر قال شعبة إسماعيل بن علية ريحانة الفقهاء وسيّد المحدثين. وقال محمد بن سعد: علية أم إسماعيل هي علية بنت حسان مولاة لبني شيبان، وكانت المرأة علية، وكان صالح المرى وغيره من وجوه البصرة وفقهائها يدخلون عليها،

٣ - (٣) وحد ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة ، عَنْ أَبِي حَمِين ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرة ؛ قَالَ : قال رسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ : « مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » .

فتبرز فتحادثهم وتسائلهم . ومن طرف ما يتعلق بإسماعيل بن علية ، ماذكره الخطيب البغدادي قال : حدث عن إسماعيل بن علية ابن جريج وموسى بن سهل الوشا ، وبين وفاتيهما مائة وتسع وعشرون سنة ، وقيل سبع وعشرون . قال : وحدث عن ابن علية إبراهيم بن طهمان ، وبين وفاته ووفاة الوشامائة وعشر سنين وقيل: مائة وخمس وعشرون سنة. قال: وحدث عن ابن علية شعبة وبين وفاته ووفاة الوشا مائة وثماني عشرة سنة . وحدث عن ابن علية عبد الله ابن وهب وبين وفاته ووفاة الوشا إحدى وثمانون سنة . مات الوشا يوم الجمعة أول ذي القعدة سنة ثمان وتسعين ومائتين . وقوله في الإسناد الآخر : ( حدثنا محمد بن عبيد الله الغُبَري حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ) أما الغبري - فبغين معجمة مضمومة ثم باء موحدة مفتوحة – منسوب إلى غبر ، أبي قبيلة معروفة في بكر بن وائل ، ومحمدٌ هذا بصرى ، وأما أبو عوانة – فبفتح العين وبالنون – واسمه الوضّاح بن عبد الله الواسطي ، وأما أبو حَصين . فبفتح الحاء المهملة وكسر الضاد ، وقد تقدم في آخر الفصول : أنه ليس في الصحيحين له نظير ، وأن من سواه حُصين . بضم الحاء وفتح الصاد إلا حضين بن المنذر فإنه بالضاد المعجمة . واسم أبي حصين : عثمان بن عاصم الأسدى ، الكوفي التأبعي . وأما أبو صالح فهو : السمان ، ويقال الزيات، واسمه ذكوان، كان يجلب الزيت والسمن إلى الكوفة، وهو مدنى . تُوفى سنة إحدى ومائة . وفى درجته وقريب منه جماعة ، يقال لكل واحد منهم : أبو صالح . وأما أبو هريرة فهو أول من كني بهذه الكنية ،

واختلف في اسمه واسم أبيه على نحو من ثلاثين قولًا ، وأصحها : عبد الرحمن ابن صخر. قال أبو عمر بن عبد البر: لكثرة الاختلاف فيه لم يصح عندى فيه شيء يعتمد عليه إلا أن عبد الله وعبد الرحمن هو الذي يسكن إليه القلب في اسمه في الإسلام. قال: وقال محمد بن إسحلي : اسمه عبد الرحمن بن صخر . قال : وعلى هذا اعتمدت طائفة صنفت في الأسماء والكُني ، وكذا قال الحاكم أبو أحمد : أصح شيء عندنا في اسمه : عبد الرحمن بن صخر . وأما سبب تكنيته أبا هريرة ؛ فإنه كانت له في صغره هريرة صغيرة يلعب بها ، ولأبي هريرة رَضَى الله عنه منقبة عظيمة ، وهي أنه أكثر الصحابة رَضِيَ الله عنهم رواية عن رسول الله عَلَيْتُهُ وذكر الإمام الحافظ بقيّ بن مَخْلَد الأندلسي في مسنده لأبي هريرة خمسة آلاف حديثٍ وثلثائةٍ وأربعة وسبعين حديثاً ، وليس لأحد من الصحابة رَضِيَ الله عنهم هذا القدر ، ولا ما يقاربه قال الإمام الشافعي رحمه الله: أبو هريرة أحفظ من رَوني الحديث في دهره، وكان أبو هريرة ينزل المدينة بذي الحليفة ، وله بها دار ، مات بالمدينة سنة تسنع وخمسين ، وهو ابن ثمان وسبعين سنة ، ودفن بالبقيع ، وماتت عائشة رضى الله عنها قبله بقليل ، وصلَّى عليها . وقيل إنه مات سنة سبع وخمسين ، وقيل سنة ثمان ، والصحيح سنة تُسع. وكانِ من ساكني الصُّفّة وملازميها. قال أبو نعيم في حلية الأولياء: كان عريف أهل الصفة ، وأشهر من سكنها ، والله أعلم .

وأما متن الحديث ، فهو حديث عظيم ، فى نهاية من الصحة ، وقيل إنه متواتر ذكر أبو بكر البزار فى مسنده : أنه رواه عن النبى عليه السلام نحو من أربعين نفسا من الصحابة رضى الله عنهم . وحكى الإمام أبو بكر الصيرفى فى شرحه لرسالة الشافعى رحمهما الله : أنه روى عن أكثر من ستين صحابياً مرفوعا وذكر أبو القاسم عبد الرحمن بن منده عدد من رواه ؛ فبلغ بهم سبعة وتمانين ، ثم قال : وغيرهم . وذكر بعض الحفاظ أنه روى عن اثنين وستين صحابيا ،

وفيهم العشرة المشهود لهم بالجنة : قال : ولا يعرف حديث اجتمع على روايته العشرة إلا هذا . ولا حديث يروى عن أكثر من ستين صحابيا إلا هذا . وقال بعضهم : رواه مائتان من الصحابة ثم لم يزل في ازدياد ، وقد اتفق البخارى ومسلم على إخراجه في صحيحيهما من حديث : على والزبير وأنس وأبي هريرة وغيرهم . وأما إيراد أبي عبد الله الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين حديث أنس في أفراد مسلم ، فليس بصواب فقد اتفقا عليه . والله أعلم .

وأما لفظ متنه فقوله عَلَيْتُهُ « فليتبوأ مقعده من النار » . قال العلماء : معناه فلينزل ، وقيل : فليتخذ منزله من النار . وقال الخطابي : أصله من مباءة الإبل وهي أعطانها ، ثم قيل إنه دعاء بلفظ الأمر ، أي معناه : فقد استوجب ذلك ، فليوطن النار ) وقيل : هو خبر بلفظ الأمر ، أي معناه : فقد استوجب ذلك ، فليوطن نفسه عليه . ويدل عليه الرواية الأخرى ( يلج النار ) وجاء في رواية ( بني له بيت في النار ) . ثم معنى الحديث : أن هذا جزاؤه وقد يجازى به ، وقد يعفو الله الكريم عنه ، ولا يقطع عليه بدخول النار ، وهكذا سبيل كل ماجاء من الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفر ، فكلها يقال فيها : هذا جزاؤه وقد يجازى وقد يعفى عنه . ثم إن جوزى وأدخل النار فلا يخلد فيها بل لابد من خروجه منها بفضل الله تعالى ورحمته ، ولا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ، وهذه قاعدة متفق عليها عند أهل السنة ، وسيأتي دلائلها في كتاب التوحيد ، وهذه قاعدة متفق عليها عند أهل السنة ، وسيأتي دلائلها في كتاب الإيمان قريبا إن شاء الله ، والله أعلم .

وأما الكذب فهو عند المتكلمين من أضحابنا: الإخبار عن الشيء على خلاف ماهو ، عمدا كان أو سهوا ، هذا مذهب أهل السنة . وقالت المعتزلة : شرطه العمدية . ودليل خطاب هذه الأحاديث لنا ، فإنه قيده عليه السلام بالعمد ؛ لكونه قد يكون عمدا ، وقد يكون سهوا ، مع أن الإجماع والنصوص المشهورة في الكتاب والسنة متوافقة متظاهرة على أنه لا إثم على الناسي

٤ - (٤) وحد ثنا مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ. حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ ربِيعَةَ ؟ قَالَ: أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ. وَالْمُغِيرَةُ أَمِيرُ الْكُوفَةِ. قَالَ: فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: سَمِعْتُ الْمَسْجِدَ. وَالْمُغِيرَةُ أَمِيرُ الْكُوفَةِ. قَالَ: فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: سَمِعْتُ

والغالط ، فلو أُطُلق عليه السلام الكذب لَتُوهِّمَ أنه يأثم الناسي أيضا فقيده . وأما الروايات المطلقة فمحمولة على المقيدة بالعمد والله أعلم. واعلم أن هذا الحديث يشتمل على فوائد وجمل من القواعد ، إحداها : تقرير هذه القاعدة لأهل السنة . أن الكذب يتناول إخبار العامد والساهي عن الشيء بخلاف ما هو. الثانية : تعظم تحريم الكذب عليه عليه عليه وأنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة ولكن لايكفر بهذا الكذب إلا أن يستحله ، هذا هو المشهور من مذاهب العلماء من الطوائف ، وقال الشيخ أبو محمد الجويني - والد إمام الحرمين أبي المعالى من أئمة أصحابنا : يكفر بتعمد الكذب عليه عَلِيْكُ . حكى إمام الحرمين عن والده هذا المذهبُ ، وأنه كان يقول في درسه كثيرا : من كذب على رسول الله عَيْضًا عمدا كفر ، وأريق دمه . وضعّف إمام الحرمين هذا القول ، وقال : إنه لم يره لأجد من الأصحاب. وأنه هفوة عظيمة ، والصواب ماقدمناه عن الجمهور والله أعلم . ثم إن من كذب على رسول الله علي عمداً في حديث واحد فُسِّق ورُدّت رواياته كلها ، وبطل الاحتجاج بجميعها ، فلو تاب وحسنت توبته فقد قال جماعة من العلماء ، منهم أحمد بن حنبل ، وأبو بكر الحميدي ، شيخ البخاري وصاحب الشافعي ، وأبو بكر الصيرفي من فقهاء أصحابنا الشافعيين وأصحاب الوجوه منهم ومتقدميهم في الأصول والفروع: لاتؤثر توبته في فلك ، ولا تقبل روايته أبدًا ، بل يحتم جرحه دائما . وأطلق الصيرفي وقال : كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر. ومن ضعَّفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك . قِال : وذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة ، و لم أر دليلا لمذهب هؤلاء ، ويجوز أن يوجه بأن ذلك جُعل تغليظا

رَسُولَ الله عَلَيْكُ يَقُولُ: « إِنَّ كَذِبًا عَلَى لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ. فَمَنْ كَذَبِ عَلَى أَحَدٍ. فَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » .

وحدتنى عَلِيٌ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُ . حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْهِرٍ الْأَسَدِيُ ، عَنْ عَلِيْ بْنِ رَبِيعَةَ الْأَسَدِيِ ، عَنْ عَلِيْ بْنِ رَبِيعَةَ الْأَسَدِي ، عَنْ عَلِيْ بْنِ رَبِيعَةَ الْأَسَدِي ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِيلَةٍ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ « إِنَّ كَذِبًا عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِيلَةٍ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ « إِنَّ كَذِبًا عَلَى أَحْدٍ » .

وزجرا بليغا عن الكذب عليه على العظم مفسدته فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة ، بخلاف الكذب على غيره والشهادة فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة . قلت : وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية ، والمختار : القطع بصحة توبته في هذا ، وقبول رواياته بعدها ، إذا صحت توبته بشروطها المعروفة : وهي الإقلاع عن المعصية ، والندم على فعلها ، والعزم على أن لايعود إليها ، فهذا هو الجارى على قواعد الشرع . وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا فأسلم ، وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة ، وأجمعوا على قبول شهادته ، ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا والله أعلم .

الثالثة: أنه لافرق في تحريم الكذب عليه على الله الله على الأحكام وما لا حكم فيه ، كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك ، فكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع ، خلافا للكرامية الطائفة المبتدعة في زعمهم الباطل أنه يجوز وضع الحديث في الترغيب والترهيب وتابعهم على هذا كثيرون من الجهلة الذين ينسبون أنفسهم إلى الزهد ، أو ينسبهم جهلة مثلهم ، وشبهة زعمهم الباطل: أنه جاء في رواية « من الزهد ، أو ينسبهم جهلة مثلهم ، وشبهة زعمهم الباطل: أنه جاء في رواية « من

كذب على متعمدا ليضل به فليتبوأ مقعده من النار » وزعم بعضهم أن هذا كذب له عليه الصلاة والسلام ، لاكذب عليه . وهذا الذي انتحلوه وفعلوه واستدلوا به غاية الجهالة ، ونهاية الغفلة ، وأدل الدلائل على بعدهم من معرفة شيء من قواعد الشرع، وقد جمعوا فيه جملا من الأغاليط اللائقة بعقولهم السخيفة ، وأذهانهم البعيدة الفاسدة ، فخالفوا قول الله عز وجل : ﴿ وَلا تَقْفُ ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ﴾ وخالفوا صريح هذه الأحاديث المتواترة والأحاديث الصريحة المشهورة في إعظام شهادة الزور ، وخالفوا إجماع أهل الحَلّ والعقد ، وغير ذلك من الدلائل القطعيات في تحريم الكذب على آحاد الناس ، فكيف بمن قوله شرع ، وكلامه وَحْيٌ ، وإذا نظر في قولهم وجد كذبا على الله تعالى ، قال الله تعالى ﴿ وَمَا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي ﴾ ومن أعجب الأشياء قولهم : هذا كذب له ، وهذا جهل منهم بلسان العرب وخطاب الشرع ؛ فإن كل ذلك عندهم كذب عليه ، وأما الحديث الذي تعلقوا به فأجاب العلماء عنه بأجوبة ، أحسنها وأخصرها : أن قوله : ( ليضل الناس ) زيادة باطلة ، اتفق الحفاظ على . إبطالها ، وأنها لاتعرف صحيحة بحال . الثاني : جواب أبي جعفر الطحاوى : أنها لو صبحت لكانت للتأكيد كقول الله تعالى ﴿ فَمَنَ أَظُلُمُ مَمْنَ افْتَرَكُ عَلَى اللهُ كذبا ليضل الناس 🖨 .

الثالث: أن اللام في (ليضل) ليست لام التعليل ، بل هي لام الصيرورة والعاقبة ، معناه أن عاقبة كذبه ومصيره إلى الإضلال به كقوله تعالى : ﴿ فَالتَقَطُهُ آلُ فَرَعُونَ لَيْكُونَ لَهُمْ عَدُوا وَحَزَنا ﴾ ونظائره في القرآن وكلام العرب أكثر من أن يحصر ، وعلى هذا يكون معناه : فقد يصير أمر كذبه إضلالا ، وعلى الجملة مذهبهم أرّكُ من أن يُعتنى بإيراده ، وأبعد من أن يهتم بإبعاده وأفسد من أن يحتاج إلى إفساده ، والله أعلم .

الرابعة : يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه أيموضوعا أو غلب على ظنه وضعه ، فمن رولى حديثا علِم أو ظن وضعَه ، و لم يبيّن حال روايته ، ووضعه، فهو داخل في هذا الوعيد ، مندرج في جملة الكاذبين على رسول الله عليه أي عليه أيضا الحديث السابق: « من حدث عنى بحديث يرنى أنه كذب ، فهو أحد الكاذبين» . ولهذا قال العلماء : ينبغي لمن أراد رواية حديث أو ذكره أن ينظر فإنْ كان صحيحا أو حسنا قال: قال رسول الله عَلِيْكُ : كذا ، أو فعله ، أو نحو ذلك من صِيَغ الجزم ، وإن كان ضعيفا فلا يَقُلْ : قال ، أو فعل ، أو أمر ، أو نهى وشبه ذلك من صِيغ الجزم ؟ بل يقول : رُوى عنه كذا ، رأو جاء عنه كذا ، أو يُروى أو يُذكر ، أو يُحكى أو يُقال ، أو بَلغنا ، وما أشبهه والله سبحانه أعلم . قال العلماء : وينبغي لقارىء الحديث أن يعرف من النحو واللغة وأسماء الرجال مايسلَم به من قوله ما لم يقل، وإذا صح في الرواية ما يعلم أنه خطأ فالصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف ، أنه يرويه على الصواب ولا يغيّره في الكتاب ، لكن يكتب في الحاشية : أنه وقع في الرواية كذا ، وأن الصواب تحلافه ، وهو كذا ، ويقول عند الرواية : كذا وقع في هذا الحديث ، أو في روايتنا ، والصواب كذا ، فهذا أجمع للمصلحة فقد يعتقده خطأ ، ويكون له وجه يعرفه غيره ، ولو فتح باب تغيير الكتاب لتجاسر عليه غيرُ أهله ، قال العلماء : وينبغي للراوي وقارىء الحديث إذا اشتبه عليه لفظة فقرأها على الشك : أن يقول عقيبه : أو كما قال ، والله أعلم . وقد قدمنا في الفصول السابقة الخلاف في جواز الرواية بالمعنى ، لمن هو كامل المعرفة . قال العلماء : ويستحب لمن روك بالمعنى أن يقول بعده : أو كما قال ، أو نحو هذا ، كما فعلته الصحابة فَمَنْ بعدَهم ، والله أعلم . وأما توقف الزبير وأنس وغيرهما من الصحابة رضى الله عنهم في الرواية عن رسول الله عليه والإكثار منها ، فلكونهم خافوا الغلط والنسيان ، والغالط

## (٣) باب النهى عن الحديث بكل ما سمع

• (٥) وحد ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبِرِيُّ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . قَالَا : عَدْ تَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيلَةٍ : « كَفَى عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيلَةٍ : « كَفَى بِالْمَرْءَ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ » .

وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصِ بْنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خُفْصِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ ، عَنْ خَفْصِ بْنِ عَالِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلٍ بِمثْلِ ذَٰلِكَ .

والناسى - وإن كان لا إثم عليه ؛ فقد ينسب إلى تفريط لتساهله أو نحو ذلك ، وقد تعلق بالناسى بعض الأحكام الشرعية ، كغرامات المتلفات وانتقاض الطهارات ، وغير ذلك من الأحكام المعروفات ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

## باب النهى عن الحديث بكل ما سمع

فيه خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال: قال رسول الله على الله عن خبيب أيضا عن حفص ، عن أبى هريرة ، عن النبى على الله عنها ذلك ، وعن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما « بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ماسمع » وفيه غير ذلك من نحوه . أما أسانيده فخبيب . بضم الخاء المعجمة وقد تقدم في آخر الفصل بيانه . وأنه ليس في الصحيحين حبيب بالمعجمة إلا ثلاثة : هذا ، وخبيب بن عدى ، وأبو خبيب كنية ابن الزبير

وحدّ ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ؛ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ .

وفيه هُشيم . بضم الهاء . وهو ابن بشير السلمي الواسطي ، أبو معاوية اتفق أهل عصره فمَن بعدهم على جلالته وكثرة حفظه ، وإتقانه وصيانته ، وكان مدلساً . وقد قال في روايته هنا : عن سليمان التيمي ، وقد قدمنا في الفصول : أن المدلس إذا قال : عن ، لا يحتج به إلا أن يثبت سماعه من جهة أخرى ، وأن ماكان في الصحيحين من ذلك ، قمحمول على ثبوت سماعه من جهة أخرى وهذا منه .

وفيه أبو عثمان النهدى – بفتح النون وإسكان الهاء – منسوب إلى جد من أجداده وهو نهد بن زيد بن ليث . وأبو عثمان من كبار التابعين وفضلائهم ، واسمه عبد الرحمن بن مل ، بفتح الميم وضمها وكسرها ، واللام ، مشددة على الأحوال الثلاث . ويقال : ملء بكسر الميم وإسكان اللام ، وبعدها همزة . وأسلَم أبو عثمان على عهد النبي عليه ولم يُلقه ، وسمع جماعات من الصحابة ، وروى عنه جماعات من التابعين ، وهو كوفى ، ثم بصرى . كان بالكوفة مستوطنا ، فلما قتل الحسين رضى الله عنه تحول منها ، فنزل البصرة ، وقال : لاأسكن بلداً ، قتل فيها ابن بنت رسول الله عليه . وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه قال : لاأعلم فى التابعين مثل أبى عثمان النهدى ، وقيس ابن أبى حازم . ومن طرف أخباره مارويناه عنه أنه قال : بلغت نحواً من ثلاثين ومائة سنة ، وما من شيء إلا وقد أنكرته إلا أملى فإنى أجده كما هو . مات سنة خمس وتسعين ، وقيل : سنة مائة ، والله أعلى .

وحدّ ثنى أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو اللهِ بْنِ عَمْرو الْبِي مَالِكُ : اِعْلَمْ ابْنِ سَرْحِ قَالَ : قَالَ لِي مَالِكُ : اِعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَسْلَمُ رَجُلٌ حَدَّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ . وَلَا يَكُونُ إِمَامًا أَبَدًا ، وَهُوَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ . وَلَا يَكُونُ إِمَامًا أَبَدًا ، وَهُوَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ .

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . قَالَ : حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحمٰنِ . قَالَ : حَدَّثَنا مَبْدُ الرَّحمٰنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ ؛ قَالَ : بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ .

وحدِّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ

وفي الإسناد الآخر (عبد الرحمن ، حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص عن عبد الله ) أما عبد الرحمن : فابن مهدى ، الإمام المشهور ، أبو سعيد البصرى . وأما سفيان : فهو الثورى : الإمام المشهور أبو عبد الله الكوفى . وأما أبو إسحاق فهو السبيعي – بفتح السين – واسمه : عمرو بن عبد الله الهمداني ، الكوفى التابعي الجليل . قال أحمد بن عبد الله العجلي : سمع ثمانية وثلاثين من أصحاب النبي عيالية ، وقال على بن المديني : روى أبو إسحاق عن سبعين أو ثمانين ، لم يرو عنهم غيره ، وهو منسوب إلى جَدِّ من أجداده اسمه : السبيع بن صعب بن معاوية . وأما أبو الأحوص فاسمه : عوف بن مالك الجشمي الكوفى التابعي ، المعروف لأبيه صحبة . وأما عبد الله : فابن مسعود الصحابي ، السيد ، الجليل أبو عبد الرحمن الكوفى . وأما ابن وهب في الإسناد الآخر فهو : عبد الله بن وهب بن مسلم ، أبو محمد القرشي الفهرى ، مولاهم الميضوري الإمام المتفق على حفظه ، وإتقانه وجلالته رضى الله عنه .

مَهْدِيٍّ يَقُولُ: لَا يَكُونُ الرَّجُلُ إِمَامًا يُقْتَدَى بِهِ حَتَّى يُمْسِكَ عَنْ بَعْضِ مَا سَمِعَ .

وحدّ تنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيّ بْنِ مُقَدَّمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، قَالَ : سَأَلَنِي إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ : إِنِّي عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، قَالَ : سَأَلَنِي إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ : إِنِّي عَنْ سُورَةً . وَفَسِّرْ حَتَّى أَنْظُرَ أَرَاكَ قَدْ كَلِفْتَ بِعِلْمِ الْقُرْآنِ . فَاقْرَأُ عَلَى سُورَةً . وَفَسِّرْ حَتَّى أَنْظُرَ فِيمَا عَلِمْتَ . قَالَ : فَقَالَ لِي : احْفظْ عَلَى مَا أَقُولُ لَكَ . إِيَّاكَ والشَّنَاعَةَ فِي الْحدِيثِ . فَإِنَّهُ قَلَّمَا حَمَلَهَا أَحَدُ إِلَّا ذَلَ فِي نَفْسِهِ . وَكُذِّبَ فِي حَدِيثِهِ .

وحدّ ثنى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ . قَالَا : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ . قَالَا : أَخْبَرَنِى يُونسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَدْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ عَبِدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ ، إِلّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً .

وفى الإسناد الآخر (يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبه المثناة عتبة) أما يونس فهو ابن يزيد، أبو يزيد القرشى الأموى، مولاهم الأيلى بالمثناة من تحت، وفى يونس ست لغات: ضم النون، وكسرها، وفتحها، مع الهمز وتركه. وكذلك فى يوسف اللغات الست والحركات الثلاث فى سينه. ذكر ابن السكيت معظم اللغات فيهما، وذكر أبو البقاء باقيهن. وأما ابن شهاب فهو الإمام المشهور التابعى الجليل، هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى، أبو بكر القرشى الزهرى المدنى، سكن الشام وأدرك جماعة من الصحابة نحو عشرة، وأكثر من الروايات عن التابعين، وأكثروا من الصحابة نحو عشرة، وأكثر من الروايات عن التابعين، وأكثروا من

الروايات عنه ، وأحواله فى العلم والحفظ والصيانة والإتقان والاجتهاد فى تحصيل العلم والصبر على المشقة فيه ، وبذل النفس في تحصيله والعبادة والورع والكرم وهوان الدنيا عنده وغير ذلك من أنواع الخير ، أكثر من أن يحصر وأشهر من أن يشهر . وأما عبيد الله بن عبد الله فهو أحد الفقهاء السبعة ، الإمام الجليل رضى الله عنهم أجمعين .

وأما فقه الإسناد: فهكذا وقع في الطريق الأول ، عن حفص ، عن النبي عليه السلام مرسلا ، فإن حفصا تابعي ، وفي الطريق الثاني عن حفص ، عن أبي هريرة عن النبي عين متصلا . فالطريق الأول : رواه مسلم من رواية معاذ وعبد الرحمن بن مهدى ، وكلاهما عن شعبة ، وكذلك رواه غندر ، عن شعبة ؛ فأرسله . والطريق الثاني عن على بن حفص ، عن شعبة . قال الدارقطني : الصواب المرسل عن شعبة ، كما رواه معاذ وابن مهدى وغندر . قلت : وقد رواه أبو داود في سننه أيضا مرسلا ومتصلا ، فرواه مرسلا عن حفص بن عمر النميرى ، عن شعبة ورواه متصلا من رواية على بن حفص ، وإذا ثبت عمر النميرى ، عن شعبة ورواه متصلا من رواية على بن حفص ، وإذا ثبت أنه روى متصلا ومرسلا ، فالعمل على أنه متصل ، هذا هو الصحيح الذي قاله الفقهاء ، وأصحاب الأصول ، وجماعة من أهل الحديث ، ولا يضرُّ كون الأكثرين رووه مرسلا ، فإن الوصل زيادة من ثقة ، وهي مقبولة ، وقد تقدمت هذه المسألة موضحة في الفصول السابقة ، والله أعلم .

وأما قوله: في الطريق الثاني: ( بمثل ذلك ) فهي رواية صحيحة ، وقد تقدم في الفصول بيان هذا وكيفية الرواية به . وقوله: ( بحسب المرء من الكذب ) هو بإسكان السين ، ومعناه : يكفيه ذلك من الكذب ، فإنه قد استكثر منه ، وأما معنى الحديث والآثار التي في الباب ، ففيها الزجر عن التحديث بكل ماسمع الإنسان ؛ فإنه يسمع في العادة الصدق والكذب ، فإذا

## (٤) باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها

٦ - (٦) وحدتنى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ .
حَرْبٍ . قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ . قَالَ : حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ . قَالَ : حَدَّثَنِى أَبُو هَانِيءٍ ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ مُسلِمٍ بْنِ

حدّث بكل ماسمع فقد كذب ؟ لإخباره بما لم يكن ، وقد تقدم أن مذهب أهل الحق : أن الكذب الإخبار عن الشيء بخلاف ماهو ، ولا يشترط فيه التعمد ، لكن التعمد شرط فى كونه إثماً ، والله أعلم . وأما قوله : ( ولا يكون إماما وهو يحدث بكل ماسمع > فمعناه أنه إذا حدّث بكل ماسمع كثر الخطأ في روايته ، فترك الاعتاد عليه والأخذ عنه . وأما قوله : ( أراك قد كلفت بعلم القرآن ) فهو بفتح الكاف وكسر اللام وبالفاء ومعناه وَلِعت به ولازمته . قال ابن فارس ، وغيره من أهل اللغة : الكلف الإيلاع بالشيء . وقال أبو القاسم الزخشرى : الكلف الإيلاع بالشيء مع شغل قلب ومشقة . وأما قوله ( إياك الشباعة فى الحديث ) فهى بفتح الشين وهى القبح . قال أهل اللغة : الشناعة والشبىء ، وقد شنئع الشيء – بضم النون – أى قبح فهو أشنع وشنيع وشنيع بالشيء بكسر النون وشنعته أى أنكرته ، وشنعت على الرجل : أى ذكرته بقبيح . ومعنى كلامه أنه حذره أن يحدث بالأحاديث المنكرة التي يشنع على منزلته ويذكر ويقبح حال صاحبها ، فيكذب أو يستراب فى رواياته ؛ فتسقط منزلته ويذل فى نفسه ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

## باب النهى عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها

فيه من الأسماء أبو هانى ، هو بهمز آخره ، وفيه حرملة بن يحيى التُجيبى ، هو بمثناة من فوق مضمومة على المشهور . وقال صاحب المطالع : بفتح أوله وضمه . قال : وبالضم يقوله أصحاب الحديث وكثير من الأدباء . قال : وبعضهم لا يجيز فيه إلا الفتح ، ويزعم أن التاء أصلية ، وفي باب التاء ذكره

يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَيْنِكُمْ ؛ أَنَّهُ قَالَ : « سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ . فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ » .

\* \* \*

٧ - (٧) وحد تنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عَمْرَانَ التَّجِيبَى. قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وهْبٍ. قَالَ: حَدَّثَنِى عِمْرَانَ التَّجِيبَى. قَالَ: حَدَّثَنِى ابْنُ وهْبٍ. قَالَ: حَدَّثَنِى أَبُو شُرَيْحٍ ؟ أَنَّهُ سَمِعَ شَرَاحِيلَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ أَخْبَرَنِى مُسْلِمُ بْنُ يَسَادٍ ؟ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : « يَكُونُ فِي يَسَادٍ ؟ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : « يَكُونُ فِي النَّامِانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ . يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ . يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ

صاحب العين ، يعنى فتكون أصلية إلا أنه قال : تجيب وتجوب قبيلة ، يعنى : قبيلة من كندة . قال : وبالفتح قيدته على جماعة شيوخى وعلى ابن سراج وغيره . وكان ابن السيد البطليوسي يذهب إلى صحة الوجهين . هذا كلام صاحب المطالع . وقد ذكر ابن فارس فى المجمل أن «تجوب» قبيلة من «كندة» ، « وتُجيب » — بالضم — بَطْنٌ لهم شرف . قال : وليست التاء فيهما أصلا ، وهذا هو الصواب الذي لا يجوز غيره ، وأما حكم صاحب العين بأن التاء أصل فخطأ ظاهر ، والله أعلم . وحرملة هذا كنيته : أبو حفص ، وقيل : أبو عبد الله ، وهو صاحب الإمام الشافعي رحمه الله ، وهو الذي يروى عن الشافعي كتابه المعروف في الفقه ، والله أعلم .

وأما أبو شريح الراوى عن شراحيل ، فاسمه عبد الرحمن بن شريح بن عبيد الله الإسكندراني المصرى ، وكانت له عبادة وفضل . وشراحيل بفتح الشين غير مصروف .

تَسْمَعُوا أَنْتُمْ ولَا آباؤُكُمْ . فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ . لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ » .

وحدتنى أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبَدَةَ ؛ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ. فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَديثِ مِنَ الْكَذِبِ . فَيَتَفَرَّقُونَ . فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ : فَيُحَدِّثُ مُنْ الْكَذِبِ . فَيَتَفَرَّقُونَ . فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ : سَمِعْتُ رَجُلًا أَعْرِفُ وَجْهَهُ ، وَلَا أَدْرِى مَا اسْمُهُ ، يُحَدِّثُ .

وأما قول مسلم: (وحدثني أبو سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة قال: قال عبد الله): فهذا إسناد اجتمع فيه طُرفتان من لطائف الإسناد: إحداهما: أن إسناده كوفي كله ، والثانية : أن فيه ثلاثة تابعيّين يروى بعضهم عن بعض وهم الأعمش ، والمسيب ، وعامر . وهذه فائدة نفيسة ، قل أن يجتمع في إسنادٍ هاتان اللطيفتان . فأما عبد الله الذي يروى عنه عامر بن عبدة ، فهو ابن مسعود الصحابي ، أبو عبد الرحمن الكوفي . وأما أبو سعيد الأشج ، شيخ مسلم ، فاسمه : عبد الله بن سعيد بن حصين الكندى الكوفى قال أبو حاتم : أبو سعيد الأشج إمام أهل زمانه . وأما المسيَّب بن رافع ؛ فبفتح الياء بلا خلاف - كذا قال القاضي عياض في المشارق ، وصاحب المطالع : أنه لاخلاف في فتح يائه ، بخلاف سعيد بن المسيب ؛ فإنهم اختلفوا في فتح يائه وكسرها ، كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى . وأما عامر بن عبُّدة فآخره هاء وهو بفتح الباء وإسكانها وجهانِ ، أشهرهما وأصحهما الفتح . قال القاضي عياض : روينا فتحها عن على بن المديني ، ويحيي بن معين ، وأبي مسلم المستملي . قال : وهو الذي ذكره عبد الغني في كتابه ، وكذا رأيته في تاريخ البخاري . قال : وروينا

وحدثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ؛ قَالَ : إِنَّ فِي الْبحْرِ شَيَاطِينَ مَسْجُونَةً أَوْثَقَهَا سُلَيْمَانُ . يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ فَتَقْرَأً عَلَى النَّاسِ قُرْآنًا .

وحد ثنى مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرٍ و الْأَشْعَثِي جَمِيعًا ، عَنِ ابْنِ عُيْنَةَ . قَالَ سَعِيدٌ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ ، عَنْ طاؤس ؛ قَالَ : جَاءَ هٰذَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ( يَعْنِى بُشَيْرَ بْنَ

الإسكان عن أحمد بن حنبل وغيره ، وبالوجهين ذكره الدارقطني وابن ماكولا ، والفتح أشهر . قال القاضى : وأكثر الرواة يقولون : عبد بغير هاء ، والصواب إثباتها ، وهو قول الحفاظ : أحمد بن حنبل ، وعلي بن المديني ، ويحيى بن معين ، والدارقطني ، وعبد الغني بن سعيد ، وغيرهم ، والله أعلم .

وفى الرواية الأخرى (عن ابن طاوس عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاصى). فأما ابن طاوس: فهو عبد الله الزاهد الصالح، ابن الزاهد الصالح، وهي وأما العاصى فأكثر مايأتي في كتب الحديث والفقه ونحوها بحذف الياء، وهي لغة، والفصيح الصحيح: العاصى بإثبات الياء، وكذلك شداد بن الهادى، وابن أبي الموالى فالفصيح الصحيح في كل ذلك وما أشبهه: إثبات الياء، ولا اغترار بوجوده في كتب الحديث أو أكثرها بحذفها، والله أعلم، ومن طرف أحوال عبد الله بن عمرو بن العاصى أنه ليس بينه وبين أبيه في الولادة إلا إحدى عشرة سنة، وقيل: اثنتا عشرة، وأما سعيد بن عمرو الأشعثى فبالثاء المثلثة، منسوب إلى جده، وهو سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندى أبو عمرو الكوفى. وأما هشام بن حجير: فبضم الحاء وبعدها جيم مفتوحة وهشام هذا مكى. وأما بشير بن كعب فبضم

كَعْبٍ) فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُ . فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا . وَكَذَا . فَعَادَ لَهُ . ثُمَّ حَدَّثَهُ . فَقَالَ لَهُ : عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا . فَعَادَ لَهُ . فَقَالَ له : عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا . فَعَادَ لَهُ . فَقَالَ له : مَا أَدْرِى ، أَعَرَفْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ وَأَنْكُرْتَ هٰذَا ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّا كُنَّا أَمْ أَنْكُرْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ وَعَرَفْتَ هٰذَا ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْشَةٍ إِذْ لَمْ يَكُنْ يُكذَبُ عَلَيْهِ . فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ ؛ تَرَكْنَا الْحَدِيثَ عَنْهُ .

وحدتنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ : إِنَّمَا كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِيثَ . وَالْحَدِيثُ يُحْفَظُ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْكُ . فَأَمَّا إِذْ رَكِبْتُمْ كُلَّ صَعْبٍ وَذَلُولٍ ، فَهَيْهَاتَ .

وحدثنى أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْغَيْلَانِيُ . حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، يَعْنِى الْعَقَدِيَّ . حَدَّثَنَا رَبَاحٌ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبُو عَامِرٍ ، يَعْنِى الْعَقَدِيِّ . حَدَّثَنَا رَبَاحٌ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْسٍ . فَجَعَل يُحَدِّثُ عِاهِدٍ ؟ قَالَ : جَاءَ بُشَيْرٌ الْعَدَوِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ . فَجَعَل يُحَدِّثُ

الموحدة وفتح المعجمة . وأما أبو عامر العقدى : فبفتح العين والقاف ، منسوب الني العقد ، قبيلة معروفة من بجيلة ، وقيل : من قيس وهم من الأزد . وذكر أبو الشيخ ، الإمام الحافظ عن هارون بن سليمان قال : سُموا العقد ؛ لأنهم كانوا أهل بيت لئاما ؛ فسموا عقدا . واسم أبى عامر : عبد الملك بن عمرو بن قيس البصرى ، قيل : إنه مولى للعقديين . وأما رباح الذي يروى عنه العقدي فهو بفتح الراء وبالموحدة ، وهو رباح بن أبى معروف ، وقد قدمنا في الفصول أن كل مافي الصحيحين على هذه الصورة ، فرباح بالموحدة إلا زياد بن رياح أبا قيس ، الراوى عن أبي هريرة في أشراط الساعة ، فبالمثناة وقاله البخارى

وَيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ . فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ! مَالِي عَبَّاسٍ لَا يَأْذَنُ لِحَديثِهِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ . فَقَالَ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ! مَالِي عَبَّاسٍ لَا يَأْذَنُ لِحَديثِهِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ . فَقَالَ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ! مَالِي لَا أَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيثِي ؟ أُحدِّتُكُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةِ وَلَا تَسْمَعُ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّا كُنَّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ حَالِيلِةٍ عَلَيْكِ النَّاسُ اللهِ عَلِيلِةً حَالَةً لَهُ أَبْعَالُ أَنْ أَنْ النَّاسُ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ أَلُولُ ، لَمْ نَأْخُذُ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا نَعْرِفُ .

حدثنا داؤدُ بْنُ عَمْرِهِ الضَّبِّيُّ . حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَر ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ؛ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَاباً وَيُخْفِى عَنِّى . فَقَالَ : ولدُّ نَاصِحٌ . أَنَا أَخْتَارُ لَهُ الْأَمُورَ الْحَتِيَارًا وَيُخْفِى عَنْهُ . قَالَ : فَدَعَا بِقَضَاءِ عَلِيٍّ . فَجَعَلَ يَكْتُبُ مِنْهُ أَشْيَاءَ . وَ أَخْفِى عَنْهُ . قَالَ : فَدَعَا بِقَضَاءِ عَلِيٍّ . فَجَعَلَ يَكْتُبُ مِنْهُ أَشْيَاءَ . وَ اللهِ مَا قَضَى بِهٰذَا عَلِيًّى اللهِ أَنْ يَكُونَ وَ اللهِ مَا قَضَى بِهٰذَا عَلِيًّى اللهِ أَنْ يَكُونَ ضَلَّ .

حدثنا عَمْرُو النَّاقِدُ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ حُجَيْرٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ؛ قَالَ : أُتِى ابْنُ عَبَّاسٍ بِكِتَابٍ فِيهِ قَضَاءُ عَلِيِّ مُحَدِّدٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ؛ قَالَ : أُتِى ابْنُ عَبَّاسٍ بِكِتَابٍ فِيهِ قَضَاءُ عَلِيًّا مَعْ مَنْ عَبَيْنَةً عَلِيًّا وَمُحَاهُ . إِلَّا قَدْرَ . وَأَشَارَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً بِذِرَاعِهِ .

بالوجهين . وأما نافع بن عمر الراوى عن ابن أبى مليكة فهو : القرشى الجمحى المكى . وأما ابن أبى مليكة فاسمه : عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة . واسم أبى مليكة : زهير بن عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمى ، المكى ، أبو بكر . تولى القضاء والأذان لابن الزبير رضى الله عنهم .

حدثنا حَسَنُ بْنُ عَلِّى الْحُلُوانِيُّ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ . حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى إِسْحَقَ ؛ قَالَ : لَمَّا أَحْدَثُوا تِلْكَ الْأَشْيَاءَ بَعْدَ عَلِيٍّ رضى اللَّهُ عنه ؛ قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ : قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَى عِلْمٍ أَفْسَدُوا .

حدثنا عَلِي بْنُ خَشْرَم . أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ ، يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ . قَالَ : سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ يَقُولُ : لَمْ يَكُنْ يَصْدُقُ عَلَى عَلِيًّ رضى الله عنه فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ ، إِلَّا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ .

وأما قول مسلم: (حدثنا حسن بن على الحلوانى حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبى إسحاق ) فهو إسناد كوفى كله إلا الحلوانى .

فأما الأعمش: سليمان بن مهران أبو محمد التابعي ، وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي التابعي فتقدم ذكرهما . وأما ابن إدريس الراوى عن الأعمش فهو عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودى الكوفي أبو محمد ، المتفق على إمامته وجلالته وإتقانه وفضيلته ، وورعه ، وعبادته . روينا عنه أنه قال لبنته حين بكت عند حضور موته : لاتبكي فقد ختمت القرآن في هذا البيت أربعة آلاف بحتمة . قال أحمد بن حنبل : كان ابن إدريس نسيج وحده . وأما على بن خشرم فيفتح الخاء وإسكان الشين المعجمتين ، وفتح الراء . وكنية على : أبو الحسن مروزى ، وهو ابن أخت بشر بن الحارث الحافي رضى الله عنهما . وأما أبو الحسن مروزى ، وهو ابن أخت بشر بن الحارث الحافي رضى الله عنهما . وأما أبو بكر بن عياش فهو الإمام المجمع على فضله ، واختلف في اسمه فقال المحققون : الصحيح أن اسمه كنيته لا اسم له غيرها ، وقيل : اسمه محمد ، وقيل :

عبد الله ، وقيل : سالم ، وقيل : شعبة ، وقيل : رؤبة ، وقيل : مسلم ، وقيل : خداش ، وقيل : مطرف ، وقيل : حماد ، وقيل : حبيب . وروينا عن ابنه إبراهم قال : قال لي أبي : إن أباك لم يأت فاحشة قط ، وإنه يختم القرآن منذ ثلاثين سنة كل يوم مرة ، وروينا عنه أنه قال لابنه : يابني إياك أن تعصى الله في هذه الغرفة ؛ فإني حتمت فيها اثني عشر ألف ختمة ، وروينا عنه أنه قال لبنته عند موته وقد بكت : يابنية لاتبكي أتخافين أن يعذبني الله تعالى ، وقد ختمت في هذه الزاوية أربعة وعشرين ألف ختمة . هذا ما يتعلق بأسماء هذا الباب ، ولا ينبغي لمطالعه أن ينكر هذه الأحرف في أحوال هؤلاء الذين تستنزل الرحمة بذكرهم مستطيلا لها ، فذلك من علامة عدم فلاحه إن دام عليه ، والله يو فقنا لطاعته بفضله ومنته . أما لغات الباب ، فالدجّالون : جمع دجّال . قال ثعلب : كل كذاب فهو دجال ، وقيل : الدجال الموّه . يقال : دجل فلان إذا موّه ، ودجل الحق بباطله إذا غطاه . وحكّى ابن فارس هذا الثاني عن ثعلب أيضا . قوله : ( يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا ) معناه : تقرأ شيئا ليس بالقرآن ، وتقول : إنه قرآن لتغر به عوام الناس فلا يغترون . وقوله يوشك : هو بضم اليَّاء وكسر الشين معناه : يقرب ، ويستعمل أيضا ماضيا ، فيقال : أوشك كذا أى قرب ، ولا يقبل قول من أنكره من أهل اللغة . فقال : لم يستعمل ماضيا ، فإن هذا نفى يعارضه إثبات غيره ، والسماع . وهما مقدمان على نفيه . وأما قول ابن عباس رضى الله عنهما : ( فلما ركب الناس الصعب والذلول ) وفي الرواية الأخرى ( ركبتم كل صعب وذلول فهيهات ) ، فهو مثال حسن. وأصل الصعب والذلول في الإبل فالصعب: العسر المرغوب عنه ، والذلول : السهل الطيب المحبوب المرغوب فيه . فالمعنى : سبك الناس كل مسلك مما يحمد ويذم . وقوله : ( فهيهات ) أي بعدت استقامتكم أوْ بعُد أن نثق بحديثكم ، و( هيهات ) موضوعة لاستبعاد الشيء واليأس منه قال الإمام

أبو الحسن الواحدي : ( هيهات ) اسم سمى به الفعل ، وهو بعد في الخبر لا في الأمر . قال : ومعنى هيهات : بعد ، وليس له اشتقاق ؛ لأنه بمنزلة الأصوات . قال : وفيه زيادة معنى ليست في بعد ، وهو أن المتكلم يخبر عن اعتقاده استبعاد ذلك الذي يخبر عن بعده ، فكأنه بمنزلة قوله : بعد جدا ، وما أبعده ، لا على أن يعلم المخاطب مكان ذلك الشيء في البعد ففي ( هيهات ) زيادة على بعد ، وإن كنا نفسره به ، ويقال : هيهات ما قلت ، وهيهات لما قلت ، وهيهات لك ، وهيهات أنت . قال الواحدى : وفي معنى « هيهات » ثلاثة أقوال : أحدها أنه بمنزلة بعد - كما ذكرناه أولا . وهي قول أبي على الفارسي وغيره من حذاق النحويين والثاني بمنزلة بعيد . وهو قول الفراء والثالث بمنزلة البعد . وهو قول الزجاج وابن الأنباري . فالأول : نجعله بمنزلة الفعل ، والثاني : بمنزلة الصفة ، والثالث : بمنزلة المصدر . وفي هيهات ثلاث عشرة لغة ، ذكرهن الواحدي . هيهات : بفتح التاء وكسرها وضمها مع التنوين فيهن وبحذفه ، فهذه ست لغات . وإيهات بالألف بدل الهاء الأولى ، وفيها اللغات الست أيضا . والثالثة عشرة إيها بحذف التاء من غير تنوين ، وزاد غير الواحدى : أيئات بهمزتين بدل الهائين ، والفصيح المستعمل من هذه اللغات استعمالاً فاشياً « هيهات » . بفتح التاء بلا تنوين . قال الأزهري : واتفق أهل اللغة على أن تاء هيهات ليست أصلية ، واختلفوا في الوقف عليها ، فقال أبو عمرو الكسائي: يوقف بالهاء . وقال الفراء : بالتاء ، وقد بسطت الكلام في هيهات وتحقيق ما قيل فيها ، في « تهذيب الأسماء واللغات » وأشرت هنا إلى مقاصده والله أعلم . وأما قوله : ( فجعل ابن عباس لايأذن لحديثه ) فبفتح الذال ، أي : الايستمع و لا يصغي ومنه سُمّيت الأذن . وقوله : ( إنا كنا مرة ) أى وقتا ويعنى به قبل ظهور الكذب . وأما قول ابن أبي مليكة : (كتبت إلى ابن عباس رضني الله عنهما أسأله أن يكتب لى كتابا ويخفي عني ، فِقاِل : ولد

ناصح أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفى عنه . قال : فدعا بقضاء على رضى الله عنه فجعل يكتب منه أشياء ويمر بالشيء فيقول : والله ما قضي بهذا على إلا أن يكون ضل) فهذا مما اختلف العلماء في ضبطه. فقال القاضي عياض رحمه الله : ضبطنا هذين الحرفين وهما : ويخفى عنّى وأخفى عنه ، بالحاء المهملة فيهما عن جميع شيوخنا إلا عن أبي محمد الخشني ، فإني قرأتهما عليه بالخاء المعجمة . قال : وكان أبو بحر يحكى لنا عن شيخه القاضي أبو الوليد الكناني أن صوابه بالمعجمة . قال القاضي عياض رحمه الله : ويظهر لي أن رواية الجماعة هي الصواب ، وأن معنى أحفى أنقص . من إحفاء الشوارب . وهو جزها أي : أمسك عني من حديثك ، ولا تكثر على أو يكون الإحفاء الإلحاح أو الاستقصاء ، ويكون عَنَّى بمعنى عليّ أي : استقصى ماتحدثني . هذا كلام القاضى عياض رحمه الله . وذكر صاحب مطالع الأنوار قول القاضى ثم قال : و في هذا نظر . قال : وعندي أنه بمعنى المبالغة في البرّ به والنصيحة له . من قوله تعالى : ﴿إنه كان بي حفيا ﴿ أي أبالغ له وأستقصى في النصيحة له والاختيار فيما ألقى إليه من صحيح الآثار . وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله : « هما بالخاء المعجمة أي يكتم عنى أشياء ولا يكتبها إذا كان عليه فيها مقال من الشيع المختلفة ، وأهل الفتن ؛ فإنه إذا كتبها ظهرت ، وإذا ظهرت خولف فيها ، وحصل فيها قال وقيل ، مع أنها ليست مما يلزم بيانها لابن أبي مليكة ، وإن لزم فهو ممكن بالمشافهة دون المكاتبة قال : وقوله : ( ولد ناصح) مشعر بما ذكرته . وقوله : ( أنا أختار له وأخفى عنه ) إخبار منه بإجابته إلى ذلك ، ثم حكم الشيخ الرواية التي ذكرها القاضي عياض ورجحها ، وقال : هذا تكلف ليست به رواية متصلة نضطر إلى قبوله » . هذا كلام الشيخ أبي عمرو. وهذا الذي اختاره من الخاء المعجمة هو الصحيح وهو الموجود في معظم الأصول الموجودة بهذه البلاد. والله أعلم.

وأما قوله : ( والله ما قضلي عليٌّ بهذا إلا أن يكون ضل ) فمعناه مايقضي بهذا إلا ضال ، ولايقضى به عليٌّ إلا أن يعرف أنه ضلٌّ ، وقد عُلم أنه لم يضل . فيعلم أنه لم يقض به ، والله أعلم . وقوله في الرواية الأخرى : ( فمحاه إلا قدر ، وأشار سفيان بن عيينة بذراعه ) قدرَ منصوب ، غير منوّن ، معناه : محاه إلا قُدْرَ ذراع ، والظاهر أن هذا الكتاب كان درجاً مستطيلا ، والله أعلم . وِأَمَا قُولُهُ : ﴿ قَاتِلُهُمُ اللَّهُ أَيَّ عِلْمُ أَفْسَدُوا ﴾ فأشار بذلك إلى ماأدخلته الروافض والشيعة في علم علمِّي رضي الله عنه وحديثه، وتقوُّلوه عليه من الأباطيل، وأضافوه إليه من الروايات والأقاويل المفتعلة والمختلقة ، وخلطوه بالحق فلم يتميز ماهو صحيح عنه مما اختلقوه . وأما قوله : (قاتلهم الله ) فقال القاضى : معناه لعنهم الله ، وقيل : باعدهم ، وڤيل : قتلهم . قال : وهؤلاء استوجبوا عنده ذلك لشناعة ماأتوه ، كما فعله كثير منهم ، وإلا فلعنة المسلم غير جائزة . وأما قول المغيرة : ( لم يكن يصدق على على في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود ) فهكذا هو في الأصول إلا من أصحاب ، فيجوز في (مِنْ) وجهان : أحدهما أنها لبيان الجنس. والثاني أنها زائدة. وقوله : ( يُصدَّق ) ضبط على وجهين : أحدهما بفتح الياء وإسكان الصاد وضم الدال . والثاني بضم الياء وفتح الصاد والدال المشددة . والمغيرة هذا هو ابن مقسم الضبي ، أبو هشام ، وقد تقدم أن المغيرة بضم المم وكسرها ، والله أعلم . أما أحكام الباب فحاصلها: أنه لايقبل رواية المجهول وأنه يجب الاحتياط في أحد الحديث ، فلا يقبل إلا من أهله ، وأنه لاينبغي أن يرولي عن الضعفاء ، والله سبحانه وتعالى أعلم . (٥) باب بيان أن الإسناد من الدين . وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات . وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز ، بل واجب وأنه ليس من الغيبة المحرّمة ، بل من الذبّ عن الشريعة المكرّمة

حدثنا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، وَحَدَّثَنَا فُضَيْلٌ ، عَنْ هِشَامٍ . قَالَ : وَحَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ؛ قَالَ : إِنَّ مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ؛ قَالَ : إِنَّ هَذَا العِلْمَ دِينٌ . فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ .

حدّثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنْ الصَّبَّاحِ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ وَكَرِيَّاءَ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ قَالَ : لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ . فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ ، قَالُوا : سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ . فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُوْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُوْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَةِ فَيُوْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السِّنَةِ فَيُوْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السِّنَةِ فَيُوْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السِّنَةِ فَيُوْخَذُ حَدِيثُهُمْ .

باب بيان أن الإسناد من الدين. وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات. وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز، بل واجب وأنه ليس من الغيبة المحرّمة، بل من الذبّ عن الشريعة المكرّمة

قال رحمه الله: (حدثنا حسن بن الربيع حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب وهشام ، عن محمد ، وحدثنا فضيل عن هشام ، وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن محمد بن سيرين ) أما هشام أولا فمجرور معطوف على أيوب ، وهو هشام بن حسان القردوسي – بضم القاف – ومحمد : هو ابن سيرين ، والقائل وحدثنا فضيل وحدثنا مخلد هو : حسن بن الربيع . وأما فضيل فهو ابن عياض ، أبو على الزاهد السيد الجليل رضى الله عنه . وأما قوله : ( وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم ) فهذه مسألة قد قدمناها في أول الخطبة وبينا المذاهب فيها .

حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِّيُ . أَخْبَرَنَا عِيسَى ، وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ . حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِثَى ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَلَى ؛ قَالَ : لَقِيتُ طَاوُسًا فَقُلْتُ : حَدَّثِنِي فُلَانٌ كَيْتَ وَكَيْتَ . قَالَ : إِنْ كَانَ صَاحِبُكَ مَلِيًّا فَخُذْ عَنْهُ .

قوله: (حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ) هو ابن راهويه ، الإمام المشهور ، حافظ أهل زمان . وأما الأوزاعي فهو : أبو عمرو عبد الرحمن ابن عمرو بن يُحمِد بضم المثناة من تحت وكسر الميم ، الشامي الدمشقي ، إمام أهل الشام في زمنه بلا مدافعة ولا مخالفة ، كان يسكن « دمشق » حارج باب الفراديس ، ثم تحول إلى « بيروت » ، فسكنها مرابطا إلى أن مات بها ، وقد انعقد الإجماع على إمامته وجلالته وعلو مرتبته . وكمال فضيلته ، وأقاويل السلف كثيرة مشهورة في ورعه ، وزهده ، وعبادته ، وقيامه بالحق ، وكثرة حديثه ، وفقهه ، وفصاحته ، واتباعه السنة ، وإجلال أعيان أئمة زمانه من جميع الأقطار له ، واعترافهم بمزيته ، وروينا من غير وجه أنه أفتني في سبعينِ ألف مسألة . وروىٰ عن كبار التابعين ، وروىٰ عنه قتادة ، والزهرى ويحيى بن أبى كثير وهم من التابعين ، وليس هو من التابعين . وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر ، واختلفوا في الأوزاع التي نسب إليها فقيل : بطن من حمير ، وقيل : قرية كانت عند باب الفراديس من دمشق ، وقيل : من أوزاع القبائل أي فِرَقِهم وبقايا مجتمعة من قبائل شتى . وقال أبو زرعة الدمشقى : كان اسم الأوزاعي عبدَ العزيز ، فسمى نفسه عبد الرحمن . وكان ينزل الأوزاع فغلبَ ذلك عليه . وقال محمد بن سعد : الأوزاع بطن من همدان والأوزاعي من أنفسهم والله أعلم . قوله ( لقيت طاوساً فقلت حدثني فلان كيت وكيت فقال إن كان مليا فخذ عنه ) قوله : ( كيت وكيت ) هما بفتح التاء وكسرها لغتان نقلهما الجوهري في صخاحه عن أبي عبيدة . وقوله : ( إن كان مليا )

وحد ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الدَّارِمِيْ . أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ ، يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقَى . حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىٰ ؛ قَالَ قُلْتُ لِطَاوُسِ : إِنَّ فُلَانًا حَدَّثَنِى بِكَذَا سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىٰ ؛ قَالَ قُلْتُ لِطَاوُسِ : إِنَّ فُلَانًا حَدَّثَنِى بِكَذَا وَكَذَا . قَالَ : إِنْ كَانَ صَاحِبُكَ مَلِيًّا فَخُذْ عَنْهُ .

حدَّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ . حَدَّثَنَا الْأَصْمَعِيُّ ، عَنِ

يعنى ثقة ضابطا متقنا ، يوثَّق بدينه ومعرفته ، ويعتمد عليه كما يعتمد على معاملة الملى بالمال ثقة بذمته . وأما قول مسلم : ﴿ وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ) فهذا الدارمي هو صاحب المسند المعروف ، كنيته أبو محمد السمرقندي ، منسوب إلى دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تمم ، وكان أبو محمد الذارمي هذا أحد حفاظ المسلمين في زمانه ، قُلَّ من كان يدانيه في الفضيلة والحفظ. قال رجاء بن مرجى: ماأعلم أحدا هو أعلم بحديث رسُول الله عَلِيْتُ مِن الدارمي . وقال أبو حاتم : هو إمام أهل زمانه . وقال أبو حامد بن الشرق : إنما أخرجت خراسان من أئمة الحديث خمسة رجال: محمد بن يحيلي ومحمد بن إسماعيل، وعبد الله بن عبد الرحمن ومسلم بن الحجاج، وإبراهم بن أبي طالب. وقال محمد بن عبد الله: غلبنا الدارمي بالحفظ والورع . ولد الدارمي سنة إحدي وثمانين ومائة ، ومات سنة خمس وخمسين ومائتين رحمه الله . قال مسلم رحمه الله : (حدثنا نصر بن على الجهضمي ، حدثنا الأصمعي عن ابن أبي الزناد عن أبيه ) أما الجهضمي فبفتح الجيم وإسكان الهاء وفتح الضاد المعجمة. قال الإمام الحافظ أبو سعيد السمعاني عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني في كتابه ( الأنساب ): هذه النسبة إلى الجهاضمة ، وهي محلة بالبصرة . قال : وكان نصر بن على هذا قاضي البصرة ، وكان من العلماء المتقنين ، وكان المستعين بالله بعث إليه ليشخصه

ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ قَالَ : أَدْرَكْتُ بِالْمَدِينَةِ مِائَةً كُلُّهُمْ مَأْمُونٌ . مَا يُؤْخَذُ عَنْهُمُ الْحَدِيثُ . يُقَالُ : لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ .

حدّثنا مُحَمَّدُ بُنْ أَبِي عُمَرَ الْمكِّيُ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . حَوَّثَنَا سُفْيَانُ . وَاللَّفْظُ لَهُ . قَالَ : سَمِعْتُ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهيمَ سُفْيَانَ بْنَ عُييْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ . قَالَ : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهيمَ

للقضاء ، فدعاه أمير البصرة لذلك فقال : أرجع فأستخير الله تعالى ، فرجع إلى بيته نصف النهار ، فصلى ركعتين ، وقال : اللهم إن كان لى عندك خير فاقبضني إليك فنام فأنبهوه ، فإذا هو ميت ، وكان ذلك في شهر ربيع الآخر سنة خمسين ومائتين . وأما الأصمعي فهو الإمام المشهور من كبار أئمة اللغة والمكثرين والمعتمدين منهم ، واسمه عبد الملك بن قريب - بقاف مضمومة ، ثم راء مفتوحة ، ثم ياء مثناه من تحت ساكنة ، ثم باء موحدة ، ابن عبد الملك بن أصمع البصرى ، أبو سعيد . نسب إلى جده ، وكان الأصمعي من ثقات الرواة ومتقنيهم ، وكان جامعا للغة والغريب والنحو والأحبار والملح والنوادر . قال الشافعي رحمه الله تعالى : مارأيت بذلك العسكر أصدق لهجة من الأصمعي . وقال الشافعي رحمه الله تعالى أيضا: ماعبر أحد من العرب بأحسن من عبارة الأصمعي وروينا عن الأصمعي قال: أحفظ ست عشرة ألف أرجوزة . وأما أبو الزناد - بكسر الزاي - فاسمه: عبد الله بن ذكوان ، كنيته: أبو عبد الرحمن . وأبو الزناد لقب له ، كان يكرهه واشتهر به ، وهو قرشي ، مولاهم مدنى . وكان الثورى يسمى أبا الزناد أمير المؤمنين في الحديث . قال البخارى : أصح أسانيد أبي هريرة : أبو الزنادعن الأعرج عن أبي هريرة . وقال مصعب : كان أبو الزناد فقيه أهل المدينة. وأما ابن أبي الزناد فهو عبد الرحمن . ولأبى الزناد ثلاثة بنين ، يروون عنه : عبد الرحمن ، وقاسم ، وأبو القاسم . وأما مِسْعر . فبكسر الميم . وهو ابن كدام الهلالي العامري ، الكوفي ، أبو سلمة

يَقُولُ : لَا يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ إِلَّا الثَّقَاتُ .

وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ . مِنْ أَهْلِ مَرْوَ . قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ : الْإِسْنَادُ مِنَ اللّهِ مِنَ الدّينِ . وَ لَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ .

المتفق على جلالته وحفظه وإتقانه . وقوله : ﴿ لَا يُحدِّثُ عَن رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ إلا الثقات ) معناه لايقبل إلا من الثقات . وأما قوله رحمه الله : ( وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ من أهل مرو قال : سمعت عبدان بن عثمان يقول : سمعت ابن المبارك يقول: الإسناد من الدين ) ففيه لطيفة من لطائف الإسناد الغريبة ، وهو أنه إسناد خراساني كله ، من شيخنا أبي إسحاق إبراهيم بن عمر بن مضر إلى آخره ، فإني قد قدمت أن الإسناد من شيخنا إلى مسلم خراسانيون نيسابوريون ، وهؤلاء الثلاثة المذكورون – أعنى محمداً وعبدان وابن المبارك - خراسانيون مروزيون ، وهذا قل أن يتفق مثله في هذه الأزمان . أما قهزاذ فبقاف مضمومة ، ثم هاء ساكنة ، ثم زاى ، ثم ألف ، ثم ذال معجمة . و الصحيح المشهور المعروف في ضبطه. وحكى صاحب « مطالع الأنوار » عن بعضهم أنه قيده بضم الهاء وتشديد الزاى ، وهو أعجمي فلا ينصرف . قال ابن ماكولا: مات محمد بن عبد الله بن قهزاذ هذا يوم الأربعاء ، لعشر خلون من المحرم ، سنة اثنتين وستين ومائتين فتحصل من هذا أن مسلماً رحمه الله مات قبل شيخه هذا بخمسة أشهر ونصف كما قدمناه أول هذا الكتاب من تاريخ وفاة مسلم رحمه الله. وأما عبدان فبفتح العين، وهو لقب له ، واسمه عبد الله بن عثمان بن جبلة العتكي ، مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي. قال البخاري في تاريخه : توفي عبدان سنة إحدى أو اثنتين وعشرين ومائتين . وأما ابن المبارك فهو السيد الجليل جامع أنواع المحاسن ، أبو عبد الرخمن عبد الله بن المبارِّك بن واضح الحنظلي ، مولاهم . سمع جماعات

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ: حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ أَبِي رِزْمَةَ ؛ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ يَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْقَوَائِمُ. يَعْنِي الْإِسْنَادَ.

من التابعين ، وروئى عنه جماعات من كبار العلماء وشيوخه وأئمة عصره ؟ كسفيان الثورى وفضيل بن عياض وآخرين . وقد أجمع العلماء على جلالته وإمامته وكبر محله وعلو مرتبته . روينا عن الحسن بن عيسني قال : اجتمع جماعة من أصحاب أبن المبارك مثل الفضل بن موسلي ، ومخلد بن حسين ، ومحمد بن النصر ، فقالوا: تعالوا حتى نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخير ، فقالوا: جمع العلم ، والفقه ، والأدب ، والنحو ، واللغة ، والزهد ، والشعر ، والفصاحة ، والورع ، والإنصاف ، وقيام الليل ، والعبادة ، والشدة في رأيه ، وقلة الكلام فيما لايعنيه ، وقلة الخلاف على أصحابه . وقال العباس بن مصعب : جمع ابن المبارك الحديث ، والفقه ، والعربية ، وأيام الناس ، والشجاعة ، والتجارة ، والسخاء ، والمحبة عند الفِرَق . وقال محمد بن سعد : صنّف ابن المبارك كتبا كثيرة في أبواب العلم وصنوفه ، وأحواله مشهورة معروفة . وأما مَرْوُ فغير مصروفة ، وهي مدينة عظيمة بخراسان ، وأمهات مدائن خراسان أربع : نيسابور ، ومرو ، وبلخ ، وهراة والله أعلم . قوله : ( حدثني العباس بن أبي رزمة قال : سمعت عبد الله يقول : بيننا وبين القوم القوائم يعني الإسناد ) أما رزمة فبراء مكسورة ، ثم زاى ساكنة ، ثم ميم ، ثم هاء . وأمَّا عبد الله فهو ابن المبارك ، ومعنى هذا الكلام إن جاء بإسناد صحيح قبلنا حديثه ، وإلا تركناه فجعل الحديث كالحيوان ، لا يقوم بغير إسناد ؛ كما لايقوم الحيوان بغير قوائم ، ثم إنه وقع في بعض الأصول « العباس بن رزمة » ، وفي بعضها « العباس بن أبي رزمة » ، وكلاهما مشكل ، و لم يذكر البخارى في تاريخه ، وجماعة من أصحاب كتب أسماء الرجال « العباس بن رزمة » ولا « العباس بن أبي رزمة » ، وإنما ذكروا « عبد العزيز بن أبي رزمة أبا محمد المروزي ، سمع

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عِيسَى الطَّالَقَانِيَ ؟ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! الْحَدِيثُ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ عَنَى لِأَبَوَيْكَ مَعَ اللَّذِي جَاءَ: « إِنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْبِرِّ ، أَنْ تُصَلِّى لِأَبَوَيْكَ مَعَ صَوْمِكَ » قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: يَا أَبَا صَلَاتِكَ ، وَتَصُومَ لَهُمَا مَعَ صَوْمِكَ » قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: يَا أَبَا إِسْحَقَ عَمَّنْ هَذَا ؟ قَالَ: قُلْتُ نَهُ اللهِ : هذا مِنْ حَدِيثِ شِهَابِ بْنِ إِسْحَقَ عَمَّنْ هَذَا ؟ قَالَ: قُلْتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ . خِرَاشٍ . فَقَالَ: ثِقَةً . عَمَّنْ ؟ قَالَ: قُلْتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِهِ . فَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِهِ . فَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِهِ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِهِ . قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِهِ . قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِهِ . قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِهِ . قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِهِ . قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِهِ . قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِهِ . قَالَ : يَا أَبَا إِسْحَقَ ! إِنَّ بَيْنَ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ وَبَيْنَ النَّبِي عَلِيلِهِ . قَالَ : يَا أَبَا إِسْحَقَ ! إِنَّ بَيْنَ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ وَبَيْنَ النَّبِي عَلِيلَهِ مَا أَعْنَاقُ الْمَطِي ، وَلَكِنْ لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ الْحَتِلَاقُ . الْحَتَلَاقُ . الْمَطِي ، وَلَكِنْ لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ الْحَتِلَاقُ . الْحَتَلَاقُ . الْمَطِي ، وَلَكِنْ لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ الْعَتِلَاقُ . الْحَتَلَاقُ . الْحَتَلَاقُ . الْمَطِي ، وَلَكِنْ لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ الْمَتَلِيلَةُ . الْفَاتُ . الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتِيلُونَ . السَوْمُ الْمُؤَلِي الْمُعْلِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

عبد الله بن المبارك ، ومات في المحرم سنة ست ومائتين واسم أبى رزمة « غزوان » ، والله أعلم .

قوله: (أبا إسحاق الطائقاني \_ هو بفتخ اللام \_ قال: قلت لابن المبارك: الحديث الذي جاء «إن من البر بعد البر أن تصلى لأبويك مع صلاتك ، وتصوم لهما مع صومك » قال ابن المبارك: عمن هذا ؟ قلت: من حديث شهاب بن خراش . قال: ثقة ، عمن ؟ قلت : عن الحجاج بن دينار . قال: ثقة ، عمن ؟ قال: قلت : قال رسول الله على . قال : يا أبا إسحق!إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي على هذه الحكاية أنه : لا يقبل الحديث إلا ولكن ليس في الصدقة اختلاف ) معنى هذه الحكاية أنه : لا يقبل الحديث إلا بإسناد صحيح . وقوله : (مفاوز ) جمع مفازة ، وهي الأرض القفر ، البعيدة عن العمارة وعن الماء ، التي يخاف الهلاك فيها . قيل : سميت مفازة للتفاؤل بسلامة سالكها، كا سمّوا اللديغ سليما ، وقيل : لأن من قطعها فاز ونجا ، بسلامة سالكها، كا سمّوا اللديغ سليما ، وقيل : لأن من قطعها فاز ونجا ،

وقيل : لأنها تهلك صاحبها . يقال : فوز الرجل إذا هلك ، ثم إن هذه العبارة التي استعملها هنا استعارة حسنة ؛ وذلك لأن الحجاج بن دينار هذا ، من تابعي التابعين ، فأقل ما يمكن أن يكون بينه وبين النبي عَلِيْكُ اثنان : التابعي ، والصحابي فلهذا قال: بينهما مفاوز أي انقطاع كثير. وأما قوله: (ليس في الصدقة اختلاف ) فمعناه : أن هذا الحديث لا يحتج به ولكن من أراد بِرَّ والديه . فليتصدق عنهما ؛ فإن الصدقة تصل إلى الميت وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين . وهذا هو الصواب . وأما ماحكاه أقضلي القضاة « أبو الحسن الماوردي » البصري الفقيه ، الشافعي في كتابه إلحاوي . عن بعض أصحاب الكلام من أن الميت لا يلحقه بعد موته ثواب ، فهو مذهب باطل قطعا وخطأ بيّنٌ ، مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، فلا التفات إليه ولا تعريج عليه . وأما الصلاة والصوم فمذهب الشافعي وجماهير العلماء : أنه لايصل ثوابهما إلى الميت ، إلا إذا كان الصوم واجبا على الميت ، فقضاه عنه وليه ، أو من أذن له الولى فإن فيه قولين للشافعي أشهرهما عنه أنه لايصح ، وأصحهما عند محققى متأخرى أصحابه أنه يصح ، وستأتى المسألة في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى . وأما قراءة القرآن ، فالمشهور من مذهب الشافعي : أنه لا يصل ثوابها إلى الميت . وقال بعض أصحابه : الله يصل ثوابه إلى الميت . وذهب جماعات من العلماء إلى أنه يصل إلى الميت ثواب جميع العبادات من الصلاة والصوم والقراءة وغير ذلك ، وفي صحيح البخاري في باب ( من مات وعليه نذر ) أن ابن عمر أمر من ماتت أمها وعليها صلاة أن تصلى عنها . وحكى صاحب الحاوي عن عطاء بن أبي رباح وإسحاق بن راهويه أنهما قالا بجواز الصلاة عن الميت . ومال الشيخ « أبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أبي عصرون » من أصحابنا المتأخرين في كتابه « الانتصار » إلى اختيار هذا . وقال الإمام « أبو محمد البغوي » من أصحابنا في كتابه « التهذيب » : لايبعُد

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: سَمِعْتُ عَلِى بْنَ شَقِيقٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِى بْنَ شَقِيقٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُبَارِكِ يَقُولُ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ: دَعُوا حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَسُبُّ السَّلَفَ.

وحدثنى أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ . قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ . حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ صَاحِبُ بُهَيَّةً .

أن يُطعم عن كل صلاة مُدّ من طعام ، وكل هذه المذاهب ضعيفة ، ودليلهم القياس على الدعاء والصدقة والحج ؛ فإنها تصل بالإجماع . ودليل الشافعي وُمُوافقيه قول الله تعالى : ﴿ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ﴾ وقول النبي عَلِيلَهِ : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية . أو علم ينتفع به ،، أو ولد صالح يدعو له » ، واختلف أصحاب الشافعي في ركعتي الطواف في حج الأجير ، هل تقعان عن الأجير أم عن المستأجر ؟ والله أعلم . وأما ( خِراش ) المذكور فبكسر الخاء المعجمة ، وقد تقدم في الفصول أنه ليس في الصحيحين حِراش بالمهملة إلا والد ربعي . وأما قول مسلم : (حدثني أبو بكر بن النضر بن أبى النضر ، قال : حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم ، قال : حدثنا أبو عقيل صاحب بهية ) فهكذا وقع في الأصول أبو بكر بن النضر بن أبى النضر: قال حدثني أبو النضر، وأبو النضر هذا: هو جد أبي بكر هذا ، وأكثر ما يستعمل أبو بكر بن أبي النضر ، واسم أبي النضر : هاشم بن القاسم ، ولقب أبي النضر : قيصر ، وأبو بكر هذا : الاسم له لا كنيته، هذا هو المشهور . وقال عبد الله بن أحمد الدورق : اسمه أحمد . قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر : قيل : اسمه محمد ، وأما أبو عُقيل ، فبفتح العين ، وبُهَيّة : بضم الباء الموحدة ، وفتح الهاء ، وتشديد الياء ، وهي امرأة تروى عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها . قيل : إنها سمتها بهية ذكره أبو على الغساني في تقييد المهمل. وروى عن بُهية مولاها أبو عقيل المذكور ، واسمه

قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ. فَقَالَ يَحْيَى لِلْقَاسِمِ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! إِنَّهُ قَبِيحٌ عَلَى مِثْلِكَ ، عَظِيمٌ أَنْ تُسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ هذَا الدِّينِ ، فَلَا يُوجَدَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ . وَلَا فَرَجٌ . أَوْ عِلْمٌ وَلَا مَحْرَجٌ . فَقَالَ لَهُ الْقَاسِمُ : وَعَمَّ ذَاكَ ؟ قَالَ : لِأَنَّكَ ابْنُ إِمَامَى هُدًى . ابْنُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَر . قَالَ : يَقُولُ لَهُ الْقَاسِمُ : أَوْ عَنْ فَدَاكَ عِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللّهِ ، أَنْ أَقُولَ بِغَيْرِ عِلْمٍ . الْفَاسِمُ : أَوْ عَنْ فَيْرِ قِقَةٍ . قَالَ : فَسَكَتَ فَمَا أَجَابَهُ .

وحدّثنى بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ . قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ : أَخْبَرُونِي عَنْ أَبِي عَقِيلٍ صَاحِبِ بُهَيَّةَ أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ : أَخْبَرُونِي عَنْ أَبِي عَقِيلٍ صَاحِبِ بُهَيَّةَ أَنَّ

<sup>(</sup> يحيى بن المتوكل الضرير المدنى ) ، وقيل : الكوفى ، وقد ضعفه يحيى بن معين ، وعلى بن المدينى ، وعمرو بن على ، وعثان بن سعيد الدارمى وابن عمار ، والنسائى ، ذكر هذا كله الخطيب البغدادى فى ( تاريخ بغداد ) بأسانيده عن هؤلاء فإن قيل : فإذا كان هذا حاله ، فكيف روى له مسلم ؟ فجوابه من وجهين : أحدهما أنه لم يثبت جرحه عنده مفسراً ، ولا يقبل الجرح إلا مفسراً . والثانى أنه لم يذكره أصلا ومقصودا ، بل ذكره استشهاداً لما قبله . وأما قوله فى الرواية الأولى للقاسم بن عبيد الله : ( لأنك ابن إمامى الهدى أبى بكر وعمر رضى الله عنهما ) وفى الرواية الثانية ( وأنت ابن إمامى الهدى يعنى عمر وابن عمر رضى الله عنهما ) فلا مخالفة بينهما ، فإن القاسم هذا : هو ابن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، فهو ابنهما . وأم القاسم هي : أم عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، فهو ابنهما . وأم القاسم فأبو بكر جده الأعلى لأبيه ، وابن عمر جدّه الحقيقى فأبو بكر جده الأعلى لأبيه ، وابن عمر جدّه الحقيقى لأبيه رضى الله عنهم أجمعين . وأما قول سفيان فى الرواية الثانية : ( أحبرونى

ابْنَا ً لِعَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ سَأَلُوهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَكُنَ عِنْدَهُ فِيهِ عِلْمٌ . فَقَالَ لَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : وَاللّهِ إِنِّى لَأَعْظِمُ أَنْ يَكُونَ مِثْلُكَ ، وَأَنْتَ ابْنُ إِمَامَى الْهُدَى . يَعْنِي عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ . تُسْأَلُ عَنْ أَمْرٍ لَيْسَ عِنْدَكَ فِيهِ عِلْمٌ . فَقَالَ : أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ ، وَاللّهِ ، عِنْدَ اللهِ ، وَعِنْدَ مَنْ عَقَلَ فِيهِ عِلْمٌ . فَقَالَ : أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ ، وَاللّهِ ، عِنْدَ اللهِ ، وَعِنْدَ مَنْ عَقَلَ غَيْرِ اللهِ ، أَوْ أَخْبِرَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ . قَالَ : وَشَهِدَهُمَا أَبُو عَقِيلٍ يَحْيَى بْنُ الْمُتَوكِّلِ حِينَ قَالَا ذَلِكَ .

وحد ثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، أَبُو حَفْصٍ . قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ . قَالَ : سَأَلْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ وَشُعْبَةَ وَمَالِكًا وَابْنَ عُيْنَةَ ، عَنِ الرَّجُلِ لَا يَكُونُ ثَبْتًا فِي الْحَدِيثِ . فَيَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي عَنْهُ . قَالُوا : أَخْبَرْ عَنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِثَبْتٍ .

وحدّ ثنا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ سَعِيدٍ . قَالَ : سَمِعْتُ النَّضْرَ يَقُولُ : سُئِلَ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ حَدِيثٍ لِشَهْرٍ وَهُوَ قَائمٌ عَلَى أُسْكُفَّةِ الْبَابِ . سُئِلَ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ حَدِيثٍ لِشَهْرٍ وَهُوَ قَائمٌ عَلَى أُسْكُفَّةِ الْبَابِ .

عن أبى عقيل) فقد يقال فيه: هذه رواية عن مجهولين ، وجوابه: ماتقدم أن هذا ذكره متابعة واستشهاداً . والمتابعة والاستشهاد يَذكرون فيهما من لا يحتج به على انفراده ؛ لأن الاعتهاد على ماقبلهما ، لاعليهما . وقد تقدم بيان هذا فى الفصول ، والله أعلم . قوله : ( سئل ابن عون عن حديث لِشَهْرٍ ، وهو قائم على أَسْكُفّة الباب ، فقال : إن شهراً نزكوه . قال : يقول : أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه ) أما ابن عون فهو : الإمام الجليل ، المجمع على جلالته وورَعه ، عبد الله بن عون بن أرطبان ، أبو عون البصرى . كان يُسمّى سيد القراء ، أى العلماء ، وأحواله ومناقبه أكثر من أن تحصر . وقوله : ( أَسْكفة الباب ) هي العتبة السفلى التي توطأ ، وهي بضم الهمزة والكاف ، وتشديد الفاء . وقوله :

فَقَالَ : إِنَّ شَهْرًا نَزَكُوهُ . إِنَّ شَهْرًا نَزَكُوهُ .

قَالَ مُسْلِمٌ رَحِمِهُ اللَّهُ: يَقُولُ: أَخَذَتْهُ أَلْسِنَةُ النَّاسِ. تَكلَّمُوا فِيهِ.

وحدتنى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ . حَدَّثَنَا شَبَابَةُ . قَالَ : قَالَ شَاكَةُ . قَالَ : قَالَ شَعْبَةُ : وَقَدْ لَقِيتُ شَهْرًا فَلَمْ أَعْتَدَّ بِهِ .

( نزكوه ) هو بالنون والزاى المفتوحتين . معناه : طعنوا فيه وتكلموا بجرحه ، فكأنه يقول: طعنوه بالنيزك، بفتح النون، وإسكان المثناة من تحت، وفتح الزاى وهو رمح قصير ، وهذا الذى ذكرته هو الرواية الصحيحة المشهورة ، وكذا ذكرها من أهل الأدب واللغة والغريب، الهروى في غريبه، وحكى القاضي عياض عن كثيرين من رواة مسلم: أنهم رووه تركوه بالتاء والراء، وضعّفه القاضي ، وقال : الصحيح بالنون والزاى . قال : وهو الأشبه بسياق الكلام وقال غير القاضي : رواية التاء تصحيف ، وتفسير مسلم يردها ، ويدل عليه أيضا أنّ شهرا ليس متروكاً بل وثقه كثيرون من كبار أئمة السلف ، أو أكثرهم فمِمَّن وثقه : أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وآخرون ، وقال أحمد بن حنبل: مأحسن حديثه! ووثقه. وقال أحمد بن عبد الله العجلي: هو تابعي ثقة وقال ابن أبي خيثمة عن يحيلي بن معين : هو ثقة ، و لم يذكر ابن أبي خيثمة غير هذا . وقال أبو زرعة : لابأس به . وقال : الترمذي : قال محمد - يعني البخارى : شهر حَسَن الحديث ، وقوّى أمره ، وقال : إنما تكلم فيه ابن عون ، ثم روى عن هلال بن أبي زينب عن شهر ، وقال يعقوب بن شيبة : شهر ثقة ، وقال صالح بن محمد : شهر روى عنه الناس ، من أهل الكوفة ، وأهل البصرة ، وأهل الشام ، و لم يوقف منه على كذب ، وكان رجلا ينسك \_ أى يتعبد \_ إلا أنه روى أحاديث لم يشركه فيها أحد ، فهذا كلام هؤلاء الأئمة في الثناء

وحدتنى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ مِنْ أَهْلِ مَرْوَ . قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارِكِ : أَخْبَرَنِى عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ . قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارِكِ : قُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ : إِنَّ عَبَّادَ بْنَ كَثِيرٍ مَنْ تَعْرِفُ حَالَهُ . وَإِذَا قُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ : إِنَّ عَبَّادَ بْنَ كَثِيرٍ مَنْ تَعْرِفُ حَالَهُ . وَإِذَا حَدَّثَ جَاءَ بأَمْرٍ عَظِيمٍ . فَتَرَى أَنْ أَقُولَ لِلنَّاسِ : لَا تَأْخُذُوا عَنْهُ ؟ عَدَّثَ جَاءَ بأَمْرٍ عَظِيمٍ . قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَكُنْتُ ، إِذَا كُنْتُ فِي مَجْلِسِ قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَكُنْتُ ، إِذَا كُنْتُ فِي مَجْلِسِ ذَكُرَ فِيهِ عَبَّادٌ ، أَثْنَيْتُ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ ، وَأَقُولُ : لَا تَأْخُذُوا عَنْهُ . فَكُرَ فِيهِ عَبَّادٌ ، أَثْنَيْتُ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ ، وَأَقُولُ : لَا تَأْخُذُوا عَنْهُ .

عليه وأما ما ذكر من جرحه أنه أخذ خريطة من بيت المال ، فقد حمله العلماء المحققون على محمل صحيح ، وقول أبى حاتم بن حبان : أنه سرق من رفيقه في الحج عيبة غير مقبول عند المحققين ؛ بل أنكروه ، والله أعلم . وهو شهر بن حوشب بفتح الحاء المهملة والشين المعجمة ، أبو سعيد ، ويقال : أبو عبد الله ، وأبو عبد الرحمن ، وأبو الجعد الأشعرى الشامي الحِمْصي ، وقيل : الدمشقي . وقوله: ( أخذته ألسنة الناس ) جمع لسان ، على لغة من جعل اللسان مذكراً ، وأما من جعله مؤنثا ، فجمعه ألسُن – بضم السين – قاله ابن قتيبة ، والله أعلم. وقوله رحمه الله: (حدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا شبابة ) هو حجاج بن يوسف بن حجاج الثقفي ، أبو محمد البغدادي ، كان أبوه يوسف شاعراً صحب أبا نواس ، وحجاج هذا يوافق الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي ، أبا محمد الوالي الجائر المشهور بالظلم وسفك الدماء ، فيوافقه في : اسمه ، واسم أبيه ، وكنيته ، ونسبته ، ويخالفه في جدّه ، وعصره ، وعدالته ، وحسن طريقته . وأما شبابة فبفتح الشين المعجمة وبالبائين الموحدتين ، وهو شبابة بن سوار ، أبو عمرو الفزاري ، مولاهم المدايني قيل : اسمه مروان ، وشبابة : لقب . وأما قوله : ( عباد بن كثير من تعرف حاله ) فهو بالتاء المثناة فوق ، خطابا يعني أنت عارف بضعفه . وأما الحسين بن واقد فبالقاف . وأما محمد بن أبي عتاب فبالعين المهملة .

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ. قال: قَالَ أَبِي ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ. قال: هَذَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: انْتَهَيْتُ إِلَى شُعْبَةَ فَقَالَ: هٰذَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ فَاحْذَرُوهُ.

وحدتنى الْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ قَالَ : سَأَلْتُ مُعَلَّى الرَّازِيَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، الَّذِى رَوَى عَنْهُ عَبَّادٌ . فَأَخْبَرَنِى عَنْ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، الَّذِى رَوَى عَنْهُ عَبَّادٌ . فَأَخْبَرَنِى عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ؛ قَالَ : كُنْتُ علَى بَابِهِ وَسُفْيَانُ عِنْدَهُ . فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ عَنْهُ ، فَأَخْبَرَنِى أَنَّهُ كَذَّابٌ .

وحدّ ثنى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتَّابٍ . قَالَ : حَدَّثَنِي عَفَّانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمْ نِرَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمْ نِرَ الصَّالِحِينَ فِي شَيْءٍ أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِي الْحدِيثِ .

قَالَ ابْنُ أَبِي عَتَّابٍ: فَلَقِيتُ أَنَا مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ القَطَّانِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ . فَقَالَ عَنْ أَبِيهِ : لَمْ تَرَ أَهْلَ الْخَيْرِ فِي شَيْءٍ ، أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِي الْحدِيثِ .

وأما قول يحيى بن سعيد: (لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث) وفي الرواية الأخرى (لم تر) ضبطناه في الأول بالنون، وفي الثاني بالتاء المثناة، ومعناه ماقاله مسلم: أنه يجرى الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدون ذلك؛ لكونهم لايعانون صناعة أهل الحديث، فيقع الخطأ في رواياتهم، ولا يعرفونه، ويروون الكذب، ولا يعلمون أنه كذب. وقد قدمنا أن مذهب أهل الحق أن الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ماهو، عمداً كان أو سهواً أو علماً . وقوله: ( فلقيت أنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان) فالقطان مجرور صفة ليحيى وليس منصوباً على أنه صفة لحمد، والله أعلم قوله: ( فأخذه

قَالَ مُسْلِمٌ : يَقُولُ : يَجْرِى الْكَذِبُ عَلَى لِسَانِهِمْ وَلَا يَتَعَمَّدُونَ الْكَذِبَ عَلَى لِسَانِهِمْ وَلَا يَتَعَمَّدُونَ الْكَذِبَ .

حدثنى الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ . قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ . قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ . قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى غَالِب بْنِ عُلِيفَةُ بْنُ مُوسَى . قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى غَالِب بْنِ عُبَيْدِ اللهِ . فَجَعَلَ يُمْلِى عَلَى : حَدَّثَنِى مَكْحُولٌ . فَأَخَذَهُ الْبَوْلُ فَقَامَ فَنَظُرْتُ فِى الْكُرَاسَةِ فَإِذَا فِيهَا حَدَّثَنِى مَكْحُولٌ . فَأَدَنُ أَنُسٍ ، وَأَبَانُ عَنْ فُلَانٍ ، فَتَرَكْتُهُ وَقُمْتُ .

قَالَ : وَسَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ يَقُولُ : رَأَيْتُ فِي

البول، فقام، فنظرت في الكراسة، فإذا فيها: حدثني أبان عن أنس) أما قوله: (أخذه البول) فمعناه: ضغطه وأزعجه واحتاج إلى إخراجه، وأما الكراسة – بالهاء في آخرها – فمعروفة. قال أبو جعفر النحاس في كتابه الكراسة معناها الكتبة المضموم بعضها إلى بعض، والورق الذي قد ألصق بعضه إلى بعض، مشتق من قولهم: رسم مكرس، إذا ألصقت الربح التراب به. قال: وقال الحليل: الكراسة مأخوذة من أكراس الغنم، وهو أن تبول في الموضع شيئا بعد شيء فيتلبد وقال أقضى القضاة الماوردى: أصل الكرسي: العلم. ومنه قيل للصحيفة يكون فيها علم مكتوب: كراسة، والله أعلم، وأما أبان ففيه وجهان لأهل العربية: الصرف وعدمه، فمن لم يصرفه جعله فعلا ماضيا، والهمزة زائدة، فيكون أفعل، ومن صرفه جعل الهمزة أصلا، فيكون فعالا وصرفه هو الصحيح وهو الذي اختاره الإمام عمد بن جعفر في كتابه «جامع اللغة»، والإمام أبو محمد بن السيد البطليوسي. قال رحمه الله (وسمعت الحسن بن على الحلواني يقول: رأيت في كتاب عفان حديث هشام أبي المقدام. حديث عمر بن عبد العزيز قال هشام حدثني رجل.

كِتَابِ عَفَّانَ حَدِيثَ هِشَامٍ أَبِي المِقْدَامِ ، حَدِيثُ عُمَر بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ . قَالَ هِشَامٌ : حَدَّثَنِي رَجُلْ يُقَالُ لَهُ : يَحْيَى بْنُ فُلَانٍ ، عَبْدِ الْعَزِيزِ . قَالَ هِشَامٌ : حَدَّثَنِي رَجُلْ يُقَالُ لَهُ : يَحْيَى بْنُ فُلَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَفَّانَ : إِنَّهُمْ يَقُولُونَ : هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ . فَقَالَ : إِنَّمَا ابْتُلِي مِنْ قِبَلِ هٰذَا سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ . فَقَالَ : إِنَّمَا ابْتُلِي مِنْ قِبَلِ هٰذَا الْحَدِيث . كَانَ يَقُولُ : حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ . ثُمَّ ادَّعَى ، الْحُدِيث . كَانَ يَقُولُ : حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ . ثُمَّ ادَّعَى ، أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ .

يقال له يحيى بن فلان ، عن محمد بن كعب . قلت لعفان : إنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب ، فقال : إنما ابتلي من قبل هذا الحديث ، فكان يقول : حدثنى يحيى عن محمد ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد ) أما قوله: (حديث عمر ) فيجوز في إعرابه النصب والرفع ، فالرفع على تقدير : هو حديث عمر ، والنصب على وجهين : أحدهما البدل من قوله : (حديث هشام) والثاني : على تقدير أعنى . وقوله : ( قال هشام حدثني رجل ) إلى آخره ، هو بيان للحديث الذي رآه في كتاب عفان . وأما هشام هذا فهو ابن زياد الأموى ، مولاهم البصرى ، ضعفه الأئمة . ثم هنا قاعدة ننبه عليها ، ثم نحيل عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى ، وهي أن عفان رحمه الله قال : إنما ابتلي هشام يعني إنما ضعفوه من قبل هذا الحديث ، كان يقول حدثني يحيى عن محمد ثم ادعى بعد،أنه سمعه من محمد وهذا القدر وحده لايقتضي ضعفا ؛ لأنه ليس فيه تصريح بكذب لاحتمال أنه سمعه من محمد ثم نسيه فحدث به عن يحيى عنه ، ثم ذكر سماعه من محمد ، فرواه عنه ، ولكن أنضم إلى هذا قرائن وأمور اقتضت عند العلماء بهذا الفن الحُذَّاق فيه ، المبرّزين من أهله ، العارفين بدقائق أحوال رواته أنه لم يسمعه من محمد ، فحكموا بذلك لما قامت الدلائل الظاهرة عندهم بذلك ، وسيأتي بعد هذا أشياء كثيرة من أقوال الأئمة في الجرح بنحو هذا ،

حدثنى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ . قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ : مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ : مَنْ هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِى رَوَيْتَ عَنْهُ حَدِيثَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ و « يَوْمُ الْفِطْرِ هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِى رَوَيْتَ عَنْهُ حَدِيثَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ و « يَوْمُ الْفِطْرِ هٰذَا الرَّجُوائِزِ » قَالَ : سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَجَّاجِ . انْظُرْ مَا وَضَعْتَ فِي يَدِكَ مِنْهُ .

وكلها يقال فيها ماقلنا هنا ، والله أعلم . قال رحمه الله : (حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاذ قال : سمعت عبد الله بن عثان بن جبلة يقول : قلت لعبد الله بن المبارك : من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو « يوم الفطر يوم الجوائز ؟ » قال : سليمان بن الحجاج انظر ماوضعت في يدك منه . قال ابن قهزاذ : وسمعت وهب بن زمعة يذكر عن سفيان بن عبد الملك . قال : قال عبد الله - يعنى ابن المبارك : رأيت روح بن غطيف . صاحب الدم قدر الدرهم ، وجلست إليه مجلسا فجعلت أستحيى من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثه ) أما قهزاذ فتقدم ضبطه . وأما عبد الله بن عثمان بن جبلة ، فهو الملقب بعبدان : وتقدم بيانه ، وجبلة بفتح الجيم والموحدة وأما حديث : « يوم الفطر يوم الجوائز » فهو ماروى : « إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أفواه الطرق ، ونادت يامعشر المسلمين اغدوا إلى رب رحيم ، يأمر بالخير ، ويثيب عليه الجزيل ، أمركم فصمتم ، وأطعتم ربكم ، فاقبلوا جوائزكم ، فإذا صلُّوا العيد ، نادى مناد من السماء : ارجعوا إلى منازلكم راشدين ، فقد غفرت ذنوبكم كلها .» ويسمى ذلك اليوم يوم الجوائز . وهذا الحديث رويناه في كتاب « المستقصى في فضائل المسجد الأقصى » تصنيف الحافظ أبي محمد بن عساكر الدمشقى رحمه الله والجوائز جمع جائزة وهي العطاء. وأما قوله: ( انظر ماوضعت في يدك ) فضبطناه بفتح التاء من وضعت ، ولايمتنع

قَالَ ابْنُ قُهْزَاذَ: وَسَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ زَمْعَةَ يَذْكُرُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبِدِ الْمَلِكِ. قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ، يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ: رَأَيْتُ عَبِدِ الْمَلِكِ. قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ، يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ: رَأَيْتُ رَوْحَ بْنَ غُطَيْفٍ، صَاحِبَ الدَّمِ قَدْرَ الدِّرْهَمِ، وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ مَجْلِسًا. فَجَعَلْتُ أَسْتَحْيِى مِنْ أَصْحَابِي أَنْ يَرَوْنِي جَالِسًا مَعَهُ. كُرْهَ حَدِيثِهِ.

حدّثنى ابْنُ قُهْزَاذَ . قَالَ : سَمِعْتُ وَهْبًا يَقُولُ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارِكِ ؛ قَالَ : بَقِيَّةُ صَدُوقُ اللِّسَانِ . وَلْكِنّهُ يَأْخُذُ عَمَّنْ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ .

حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ

ضمها ، وهو مدح وثناء على سليمان بن الحجاج . وأما زمعة فبإسكان الميم وفتحها . وأما غُطَيف فبغين معجمة مضمومة ثم طاء مهملة مفتوحة ، هذا هو الصواب . وحكى القاضى عن أكثر شيوخه أنهم رووه غضيف ، بالضاد المعجمة قال : وهو خطأ . قال البخارى فى تاريخه : هو منكر الحديث . وقوله : (صاحب الدم قدر الدرهم ) يريد وصفه وتعريفه بالحديث الذى رواه روح هذا عن الزهرى ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، يرفعه « تعاد الصلاة من قدر الدرهم » يعنى من الدم ، وهذا الحديث ذكره البخارى فى تاريخه ، وهو حديث باطل لاأصل له عند أهل الحديث ، والله أعلم .

وقوله: (أستحيى) هو بياءين، ويجوز حذف إحداهما، وسيأتى إن شاء الله تعالى تفسير حقيقة الحياء في بابه من كتاب الإيمان وقوله: (كُرْهَ حديثه) هو بضم الكاف ونصب الهاء أى كراهية له، والله أعلم.

قوله: ( ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدبر ) يعني عن الثقات والضعفاء قوله:

الشُّعْبِيِّ ؛ قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ الْهَمْدَانِيُّ ، وَكَانَ كَذَّابًا .

حدثنا أَبُو عَامِرٍ ، عَبْدُ اللهُ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُفَضِّلٍ ، عَنْ مُغِيرَة ؛ قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبَى الْشَعْبَى يَقُولُ : حَدَّثَنِى الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ ، وَهُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ أَحَدُ الْكاذِبِينَ .

( عن الشعبي قال : حدثني الحارث الأعور الهمداني ) أما الهمداني : فبإسكان الميم وبالدال المهملة . وأما الشُّعبي فبفتح الشين ، واسمه : عامر بن شراحيل ، وقيل: ابن شرحبيل، والأول هو المشهور، منسوب إلى شَعْب، بطن من همدان ، ولد لست سنين خلت من خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وكان الشُّعبي إماما عظيما جليلا ، جامعا للتفسير ، والحديث ، والفقه ، والمغازي ، والعبادة . قال الحسن : كان الشعبي والله كثير العلم ، عظم الحلم ، قديم السلم ، من الإسلام بمكان . وأما الحارث الأعور ، فهو الحارث بن عبد الله وقيل: ابن عبيد، أبو زهير الكوفي، متفق على ضعفه. قال رحمه الله : ( وحدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعرى ، قال : حدثنا أبو أسامة عن مفضل عن مغيرة قال: سمعت الشعبي يقول: حدثني الحارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكذابين ) هذا إسناده كله كوفيون . فأما بَرّاد فبباء موحدة مفتوحة ، ثم راء مشددة ، ثم ألف ، ثم دال مهملة ، وهو عبد الله بن براد بن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعرى الكوفي . وأما أبو أسامة فاسمه : حماد بن أسامة بن يزيد القرشي ، مولاهم الكوفي ، الحافظ ، الضابط ، المتقن ، العابد وأما مفضل فهو ابن مهلهل ، أبو عبد الرحمن السعدى الكوفي . الحافظ ، الضابط ، المتقن العابد وأما مغيرة فهو ابن مقسم أبو هشام الضبى الكوفى وتقدم أن ميم المغيرة تضم وتكسر . وأما قوله : (أحد الكذابينَ ) فبفتح النون على الجمع والضمير في قوله: ( وهو يشهد ) يعود

حدثنا قُتْيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ : قَالَ عَلْقَمَةُ : قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فِي سَنَتَيْنِ . فَقَالَ الْحَارِثُ : الْقُرْآنُ هَيِّنٌ . الْوَحْمُى أَشَدُّ .

وحدتنى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، يَعْنِى ابْنَ الشَّاعِرِ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، يَعْنِى ابْنَ يُونُسَ . حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ الْحَارِثَ قَالَ : قَعَلَّمْتُ الْقُرْآنَ فِى ثَلَاثِ سِنِينَ وَالْوَحْنَى فِى سَنَتَيْنِ . أَوْ قَالَ : الْوَحْنَ فِى سَنَتَيْنِ . وَالْقُرْآنَ فِى سَنَتَيْنِ .

وحدَّثنى حَجَّاجٌ . قَالَ : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ ، وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ . حَدَّثَنَا زَائدَةُ ، عَنْ مِنْصُورِ وَالْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ الْحَارِثَ

على الشعبي ، والقائل ( وهو يشهد ) المغيرة ، والله أعلم . وأما قول الحارث . (تعلمت الوحى في سنتين أو في ثلاث سنين ، وفي الرواية الأخرى: القرآن هين الوحى أشد ) فقد ذكره مسلم في جملة ماأنكر على الحارث وجرح به . وأخذ عليه من قبيح مذهبه وغلوه في التشيّع وكذبه قال القاضي عياض رحمه الله : وأرجو أن هذا من أخف أقواله ؛ لاحتاله الصواب ، فقد فسره بعضهم بأن الوحى هنا الكتابة ومعرفة الخط . قاله الخطابي . يقال : أوحى ووحى ، إذا كتب ، هنا الكتابة ومعرفة الخط . قاله الخطابي . يقال : أوحى ووحى ، إذا كتب ، وعلى هذا ليس على الحارث في هذا درك ، وعليه الدرك في غيره . قال القاضي : ولكن لما عرف قبح مذهبه وغلوه في مذهب الشيعة ودعواهم الوصية إلى على رضى الله عنه وسر النبي عرفي الله عنه من الوحى وعلم الغيب ، ما لم يطلع غيره عليه بزعمهم ، سيء الظن بالحارث في هذا ، وذهب به ذلك المذهب ، ولعل عليه بزعمهم ، سيء الظن بالحارث في هذا ، وذهب به ذلك المذهب ، ولعل القائل فهم من الحارث معنى منكراً فيما أراده ، والله أعلم .

قوله: ( حدثنا زائدة عن منصور والمغيرة عن إبراهيم ) فالمغيرة مجرور

اتُّهمَ

وحدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ . قَالَ : سَمِعَ مُرَّةُ الْهَمْدَانِيُّ مِنَ الْحَارِثِ شَيْئًا . فَقَالَ لَهُ : اقْعُدْ بِالْبَابِ . قَالَ ، وَ أَحَسَّ الْحَارِثُ بِالْبَابِ . قَالَ ، وَ أَحَسَّ الْحَارِثُ بِالشَّرِّ ، فَذَهَبَ .

وحدتنى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ ، يَعْنِى ابْنَ مَهْدِكًى . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ؛ قَالَ : قَالَ لَنَا إِبْرَاهِيمُ . إِيَّاكُمْ وَالْمُغِيرَةَ بْنَ سَعِيدٍ ، وَأَبَا عَبْدِ الرَّحَيمِ . فَإِنَّهُمَا كَذَّابَانِ .

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِئُي . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، وَهُوَ ابْنُ

معطوف على منصور . قوله : (وأحس الحارث بالشر) هكذا ضبطناه من أصول محققة (أُحس) ، ووقع فى كثير من الأصول أو أكثرها (حس) بغير ألف وهما لغتان : حس وأحس ، ولكن أحس أفصح وأشهر ، وبها جاء القرآن العزيز ، قال الجوهرى وآخرون حس وأحس لغتان بمعنى علم وأيقن . وأما قول الفقهاء وأصحاب الأصول : الحاسة والحواس الخمس ، فإنما يصح على اللغة القليلة : حَسّ – بغير ألف . والكثير فى (حس) بغير ألف أن يكون بمعنى قتل . قوله : (إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحيم فإنهما كذابان ) أما المغيرة بن سعيد فقال النسائى فى كتابه (كتاب الضعفاء ) : هو كوفى دجال ، أحرق بالنار زمن النخعى ، ادعى النبوة . وأما أبو عبد الرحيم فقيل : هو شقيق الضبى الكوفى القاص ، وقيل : هو سلمة أبو عبد الرحمن النخعى وكلاهما يكنى أبا عبد الرحيم ، وهما ضعيفان ابن عبد الرحمن النخعى وكلاهما يكنى أبا عبد الرحيم ، وهما ضعيفان

زَيْدٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ. قَالَ: كُنَّا نَأْتِي أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السُّلَمِيَّ وَنَحْنُ غِلْمَةٌ أَيْفَاعٌ. فَكَانَ يَقُولُ لَنَا: لَا تُجَالِسُوا الْقُصَّاصِ غَيْرَ أَبِي الْأَحْوَصِ. وَإِيَّاكُمْ وَشَقِيقًا. قَالَ: وَكَانَ شَقِيقٌ هٰذَا يَرَى رَأْيَ الْخَوَارِجِ. وَلَيْسَ بَأْبِي وَائِلٍ.

وسيأتى ذكرهما قريبا أيضا إن شاء الله تعالى . ق**وله** : ( وحدثنى أبو كامل الجحدري ) هو بجيم مفتوحة ، ثم حاء ساكنة ، ثم دال مفتوحة مهملتين . واسم أبي كامل:فضيل بن حسين – بالتصغير فيهما – ابن طلحة البصري ، قال أبو سعيد السمعاني هو منسوب إلى جحدر اسم رجل. قوله: ( كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاع وكان يقول: لاتجالسوا القصاص غير أبي الأحوص ، وإياكم وشقيقا . قال : وكان شقيق هذا يرى رأى الخوارج وليس بأبي وائل ) أما أبو عبد الرحمن السلمي ، فبضم السين ، واسمه : عبد الله بن حبيب بن رُبَيِّعة - بضم الراء وفتح الموحدة . وكسر المثناة المشددة ، وآخره هاء، الكوَّف التابعي الجليل. وقوله ( غلمة ) جمع غلام، واسم الغلام: يقع على الصبى من حين يولد على اختلاف حالاته إلى أن يبلغ . وقوله : ( أيفاع ) أى شببة قال القاضى عياض : معناه بالغون ، يقال : غلام يافع ويفع ويفعة بفتح الفاء فيهما إذا شب ، وبلغ . أو كاد يبلغ . قال الثعالبي : إذا قارب البلوغ أو بلغه يقال له : يافع ، وقد أيفع ، وهو نادر . وقال أبو عبيد : أيفع الغلام إذا شارف الاحتلام و لم يحتلم . هذا آخر نقل القاضي عياض . وكأن اليافع مأخوذ من اليفاع. بفتح الياء. وهو ما ارتفع من الأرض، قال الجوهرى: ويقال غلمان أيفاع ويفعة أيضا . وأما القُصّاص بضم القاف ، فجمع قاصّ ، وهو الذي يقرأ القصص على الناس. قال أهل اللغة: القصة الأمر والخبر، وقد اقتصصت الحديث إذا رويته على وجهه، وقص عليه الخبر قصصا بفتح المِقاف والاسم أيضا القَصص بالفتح، والقِصص بكسر القاف اسم جمع

حدثنا أَبُو غَسَّانَ ، مُحَمَّدُ بْنُ عُمْرٍ و الرَّازِيُّ . قَالَ : سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ : لَقِيتُ جَابِرَ بْنَ يَزِيدَ الْجُعْفِيَّ . فَلَمْ أَكْتُبْ عَنْهُ . كان يُؤْمِنُ بِالرَّجْعَةِ .

حدَّثنا الْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ . حَدَّثَنَا

للقصة . وأما شقيق الذي نُهيَ عن مجالسته ، فقال القاضي عياض : هو شقيق الضبي الكوفي القاص ضعفه النسائي . كنيته : أبو عبد الرحيم . قال بعضهم : وهو أبو عبد الرحيم الذي حذر منه إبراهيم قبل هذا في الكتاب وقيل إن أبا عبد الرحيم الذي حذر منه إبراهيم هو سلمة بن عبد الرحمن النخعي ، ذكر ذلك ابن أبى حاتم الرازى فى كتابه ، عن ابن المديني وقول مسلم : ( وليس بأبي وائل ) يعنى ليس هذا الذي نُهي عن مجالسته بشقيق بن سلمة أبي وائل الأسدى المشهور ، معدود في كبار التابعين . هذا آخر كلام القاضي رحمه الله . قوله : ( وحدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الرازي ) هو بقتح الغين المعجمة ، وتشديد السين المهملة ، والمسموع في كتب المحدثين ورواياتهم غسان غير مصروف ، وذكره ابن فارس في المجمَل وغيره من أهل اللغة في باب : (غسر وفي باب غسس ) وهذا تصريح بأنه يجوز صرفه وترك صرفه ، فمن جعل النون أصلا صرفه ، ومن جعلها زائدة لم يصرفه . وأبو غسان هذا هو الملقب بزنيج بضم الزاى وبالجيم . قوله في جابر الجعفي : (كان يؤمن بالرجعة ) هي بفتح الراء . قال الأزهري وغيره : لايجوز فيها إلا الفتح ، وأما رجعة المرأة المطلقة ففيها لغتان : الكسر والفتح . قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : وحكى في هذه الرجعة التي كان يؤمن بها جابر الكسر أيضا ، ومعنى إيمانه بالرجعة هو ماتقوله الرافضة وتعتقده بزعمها الباطل : أن عليا كرم الله وجهه في السحاب ، فلا نخرج يعني مع من يخرج من ولده حتى ينادي من السماء : أن اخرجوا معه وهذا نوع من أباطيلهم وعظيم من جهالاتهم اللاصقة بأذهانهم السخيفة مِسْعَرٌ . قَالَ : حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ ، قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ مَا أَحْدَثَ .

وحدتنى سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ . حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُ . حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُ . حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُ . حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُ . مَا سُفْيَانُ . قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَحْمِلُونَ عَنْ جَابِرٍ قَبْلَ أَنْ يُظْهِرَ مَا أَظْهَرَ مَا أَظْهَرَ اتَّهَمَهُ النَّاسُ فِي حَدِيثِهِ . وَتَرَكَهُ بَعْضُ النَّاسِ . فَقِيلَ لَهُ : وَمَا أَظْهَرَ ؟ قَالَ : الْإِيمَانَ بِالرَّجْعَةِ . اللَّاسِ . فَقِيلَ لَهُ : وَمَا أَظْهَرَ ؟ قَالَ : الْإِيمَانَ بِالرَّجْعَةِ .

وحدتنا حَسَنُ الْحُلُوانِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَىٰ الْحِمَّانِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَىٰ الْحِمَّانِيُّ . حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ وَأَنحُوهُ ؛ أَنَّهُمَا سَمِعَا الْجَرَّاحَ بْنَ مَلِيحٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ : عِنْدِى سَبْعُونَ أَلْفَ حَدِيثٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ : عِنْدِى سَبْعُونَ أَلْفَ حَدِيثٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلِيلًا ، كُلُّهَا .

وحدّثنى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ . قَالَ ، سَمِعْتُ زُهَيْرًا يَقُولُ : قَالَ جَابِرٌ : أَوْ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ :

وعقولهم الواهية قوله رحمه الله تعالى: (وحدثنى سلمة بن شبيب حدثنا الحميدى حدثنا سفيان) هو سفيان بن عيينة الإمام المشهور. وأما الحميدى فهو عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبد الله بن الزبير بن عبيد الله بن حميد، أبو بكر القرشى الأسدى المكتى. وقوله: (حدثنا أبو يحيى الحمانى) هو بكسر الحاء المهملة واسمه عبد الحميد بن عبد الرحمن الكوفى منسوب إلى حمان ، بطن من همدان وأما الجراح بن مليح فبفتح الميم وكسر اللام ، وهو والد وكيع ، وهذا الجراح ضعيف عند المحدثين ، ولكنه مذكور هنا فى المتابعات. وقوله: (عندى سبعون ألف حديث عن أبى جعفر) أبو جعفر هذا هو: عمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم ، المعروف بالباقر ؛ لأنه بقر العلم: أي شقه وفتحه وعرف أصله وتمكن فيه . وقوله:

إِنَّ عِنْدِى لَخَمْسِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ . مَا حَدَّثْتُ مِنْهَا بِشَيْءٍ . قَالَ : ثُمَّ حَدَّثَ يَوْمًا بِحَدِيثٍ فَقَالَ : هٰذَا مِنَ الْخَمْسِينَ أَلْفًا .

وحدّثنى إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْيَشْكُرِيُّ . قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ يَقُولُ : سَمِعْتُ سَلَّامَ بْنَ أَبِي مُطيعٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ جَابِرًا الْجُعْفِيَّ يَقُولُ : عِنْدِى خَمسُونَ أَلْفَ حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيْهِ .

## وحدّثني سَلَمَةُ . حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . قَالَ :

<sup>(</sup>سمعت أبا الوليد يقول سمعت سلام بن أبي مطيع) اسم أبي الوليد: هشام بن عبد الملك، وهو الطيالسي، وسلّام بتشديد اللام واسم أبي مطيع سعد. قوله: ( إن الرافضة تقول إن عليا رضى الله عنه في السحاب فلا نخرج) إلى آخره، نخرج بالنون وسُمّوا رافضة من الرفض، وهو الترك. قال الأصمعي وغيره: سموا رافضة ؛ لأنهم رفضوا زيد بن على فتركوه. قال رحمه الله: ( وحدثني سلمة حدثني الحميدي حدثنا سفيان قال: سمعت جابرا يحدث بنحو

سَمِعْتُ جَابِرًا يُحَدِّثُ بِنَحْوِ مِنْ ثَلَاثِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ : مَا أَسْتَحِلُ أَنْ أَذْكُرَ مِنْهَا شَيْئًا ، وَ أَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا .

قَالَ مُسْلِمٌ: وَسَمِعْتُ أَبَا غَسَّانَ ، مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍ و الرَّازِيَّ . قَالَ : سَأَلْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ . فَقَلْتُ : الْحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ قَالَ : سَأَلْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ . فَقَلْتُ : الْحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ لَقِيتَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . شَيْخٌ طَوِيلُ السَّكُوتِ . يُصِرُّ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ . لَقِيتَهُ ؟ قَالَ : خَدَّ مَنِي اللَّهُ وَرَقِيُّ . قَالَ : حَدَّ ثَنِي حَدَّ ثَنِي اللَّهُ وَرَقِيُّ . قَالَ : حَدَّ ثَنِي اللَّهُ وَرَقِيُّ . قَالَ : حَدَّ ثَنِي

من ثلاثين ألف حديث ) قال أبو على الغساني الجياني : سقط ذكر سلمة بن شبيب بين مسلم والحميدي عند ابن ماهان ، والصواب رواية الجلودي بإثباته فإن مسلما لم يلق الحميدي . قال أبو عبد الله بن الحذاء أحد رواة كتاب مسلم: سألت عبد الغني بن سعيد : هل روى مسلم عن الحميدي ؟ فقال : لم أره إلا في هذا الموضع ، وما أبعد ذلك . أو يكون سقط قبل الحميدي رجل. قال القاضي عياض وعبد الغني: إنما رأى من مسلم نسخة ابن ماهان، فلذلك قال ما قال ، و لم تكن نسخة الجلودي دخلت مصر . قال وقد ذكر مسلم قبل هذا حدثنا سلمة حدثنا الجلودي في حديث آخر ، كذا هو عند جميعهم ، وهو الصواب هنا أيضا إن شاء الله تعالى . قوله : ( الحارث بن حصيرة ) هو بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين ، وآخره هاء وهو أزدى كوفى ، سمع زيد بن وهب . قاله البخاري . قال رحمه الله : ( حدثني أحمد بن إبراهيم الدورق) هو بفتح الدال ، وإسكان الواو ، وفتح الراء ، وبالقاف ، واختُلف في معنى هذه النسبة ، فقيل : كان أبوه ناسكا - أي عابدا - وكانوا في ذلك الزمان يسمون الناسك دورقيا ، وهذا القول مروتي عن أحمد الدورق هذا ، وهو من أشهر الأقوال ، وقيل : هي نسبة إلى القلانس الطوال التي تسمى الدورقية ، وقيل: منسوب إلى دورق ، بلدة بفارس أو غيرها قوله:

عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِیِّ . عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَیْدٍ . قَالَ : ذَکَرَ أَیُّوبُ رَجُلًا یَوْمًا . فَقَالَ : لَمْ یَکُنْ بِمُسْتَقِیمِ اللِّسَانِ . وَذَکَرَ آخَرَ فَقَالَ : هُوَ یَزِیدُ فِی الرَّقْمِ .

حدّثنى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ . قَالَ : قَالَ أَيُّوبُ : إِنَّ لِى جاراً . ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ فَضْلِهِ . وَلَوْ شَهِدَ عِنْدِى عَلَى تَمْرَتَيْنِ مَا رَأَيْتُ شَهَادَتَهُ جَائِزَةً .

وحدّ ثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ . وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ . قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . قَالَ : قَالَ مَعْمَرٌ : مَا رَأَيْتُ أَيُّوبَ اغْتَابَ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا عَبْدَ الْكَرِيمِ . يَعْنِى أَبَا أُمَيَّةَ . فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ فَقَالَ : رَحِمَهُ اللهُ ، كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ . لَقَدْ سَأَلَنِي عَنْ حَدِيثٍ لِعِكْرِمَةَ . ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ .

<sup>(</sup> ذكر أيوب رجلا فقال : لم يكن بمستقيم اللسان ، وذكر آخر فقال : هو يزيد في الرَّقْم ) أيوب هذا هو السّختياني تقدم ذكره أول الكتاب ، وهذان اللفظان كناية عن الكذب ، وقول أيوب في عبد الكريم رحمه الله : كان غير ثقة ، لقد سألني عن حديث لعكرمة ، ثم قال : سمعت عكرمة ، هذا القطع بكذبه ، وكونه غير ثقة بمثل هذه القضية قد يستشكل من حيث إنه يجوز أن يكون سمعه من عكرمة ، ثم نسيه فسأل عنه ، ثم ذكره فرواه ، ولكن عُرِف كذبه بقرائن ، وقد قدمت إيضاح هذا في أول هذا الباب ، وممّن نص على ضعف عبد الكريم هذا : سفيان بن عيينة ، وعبد الرحمن بن مهدى ، ويحيى بن ضعف عبد الكريم هذا : سفيان بن عيينة ، وعبد الرحمن بن مهدى ، ويحيى بن ضعف عبد الكريم هذا ، والله أعلم .

حدّثنا هَمَّامٌ . قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو دَاوُدَ الْأَعْمَى . فَجَعَلَ يَقُولُ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ . قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو دَاوُدَ الْأَعْمَى . فَجَعَلَ يَقُولُ : حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ . قَالَ : وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ . فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِقَتَادَةَ . خَدَّثَنَا الْبَرَاءُ . قَالَ : وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ . فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِقَتَادَةَ . فَقَالَ : كَذَبَ . مَاسَمِعَ مِنْهُمْ . إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ سَائِلًا . يَتَكَفَّفُ النَّاسَ . زَمَنَ طَاعُونِ الْجَارِفِ .

قوله: (قدم علينا أبو داود الأعمى، فجعل يقول: حدثنا البراء وحدثنا زيد بن أرقم فذكرنا ذلك لقتادة ؛ فقال : كذب ما سمع منهم ، إنما كان إذ ذاك سائلًا يتكفف الناس زمن الطاعون الجارف ، وفي الرواية الأخرى قَبْلَ الجارِف ) أما ( أبو داود ) هذا فاسمه : نفيع بن الحارث القاص الأعمى ، متفق على ضعفه . قال عمرو بن على : هو متروك . وقال يحيي بن معين وأبو زرعة : ليس هو بشيء . وقال أبو حاتم : منكر الحديث ، وضعّفه آخرون . وقوله : (ما سمع منهم) يعني البراء وزيدا وغيرهما ممن زعم أنه روى عنه ، فإنه زعم أنه رأى ثمانية عشر بدريا كما صرح به في الرواية الأخرى في الكتاب. وقوله : ( يتكفف الناس ) معناه : يسألهم في كفِّه ، أو بِكَفِّه . ووقع في بعض النسخ يتطفف بالطاء ، وهو بمعنى يتكفف : أي يسأل في كفه الطفيف وهو القليل . وذكر ابن أبي حاتم في كتابه « الجرح والتعديل » وغيره يتنطف ، ولعله مأخوذ من قولهم : ما تنطفت به أي ما تلطخت . وأما (طاعون الجارف) فسمى بذلك ؛ لكثرة من مات فيه من الناس ، وسمى الموت : جارفا ؛ لاجترافه الناس. وسُمّى السَّيْلُ جَارِفاً ؛ لاجترافِه على وجه الأرض. والجرف: الغرف من فوق الأرض وكشح ماعليها . وأما الطاعون : فوباء معروف ، وهو بثر وورم مؤلم جدا ، يخرج مع لهب ، ويَسْوُدّ ماحولَه ، أو يَخْضَرّ ، أو يحمرُّ حُمرة بنفسجية كدرة ويحصل معه خفقان القلب والقيء . وأما ( زمن طاعون الجارف ) فقد اختلف فيه أقوال العلماء رحمهم الله اختلافا شديدا متباينا تباينا

بعيداً . فمن ذلك ما قاله الإمام الحافظ « أبو عمر بن عبد البر » في أول « التمهيد » قال : مات أيوب السختياني في سنة اثنتين وثلاثين ومائة في طاعون الجارف . ونقل ابن قتيبة في « المعارف » عن الأصمعي أن « طاعون الجارف » كان في زمن « ابن الزبير » سنة سبع وستين . وكذا قال أبو الحسن على بن محمد بن أبي سيف المدايني في كتاب « التعازي » : أن طاغون الجارف كان فى زمن ابن الزبير رضى الله عنهما سنة سبع وستين فى شوال . وكذا ذكر الكلاباذي في كتابه في رجال البخاري معنى هذا ، فإنه قال : ولد أيوب السختياني سنة ست وستين . وفي قول إنه ولد قُبْلَ الجارف بسنة . وقال القاضي عياض في هذا الموضع: كان الجارف سنة تسع عشرة ومائة. وذكر الحافظ عبد الغني المقدسي في ترجمة « عبد الله بن مطرف » عن يحيى القطان قال : مات مطرف بعد طاعون الجارف ، وكان الجارف سنة سبع وثمانين . وذكر في ترجمة يونس بن عبيد أنه رأى أنس بن مالك ، وأنه وُلد بَعْدَ الجارف ، ومات سنة سبع وثلاثين ومائة . فهذه أقوال متعارضة ، فيجوز أن يجمع بينهَا بأن كل طاعون من هذه تسمى جارفا ؛ لأن معنى الجرف موجود في جميعها ، وكانت الطواعين كثيرة . ذكر ابن قتيبة في « المعارف » عن الأصمعي : أن أول طاعون كان في الإسلام طاعون « عمواس » بالشام ، في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فيه توفي أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ، ومعاذ بن جبل وامرأتاه وابنه رضي الله عنهم . ثم الجارف في زمن « ابن الزبير » . ثم طاعون الفتيات ؛ لأنه بدأ في العذاري والجواري بالبصرة . وبواسط ، وبالشام ، والكوفة ، وكان الحجاج يومئذ « بواسط » في ولاية « عبد الملك بن مروان » ، وكان يقال له : طاعون الأشراف - يعني - لما مات فيه من الأشراف ثم طاعون عدى بن أرطأة سنة مائة . ثم طاعون غراب سنة سبع وعشرين ومائة ، وغراب : رجل . ثم طاعون مسلم بن قتيبة سنة إحدى وثلاثين ومائة في شعبان . وشهر رمضان ، وأقلع

في شوّال وفيه مات أيوب السختياني قال : و لم يقع بالمدينة ولا بمكة طاعون قط ، هذا ماحكاه ابن قتيبة . وقال أبو الحسن المدايني : كانت الطواعين المشهورة العظام في الإسلام خمسة : طاعون « شيرويه » بالمدائن على عهد النبي صاله في سنة ست من الهجرة ثم طاعون « عمواس » في زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وكان بالشام ، مات فيه خمسة وعشرون ألفا . ثم طاعون « الجارف » في زمن « ابن الزبير » في شوال سنة تسع وستين ، هلك في ثلاثة أيام ، في كل يوم سبعون ألفا ، مات فيه لأنس بن مالك رضى الله عنه : ثلاثة وثمانون ابنا ، ويقال : ثلاثة وسبعون ابنا ، ومات لعبد الرحمن بن أبي بكرة : أربعون ابنا . ثم طاعون « الفتيات » في شوال سنة سبع وثمانين . ثم كان طاعون في سنة إحدى وثلاثين ومائة في رجب ، واشتد في شهر رمضان ، فكان يُحصيٰ في سكة المريد في كل يوم ألف جنازة ، أياما ، ثم خفّ في شوال وكان بالكوفة طاعون ، وهو الذي مات فيه المغيرة بن شعبة سنة محمسين . هذا ماذكره المدائني . وكان طاعون « عمواس » سنة ثماني عشرة . وقال أبو زرعة الدمشقى : كان سنة سبع عشرة أو ثماني عشرة . و « عمواس » : قرية بين « الرملة » و « بيت المقدس » نُسب الطاعون إليها ؛ لكونه بدأ فيها . وقيل : لأنه عَمَّ الناس ، وتواسوا فيه . ذكر القولين الحافظ عبد الغني في ترجمة «أبي عبيدة بن الجراح» رضى الله عنه . و « عمواس » بفتح العين والمم . فهذا مختصر ما يتعلق بالطاعون فإذا علم ماقالوه في طاعون « الحارف » فإن قتادة ولد سنة إحدى وستين ، ومات سنة سبع عشرة ومائة على المشهور، وقيل : سنة ثماني عشرة ، ويلزم من هذا بطلان مافسر به القاضي عياض رحمه الله طاعون الجارف هنا. ويتعين أحد الطاعونين فإما سنة سبع وستين ؟ فإن قتادة كان ابن ست سنين في ذلك الوقت ، ومثله يضبطه ، وإما سنة سبع وثمانين وهو الأظهر إن شاء الله تعالى ، والله أعلم .

وحدّثنى حَسَنُ بْنُ عَلِى الْحُلُوانِي . قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ . أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ . قَالَ : دَخَلَ أَبُو دَاوُدَ الْأَعْمَى عَلَى قَتَادَةَ . فَلَمَّا قَامَ قَالُوا : إِنَّ هٰذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ لَقِى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بَدْرِيًّا . فَقَالَ فَلَمَّا قَامَ قَالُوا : إِنَّ هٰذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ لَقِى ثَمَانِيةَ عَشَرَ بَدْرِيًّا . فَقَالَ قَتَادَةُ : هٰذَا كَانَ سَائِلاً قَبْلَ الْجَارِفِ . لَا يَعْرِضُ فِي شَيْءٍ مِنْ هٰذَا . وَلَا تَتَكَلَّمُ فِيهِ . فَوَ اللّهِ مَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ بَدْرِيٍّ مُشَافَهَةً ، وَلَا عَنْ سَعْدِ بْنِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ بَدْرِيٍّ مُشَافَهَةً ، إلّا عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ .

وأما قوله: ( لايعرض لشيء من هذا ) فهو بفتح الياء وكسر الراء ، ومعناه لايعتنى بالحديث وقوله: ( ماحدثنا الحسن عن بدرى مشافهة ، ولاحدثنا سعيد بن المسيب عن بدرى مشافهة إلا عن سعد بن مالك ) المراد بهذا الكلام إبطال قول « أبى داود الأعمى » هذا وزعمه أنه لقى ثمانية عشر بدريا ، فقال قتادة : الحسن البصري وسعيد بن المسيب أكبر من أبي داود الأعمى ، وأجلُّ ، وأقدم سِنّاً ، وأكثر اعتناءً بالحديث وملازمة أهله ، والاجتهاد في الأخذ عن الصحابة ، ومع هذا كله ماحدثنا واحد منهما عن بدري واحد ، فكيف يزعم أبو داود الأعمى أنه لقى ثمانية عشر بدريا ؟ هذا بهتان عظيم! وقوله: ( سعد بن مالك ) هو سعد بن أبي وقاص ، واسم أبي وقاص مالك بن أهيب ، ويقال: وهيب. وأما المسيب والد سعيد فصحابيٌّ مشهور رضي الله عنه، وهو بفتح الياء . هذا هو المشهور. وحكى صاحب « مطالع الأنوار » عن « على بن المديني » أنه قال : أهل العراق يفتحون الياء ، وأهل المدينة يكسرونها . قال : وحكى أن سعيداً كان يكره الفتح ، وسعيد إمام التابعين وسيِّدُهم ومقدَّمهم في الحديث ، والفقه ، وتعبير الرؤيا،والورع ، والزهد وغير ذلك ، وأحواله أكثر من أن تحصر ، وأشهر من أن تذكر ، وهو مدنيٌّ ، كنيته: أبو محمد، والله أعلم.

حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ رَقَبَةَ ؛ أَنَّ اَبَا جَعْفَرٍ الْهَاشِمِيَّ الْمَدَنِيَّ كَانَ يَضَعُ أَحَاديثَ . كَلامَ حَقِّ . أَبَا جَعْفَرٍ الْهَاشِمِيَّ الْمَدَنِيِّ كَانَ يَضَعُ أَحَاديثَ . كَلامَ حَقِّ . وَكَانَ يَرْوِيهَا عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيْكُ . وَكَانَ يَرُويهَا عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيْكُ . وَكَانَ يَرُويهَا عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيْكُ . وَكَانَ يَرُويهَا عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيْكُ . قَالَ : حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ . قَالَ : حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ . قَالَ

قوله: (عن رقبة أن أبا جعفر الهاشمي المدنى كان يضع أحاديث كلام حق) أما رقبة فعلى لفظ رقبة الإنسان ، وهو رقبة بن مَسْقَلة - بفتح الميم ، وإسكان السين المهملة ، وفتح القاف : ابن عبد الله العبدى الكوفى ، أبو عبد الله ، وكان عظيم القدر جليل الشأن رحمه الله . وأما قوله : (كلاَم حق ) فبنصب كلام ، وهو بدل من ( أحاديثَ ) ومعناه : كلام صحيح المعنى ، وحكمة من الحكم ، ولكنه كذب ، فنسبه إلى النبي عَلَيْكُ ، وليس هو من كلامه عَلِيْكِ . وأما أبو جعفر هذا فهو : عبد الله بن مسور المدائني ، أبو جعفر الذي تقدم في أول الكتاب في الضعفاء والواضعين. قال البخاري في تاريخه: هو عبد الله بن مسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب، أبو جعفر القرشي الهاشمي . وذكر كلام رقبة وهو هذا الكلام الذي هنا ، ثم إنه وقع في الأصول هنا : المدنى ، وفي بعضها : المديني بزيادة ياء ، ولم أر في شيء منها هنا المدائني ، ووقع في أول الكتاب المدائني . فأما المديني والمدنى فنسبة إلى مدينة النبي عَلِيُّكُم ، والقياس: المدنى، بحذف الياء . ومن أثبتها فهو على الأصل . وروى أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي الإمام الحافظ في كتاب «الأنساب المتفقة في الخط المتاثلة في النقط والضبط » بإسناده عن الإمام أبي عبد الله البخاري قال: المديني - يعني بالياء - هو الذي أقام بالمدينة ، و لم يفارقها . والمدنى الذي تحول عنها وكان 'منها .

قال رحمه الله : ( حدثنا الحسن الحلواني قال : حدثنا نعيم قال أبو إسحنق

أَبُو إِسْحَقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ . وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، يَحْيَىٰ . قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ؛ قَالَ : كَانَ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ يَكْذِبُ فِي الْحَدِيثِ .

حدثنى عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، أَبُو حَفْصٍ . قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ مُعَاذِ بْنَ مُعَاذِ بِنَ عُمِيلَةً : إِنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثنا مُعَاذِ يَقُولُ : قُلْتُ لِعَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةً : إِنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثنا عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِهُ قَالَ : « مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلاحَ عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِهُ قَالَ : « مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا » قَالَ : كَذَبَ ، وَ اللَّهِ ! عَمْرٌو ، وَلَكَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَحُوزَهَا إِلَى قَوْلِهِ الْخَبِيثِ .

إبراهيم بن سفيان : وحدثنا محمد بن يحيى قال : حدثنا نعيم بن حماد ، حدثنا أبو داود الطيالسي ) هكذا وقع في كثير من الأصول المحققة ، قول أبي إسحاق ، ولم يقع قوله في بعضها ، وأبو إسحاق هذا صاحب مسلم وراوية الكتاب عنه ، فيكون قد ساوى مسلما في هذا الحديث ، وعلا فيه برجل ، وأما أبو داود الطيالسي فاسمه سليمان بن داود تقدم بيانه . قوله : (قلت لعوف بن أبي جميلة إن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن أن رسول الله عيالية قال : « من حمل علينا السلاح فليس منا » . قال : كذب والله عمرو ، ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث ) أما عوف فتقدم بيانه في أول الكتاب ، وأما عمرو بن عبيد فهو القدرى المعتزلي ، الذي كان صاحب الحسن البصرى . وقوله عيالية : ومعناه عند أهل العلم أنه ليس ممن اهتدى بهدينا ؛ واقتدى رحمه الله بعد هذا . ومعناه عند أهل العلم أنه ليس ممن اهتدى بهدينا ؛ واقتدى منى ، وهكذا القول في كل الأحاديث الواردة بنحو هذا القول ؛ كقوله عيالية .

وحد ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ وَيْدٍ . قَالَ : كَان رَجُلٌ قَدْ لَزِمَ أَيُّوبَ وَسَمِعَ مِنْهُ . فَفَقَدَهُ أَيُّوبُ . فَقَالُوا . يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّهُ قَدْ لَزِمَ عَمْرَو بْنَ عُبيْدٍ . قَالَ حَمَّادٌ : فَبَيْنَا فَقَالُوا . يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّهُ قَدْ لَزِمَ عَمْرَو بْنَ عُبيْدٍ . قَالَ حَمَّادٌ : فَبَيْنَا أَنَا يَوْمًا مَعَ أَيُّوبَ وَقَدْ بَكَّرْنَا إِلَى السُّوقِ . فَاسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ . فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَيُّوبُ وَسَأَلَهُ . ثُمَّ قَالَ لَهُ أَيُّوبُ : بَلَغنِي أَنْكَ لَزِمْتَ ذَاكَ عَلَيْهِ أَيُّوبُ وَسَأَلَهُ . ثُمَّ قَالَ لَهُ أَيُّوبُ : بَلَغنِي أَنْكَ لَزِمْتَ ذَاكَ الرَّجُلَ . قَالَ حَمَّادٌ : سَمَّاهُ ، يَعْنِي عَمْرًا ، قَالَ : نَعَمْ . يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّهُ يَجِيئُنَا بِأَشْيَاءَ غَرَائِبَ . قَالَ : يَقُولُ لَهُ أَيُّوبُ : إِنَّمَا نَفِرُ أَوْ نَفْرَقُ مِنْ تِلْكَ الْغَرَائِبِ . قَالَ : يَقُولُ لَهُ أَيُّوبُ : إِنَّمَا نَفِرُ أَوْ نَفْرَقُ مِنْ تِلْكَ الْغَرَائِبِ . قَالَ : يَقُولُ لَهُ أَيُّوبُ : إِنَّمَا نَفِرُ أَوْ نَفْرَقُ مِنْ تِلْكَ الْغَرَائِبِ .

وحدتنى حَجَّاجُ بْنُ الشاعِرِ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ .

« من غش فليس منا » ، وأشباهه ومراد مسلم رحمه الله بإدخال هذا الحديث هنا بيان أن عوفا جرح عمرو بن عبيد وقال : كذب . وإنما كذّبه مع أن الحديث صحيح لكونه نسبه إلى الحَسَن ، وكان عوف من كبار أصحاب الحسن ، والعارفين بأحاديثه فقال : كذب في نسبته إلى الحسن ، فلم يرو الحبين هذا ، أو لم يسمعه هذا من الحسن . وقوله : (أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث) معناه : كذب بهذه الرواية ليعضد بها مذهبه الباطل الردىء ، وهو الاعتزال ؛ فإنهم يزعمون أن ارتكاب المعاصى يخرج صاحبه عن الإيمان ، ويخلده في النار ، ولا يسمونه كافرا ، بل فاسقا مخلدا في النار وسيأتي الرد عليهم بقواطع الأدلة في كتاب « الإيمان » إن شاء الله تعالى . وقول أيوب السختياني : ( إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب ) معناه : إنما نهرب أو نخاف من هذه الغرائب التي يأتي بها عمرو بن عبيد مخافة من كونها كذبا ؛ فنقع في الكذب على رسول الله على يات أحاديث ، وإن كانت من الآراء والمذاهب فحذراً من الوقوع في البدع ، أو في مخالفة الجمهور . وقوله : ( نفرق ) بفتح الراء . وقوله :

حَدَّثَنَا ابْنُ زَيْدٍ ، يَعْنِى حَمَّادًا . قَالَ : قِيلَ لِأَيُّوبَ : إِنَّ عَمْرُو بْنَ عُبَيْدٍ رَوَى عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا يُجْلَدُ السَّكْرَانُ مِنَ النَّبِيذِ . فَقَالَ : كَذَبَ . أَنَا سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : يُجْلَدُ السَّكْرَانُ مِنَ النَّبِيذِ .

وحدتنى حَجَّاجٌ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ . قَالَ : سَمِعْتُ سَلَّامَ بْنَ آتِى عَمْرًا فَأَقْبَلَ سَمِعْتُ سَلَّامَ بْنَ أَبِي مُطِيعٍ يَقُولُ : بَلَغَ أَيُّوبَ أَنِّى آتِى عَمْرًا فَأَقْبَلَ عَلَى يَوْمًا فَقَالَ : أَرَأَيْتَ رَجُلاً لَا تَأْمَنُهُ عَلَى دِينِهِ ، كَيْفَ تَأْمَنُهُ عَلَى الْحَدِيثِ ؟ الْحَدِيثِ ؟

وحدّثنى سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ . حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ . حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ قَبْلَ سُفْيَانُ . قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ .

حدّثنى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادٍ الْعَنْبِرِيُّ . حَدَّثَنَا أَبِي . قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى شُعْبَةَ أَسْأَلُهُ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَاضِي وَاسِطٍ . فَكَتَبَ إِلَى : لَا تَكْتُبْ عَنْهُ شَيْئًا . وَمَزِّقْ كِتَابِي .

<sup>(</sup>نفر) أو (نفرق) شك من الراوى في إحداهما . وقوله : (حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يُحْدِثَ ) هو بضم الياء وإسكان الحاء وكسر الدال يعنى قبل أن يصير مبتدعا قدريا . قوله : (كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضى «واسط » فكتب إلى : لاتكتب عنه شيئا ومزّق كتابي ) وأبو شيبة هذا هو جد أولاد أبي شيبة وهم : أبو بكر ، وعثمان ، والقاسم بنو محمد بن إبراهيم أبي شيبة . وأبو شيبة ضعيف ، وقد قدمنا بيانه وبيانهم في أول الكتاب و«واسط » مصروف ، كذا سمع من العرب وهي من بناء « الحجاج بن يوسف » . وقوله : (ومزّق كتابي ) هو بكسر الزاى ، أمره بتمزيقه مخافة من يوسف » . وقوله : (ومزّق كتابي ) هو بكسر الزاى ، أمره بتمزيقه مخافة من

وحد ثنا الْحُلُوانِي . قَالَ : سَمِعْتُ عَفَّانَ قَالَ : حَدَّثُتُ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ عَنْ صَالِحٍ الْمُرِّي بحديثٍ عَنْ ثَابِتٍ . فَقَالَ : كَذَبَ . وَحَدَّثْتُ هَمَّامًا عَنْ صَالِحٍ الْمُرِّيِّ بِحَدِيثٍ ، فَقَالَ : كَذَبَ . وَحَدَّثْتُ هَمَّامًا عَنْ صَالِحٍ الْمُرِّيِّ بِحَدِيثٍ ، فَقَالَ : كَذَبَ .

وحدتنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ . قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ اللّهُ عَبْهُ : ايْتِ جَرِيرَ بْنَ حَازِمٍ فَقُلْ لَهُ : لَا يَجِلُّ لَكَ أَنْ تَرْوِى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ . فَإِنَّهُ يَكْذِبُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : قُلْتُ لِشُعْبَةَ : وَكَيْفَ ذَاكَ ؟ فَقَالَ : حَدَّثَنَا عَنِ الْحَكَمِ بِأَشْيَاءَ لَمْ أَجِدْ لَهَا أَصْلاً . وَكَيْفَ ذَاكَ ؟ فَقَالَ : حَدَّثَنَا عَنِ الْحَكَمِ بِأَشْيَاءَ لَمْ أَجِدْ لَهَا أَصْلاً . قَالَ : قُلْتُ لِلْحَكَمِ : أَصَلَّى النَّبِيُّ قَالَ : قُلْتُ لِلْحَكَمِ : أَصَلَّى النَّبِيُّ قَالَ : قُلْتُ لِلْحَكَمِ : أَصَلَّى النَّبِيُّ

بلوغه إلى أبي شيبة ووقوفه على ذكره له بما يكره ؛ لئلا يناله منه أذى ، أو يترتب على ذلك مفسدة . قوله في صالح المُرى : (كذب) هو من نحو ماقدمناه في قوله : ( لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث ) معناه ماقاله مسلم : يجرى الكذب على ألسنتهم من غير تعمد ؛ وذلك لأنهم لا يعرفون صناعة هذا الفن فيخبرون بكل ماسمعوه ، وفيه الكذب فيكونون كاذبين ، فإن الكذب : الإخبار عن الشيء على خلاف ماهو ، سهوا كان الإخبار أو عمداً ، كا قدمناه . وكان «صالح » هذا من كبار العُبّاد الزهاد الصالحين ، وهو: صالح ابن بشير بفتح الباء ، وكسر الشين ، أبو بشير البصرى القاضى . وقيل له : المرى ؛ لأن امرأة من بنى مرة أعتقته ، وأبوه عربي وأمه معتقة للمرأة المرية وكان المرى ؛ لأن امرأة من بنى مرة أعتقته ، وأبوه عربي وأمه معتقة للمرأة المرية وكان صالح رحمه الله حسن الصوت بالقرآن ، وقد مات بعض من سمع قراءته ، وكان صالح شديد الخوف من الله تعالى ، كثير البكاء . قال عفان بن مسلم : كان صالح أذ في قصصه ، كأنه رجل مذعور ، يفزعك أمره من حزنه وكثرة بكائه ،

عَلَيْكُ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ ؟ فَقَالَ : لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ . فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَم عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ إِنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُ صَلَّى عَمَارَةَ عَنِ الْحَكَم : مَا تَقُولُ فِي أُولَادِ الزِّنَا ؟ قَالَ : عَلَيْهِمْ وَدَفَنَهُمْ . قُلْتُ لِلْحَكَم : مَا تَقُولُ فِي أُولَادِ الزِّنَا ؟ قَالَ : يُرْوَى عَنِ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ . قُلْتُ : مِنْ حَدِيثِ مَنْ يُرُوى ؟ قَالَ : يُرْوَى عَنِ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ . قُلْتُ : مِنْ حَدِيثِ مَنْ يُرُوى ؟ قَالَ : يُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ . فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةً : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ يَدُى بُنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَلِيًّ .

وحدّثنا الْحَسَنُ الْحُلْوانِيُّ . قَالَ : سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هُرُونَ ، وَذَكَرَ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونٍ ، فَقَالَ : حَلَفْتُ أَلَّا أَرْوِى عَنْهُ شَيْئًا . وَ لَا عَنْ خَالِدِ بْنِ مَحْدُوجٍ . وَقَالَ : لَقِيتُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونٍ . فَسَأَلْتُهُ عَنْ عَالِدِ بْنِ مَحْدُوجٍ . وَقَالَ : لَقِيتُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونٍ . فَسَأَلْتُهُ عَنْ

قوله: (عن مِقْسَم) هو بكسر الميم وفتح السين. قوله: (قلت للحكم: ما تقول في أولاد الزني ؟ قال: يصلى عليهم. قلت: من حديث من يروى ؟ قال: يروى عن الحسن البصرى فقال الحسن بن عمارة: حدثنا الحكم عن يحيى بن الجزار عن على ) معنى هذا الكلام أن الحسن بن عمارة كذب، فروى هذا الحديث عن الحكم عن يحيى، عن على ، وإنما هو عن الحسن البصرى من قوله. وقد قدمنا أن مثل هذا وإن كان يحتمل كونه جاء عن الحسن وعن على لكن الحفاظ يعرفون كذب الكذابين بقرائن وقد يعرفون ذلك بدلائل قطعية ، يعرفها أهل هذا الفن فقولهم مقبول في كل هذا. و « الحسن بن عمارة » متفق على ضعفه وتركه ، وعمارة بضم العين ويحيى بن الجزار بالجيم والزاى وبالراء على ضعفه وتركه ، وعمارة بضم العين ويحيى بن الجزار بالجيم والزاى وبالراء آخره قال صاحب « المطالع » : ليس في الصحيحين والموطأ غيره ومن سواه خزار أو خراز بالخاء فيهما . قال رحمه الله : (حدثنا الحسن الحلواني قال : حلفت أن لأأروى عنه شيئا ولا عن خالد بن محدوج . قال : لقيت زياد بن ميمون ؛ فسألته عن

حَدِيثٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ بَكْرٍ الْمُزَنِّي . ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ مُورِّقٍ . ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنِ الْحَسَنِ . وَكَانَ يَنْسِبُهُمَا إِلَى الْكَذِب . وَكَانَ يَنْسِبُهُمَا إِلَى الْكَذِب .

قَالَ الْحُلُوانِيُّ : سَمِعْتُ عَبْدَ الصَّمَدِ ، وَذَكَرْتُ عِنْدَهُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونٍ ، فَنَسَبَهُ إِلَى الْكَذِبِ .

حدیث فحدثنی به عن بکر المزنی ، ثم عدت إلیه ، فحدثنی به عن مورق ، ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن ، وكان ينسبهما إلى الكذب ) أما محدوج فبميم مفتوحة ثم حاء ساكنة ثم دال مضمومة مهملتين ، ثم واق ، ثم جيم ، وحالد هذا واسطى ضعيف، ضعَّفه أيضاً النسائي ، وكنيته : أبو روح ، رأى أنس بن مالك رضى الله عنه . وأما زياد بن ميمون فبصرى كنيته : أبو عمار ، ضعيف. قال البخاري في تاريخه: تركوه وأما بكر المزني ، فهو بفتح الباء وإسكان الكاف، وهو بكر بن عبد الله المزنى بالزاى، أبو عبد الله البصرى التابعي ، الجليل الفقيه رحمه الله . وأما مورق فبضم الميم ، وفتح الواو ، وكسر الراء المشددة ، وهو مُوَرّق بن المُشَمّرج بضم الميم الأولى ، وفتح الشين المعجمة ، وكسر الراء ، وبالجيم ، العجلي الكوف ، أبو المعتمر التابعي الجليل العابد . وأما قوله : ( وكان ينسبهما إلى الكذب ) فالقائل هو الحلواني ، والناسب يزيد بن هارون ، والمنسوبان حالد بن محدوج وزياد بن ميمون . وأما قوله : (حلفت أن لا أروى عنهما) فقعله نصيحة للمسلمين ، ومبالغة في التنفير عنهما ، لئلا يغتر أحد بهما فيروى عنهما الكذب ، فيقع في الكذب على رسول الله عَلِيْتُهُ ، وربما راج حديثهما فاحتج به ، وأما حكمه بكذب ميمون ؛ فلكونه حدَّثه بالحديث عن واحد ثم عن آخر ، ثم عن آخر ، فهو جارِ على ماقدمناه من انضمام القرائن والدلائل على الكذب ، والله أعلم .

وحدثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ . قَالَ قُلْتُ لِأَبِى دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ : قَدْ أَكْثَرْتَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ . فَمَا لَكَ لَمْ تَسْمَعْ مِنْهُ حَدِيثَ الْعَطَّارَةِ الَّذِى رَوَى لَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ؟ قَالَ لِيَ : اسْكُتْ فَأَنَا لَقِيتُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ اسْكُتْ فَأَنَا لَقِيتُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ اسْكُتْ فَأَنَا لَهُ : هٰذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي تَرْوِيهَا عَنْ أَنسٍ ؟ فَقَالَ فَسَأَلْنَاهُ فَقُلْنَا لَهُ : هٰذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي تَرْوِيهَا عَنْ أَنسٍ ؟ فَقَالَ أَرَائِيْهُ الله عَلَيْهِ ؟ قَالَ قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : نَعَمْ الله عَلَيْهِ ؟ قَالَ قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : مَا سَمِعْتُ مِنْ أَنس ، مِنْ ذَا قَلِيلًا وَ لَا كَثِيرًا ، إِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ النَّاسُ فَأَنْتُمَا لَا تَعْلَمُانِ أَنِّي لَمْ أَلْقَ أَنسًا .

قَالَ أَبُو دَاوَدَ: فَبَلَغَنَا، بَعْدُ، أَنَّهُ يَرْوِى. فَأَتَيْنَاهُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ: أَتُوبُ، ثُمَّ كَانَ، بَعْدُ، يُحَدِّثُ. فَتَرَكْنَاهُ. حدَّثنا حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ شَبَابَةً. قَالَ: كَانَ

قوله: (حديث العطارة) قال القاضى عياض رحمه الله: هو حديث رواه زياد بن ميمون هذا ، عن أنس: أن امرأة يقال لها « الحولاء » عطّارة كانت بالمدينة ، فدخلت على عائشة رضى الله عنها ، وذكرت خبرها مع زوجها ، وأن النبي عَيِّالَةٍ ذكر لها فى فضل الزوج ، وهو حديث طويل غير صحيح ، ذكره ابن وضاح بكماله . ويقال : إن هذه العطّارة هى الحولاء بنت تويت . قوله : ( فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدى ) فعبد الرحمن مرفوع معطوف على الضمير فى قوله ( لقيتُ ) . قوله : ( إن كان لايعلم الناس فأنتا لاتعلمان أنى لم ألق أنسا ) هكذا وقع فى الأصول ( فأنتا لاتعلمان ) ومعناه : فأنتا تعلمان فيجوز أن تكون ( لا ) زائدة ، ويجوز أن يكون معناه : أفأنتا لاتعلمان ، ويكون استفهام تقرير ، وحذف همزة الاستفهام . قوله :

عَبْدُ الْقُدُّوسِ يُحَدِّثُنَا فَيَقُولُ: سُوَيْدُ بْنُ عَقَلَةً. قَالَ شَبَابَةُ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ الْقُدُّوسِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ الله عَيْقِيلَةٍ أَنْ يُتَّخَذَ اللَّهُ عَرْضًا. قَالَ فَقِيلَ لَهُ: أَتَّى شَيْءٍ هٰذَا ؟ قَالَ: يَعْنِى تُتَّخَذُ كَوَّةٌ فِي حَائِطٍ لِيَدْخُلَ عَلَيْهِ الرَّوْحُ.

قَالَ مُسْلِمٌ: وَسَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ لِرَجُلٍ، بَعْدَمَا جَلَسَ مَهْدِيُّ بْنُ هِلالٍ سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ لِرَجُلٍ، بَعْدَمَا جَلَسَ مَهْدِيُّ بْنُ هِلالٍ بِأَيَّامٍ: مَا هٰذِهِ الْعَيْنُ الْمَالِحَةُ الَّتِي نَبَعَتْ قِبَلَكُمْ ؟ قَالَ: نَعَمْ.

( سمعت شبابة يقول : كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقلة قال شبابة : وسمعت عبد القدوس يقول : نهى رُسول الله عَلِيْكُ أَن يَتَخَذُ الروح عرضا . قال : فقيل له : أي شيء هذا ؟ فقال : يعني يتخذ كوة في حائطه ليدخل عليه الروح ) المراد بهذا المذكور بيان تصحيف عبد القدوس وغباوته ، واحتلال صبطه ، وحصول الوهم في إسناده ومتنه ، فأما الإسناد فإنه قال : سويد بن عقلة بالعين المهملة ، والقاف ، وهو تصحيف ظاهر وخطأ بين ، وإنما هو غفلة بالغين المعجمة والفاء المفتوحتين . وأما المتن فقال ( الرَّوح ) بفتح الراء و ( عُرْضا ) بالعين المهملة وإسكان الراء ، وهو تصحيف قبيح ، وخطأ صريح، وصوابه الروح - بضم الراء - وغرضا - بالغين المعجمة والراء المفتوحتين، ومعناه: نهى أن نتخذ الحيوان الذي فيه الروح غرضا، أي هدفا للرمى ، فيرمى إليه بالنشاب وشبهه ، وسيأتي إيضاح هذا الحديث وبيان فقهه في كتاب ( الصيد والذبائح ) إن شاء الله تعالى . وأما ( شبابة ) فتقدم بيان اسمه وضبطه . وأما ( الكُوة ) فبفتح الكاف على اللغة المشهورة . قال صاحب (المطالع): وحكى فيها الضم . وقوله : (ليدخل عليه الروح) أي النسيم . قوله: (قال حماد بعدما جلس مهدى بن هلال: ماهذه العين المالحة التي نبعت

يَا أَبَا إِسْمَاعِيلَ.

وحدّثنا الْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ . قَالَ : سَمِعْتُ عَفَّانَ قَالَ : سَمِعْتُ عَفَّانَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبًا عَوَانَةَ قَالَ : مَا بَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ حَدِيثٌ ، إِلَّا أَتَيْتُ سِمِعْتُ أَبًا كَوْنَا أَنْ عَنَالًا عَوَانَةَ قَالَ : مَا بَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ حَدِيثٌ ، إِلَّا أَتَيْتُ بِهِ أَبَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ ، فَقَرَأَهُ عَلَى .

وحدّ ننا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّ ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ . قَالَ : سَمِعْتُ أَنَا ، وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ مِنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ نَحْوًا مِنْ أَلْفِ حَدِيثٍ .

قَالَ عَلِيٌ : فَلَقِيتُ حَمْزَةَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ عَلَيْكُ فِي الْمَنَامِ . فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَا سَمِعَ مِنْ أَبَانَ . فَمَا عَرَفَ مِنْهَا إِلَّا شَيْعًا يَسَيرًا . خَمْسَةً أَوْ سِتَّةً .

قبلكم ؟ قال : نعم ياأبا إسماعيل ) أما مهدى هذا فمتفق على ضعفه ، قال النسائى : هو بصرى متروك ، يروى عن داود بن أبى هند ويونس بن عبيد . وقوله : ( العين المالحة ) كناية عن ضعفه وجرحه . وقوله : ( قال نعم يا أبا إسماعيل كأنه وافقه على جرحه . وأبو إسماعيل كنية حماد بن زيد قوله : ( سمعت أبا عوانة قال : مابلغنى عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان بن أبى عياش فقرأه على ) أما أبو عوانة فاسمه : الوضاح بن عبد الله ، وأبان ، يُصرف ولا يُصرف ، والصرف أجود ، وقد تقدم ذكر أبى عوانة وأبان ، يصرف ولا يُصرف ، والصرف أجود ، وقد تقدم ذكر أبى عوانة وأبان ، ومعنى هذا الكلام : أنه كان يحدّث عن الحسن بكل ما يسأل عنه ، وهو كاذب في ذلك قوله : ( إن حمزة الزيات رأى النبي عين المنام ، فعرض عليه ما في ذلك قوله : ( إن حمزة الزيات رأى النبي عين المنام ، فعرض عليه ما سمعه من أبان ، فما عرف منه إلا شيئا يسيراً ) قال القاضي عياض رحمه الله : هذا و مثله استئناس واستظهار على ماتقرر من ضعف « أبان » لاأنه يقطع بأمر

حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ . أَخْبَرَنَا وَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ . قَالَ قَالَ لِى أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُّ : اكْتُبْ عَنْ بَوْيَةً مَا رَوَى عَنِ الْمَعْرُوفِينَ . وَ لَا تَكْتُبْ عَنْهُ مَا رَوَى عَنْ غَيْرِ

المنام ، ولا أنه تبطل بسببه سنة ثبت ولا تثبت به سنة لم تثبت ، وهذا بإجماع العلماء . هذا كلام القاضى ، وكذا قاله غيره من أصحابنا وغيرهم . فنقلوا الاتفاق على أنه لايغير بسبب مايراه النائم ماتقرر فى الشرع ، وليس هذا الذى ذكرناه مخالفا لقوله على الحديث المخالفا لقوله على الحديث أن رؤيته صحيحة ، وليست من أضغاث الأحلام ، وتلبيس الشيطان ، ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعى به ؛ لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائى ، وقد اتفقوا على أن مِنْ شرط مَنْ تقبل روايته وشهادته أن يكون متيقظا لا مغفلا ، ولا سيىء الحفظ ، ولا كثير الخطأ ، ولا مختل الضبط ، والنائم ليس بهذه الصفة ، فلم تقبل روايته ؛ لاختلال ضبطه . هذا كله فى منام يتعلق بإثبات حكم على خلاف ما يحكم به الولاة ، أما إذا رأى النبي علي يتعلق بإثبات حكم على خلاف ما يحكم به الولاة ، أما إذا رأى النبي علي يأمره بفعل ماهو مندوب إليه أو ينهاه عن منهي عنه ، أو يرشده إلى فعل مصلحة ، فلا خلاف في استحباب العمل على وفقه ؛ لأن ذلك ليس حكما عمرد المنام ، بل بما تقرر من أصل ذلك الشيء والله أعلم .

قوله: (حدثنا الدارمي) قد تقدم بيانه وأنه منسوب إلى دارم. وأما أبو إسحاق الفزارى فبفتح الفاء، وإسمه: إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن حارجة ، الكوفى ، الإمام الجليل ، المجمع على جلالته ، وتقدّمه فى العلم وفضيلته ، والله أعلم .

قوله: (قال أبو إسحاق الفزازى: اكتب عن «بقيةً » ماروى عن المعروفين ولا تكتب عن إسماعيل

الْمَعْرُوفِينَ وَلَا تَكْتُبُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ مَارَوَى عَنِ الْمَعْرُوفِينَ ، وَ لَا عَنْ غَيْرِهِمْ .

وحدَّثنا إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّي . قَالَ : سَمِعْتُ بَعْضَ

ابن عياش ماروي عن المعروفين ولا غيرهم ) هذا الذي قاله أبو إسحاق الفزاري في إسماعيل خلاف قول جمهور الأئمة . قال عباس : سمعت يحيي بن معين يقول : إسماعيل بن عياش ثقة ، وكان أحب إلى أهل الشأم من « بقية » . وقال ابن أبي حيثمة : سمعت يحيى بن معين يقول : هو ثقة ، والعراقيون يكرهون حديثه . وقال البخاري : ماروي عن الشاميين أصح . وقال عمرو بن على : إذا حدّث عن أهل بلاده فصحيح ، وإذا حدث عن أهل المدينة ، مثل هشام بن عروة ، ويحيى بن سعيد ، وسهيل بن أبي صالح ، فليس بشيء . وقال يعقوب بن سفيان : كنت أسمع أصحابنا يقولون : علم الشأم عند إسماعيل بن عياش ، والوليد بن مسلم . قال يعقوب : وتكلم قوم في إسماعيل ، وهو ثقةً عدلٌ أعلمُ الناس بحديث الشأم، ولا يدفعه دافع، وأكثر ماتكلموا قالوا: يغرب عن ثقات المكّيين والمدنيين . وقال يحيني بن معين : إسماعيل ثقة فيما روني عن الشاميين ، وأما روايته عن أهل الحجاز ، فإن كتابه ضاع فخلط في حفظه عنهم . وقال أبو حاتم : هو لين ، يكتب حديثه ، ولا أعلم أحدا كفّ عنه إلا أبا إسحاق الفزاري . وقال الترمذي : قال أحمد : هو أصلح من « بقية » ؛ فإن لبقية أحاديث مناكير . وقال أحمد بن أبي الحواري : قال لي وكيع : يروون عندكم عن إسماعيل بن عيّاش ؟ فقلت : أما الوليد ومروان فيرويان عنه ، وأما الهيثم بن خارجة ومحمد بن إياس ، فلا . فقال : وأى شيء الهيثم وابن إياس ؟ إنما أصحاب البلد الوليد ومروان ، والله أعلم .

قال رحمه الله : ( وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال : سمعت بعض

أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ ابْنُ الْمُبَارِكِ : نِعْمَ الرَّجُلُ بَقِيَّةُ . لَوْلَا أَنَّهُ كَانَ يَكْنِي الْأُسَامِي وَيُسَمِّي الكُني . كَانَ دَهْرًا يُحَدِّثُنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْوُحَاظِيِّ . فَنَظَرْنَا فَإِذَا هُوَ عَبْدُ الْقُدُّوسِ .

وحدَّثني أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ . قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ

أصحاب عبد الله قال: قال ابن المبارك: يغم الرجل « بقية » ، لولا أنه يكنى الأسامى ، ويُسمّى الكُنى كان دهرا يحدثنا عن أبى سعيد الوحاظى ، فنظرنا فإذا هو عبد القدوس ) قوله: ( سمعت بعض أصحاب عبد الله ) هذا مجهول ، ولا يصح الاحتجاج به ، ولكن ذكره مسلم متابعة لا أصلاً ، وقد تقدم فى الكتاب نظير هذا ، وقد قدمنا وجه إدخاله هنا . وأما قوله: ( يكنى الأسامى ويسمى الكنى ) فمعناه أنه إذا روى عن إنسان معروف باسمه كنّاه ، و لم يسمه . وإذا روى عن معروف بكنية ، وهذا نوع من التدليس ، وهو قبيح من معروف بكنيته سمّاه ، و لم يُكنّه ، وهذا نوع من التدليس ، وهو قبيح مذموم ؛ فإنه يلبّس أمره على الناس ، ويوهم أن ذلك الراوى ليس هو ذلك الضعيف ، فيخرجه عن حاله المعروفة بالجرح المتفق عليه ، وعلى تركه إلى حالة الجهالة التي لاتؤثر عند جماعة من العلماء ، بل يحتجون بصاحبها وتفضى توقفا عن الحكم بصحته أو ضعفه عند الآخرين . وقد يعتضد المجهول ؛ فيحتج به أو يرجح به غيره ، أو يستأنس به ، وأقبح هذا النوع أن يكنى الضعيف أو يسميه بكنية الثقة أو باسمه ؛ لاشتراكهما في ذلك ، وشهرة الثقة به فيوهم الاحتجاج به وقد قدمنا حكم التدليس وبسطه في الفصول المتقدمة ، والله أعلم .

وأما (الوُحاظى) فبضم الواو، وتخفيف الحاء المهملة، وبالظاء المعجمة، وحكى صاحب (المطالع) وغيره فتح الواو أيضاً. قال أبو على الغسانى: «وحاظة» بطن من حمير، وعبد القدوس هذا هو الشامى الذى تقدم تضعيفه وتصحيفه، وهو عبد القدوس بن حبيب الكلاعى بفتح الكاف، أبو سعيد

يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يُفْصِحُ بِقَوْلِهِ: كَذَّابٌ إِلَّا لِعَبْدِ الْقُدُّوسِ. فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ: كَذَّابٌ.

وحد ثنى عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيُّ . قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا نُعَيْمٍ . وَذَكَرَ الْمُعَلَّى بْنَ عُرْفَانَ . فَقَالَ : قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو وَائِلِ أَبُا نُعَيْمٍ . وَذَكَرَ الْمُعَلَّى بْنَ عُرْفَانَ . فَقَالَ : قَالَ : حَرَجَ عَلَيْنَا ابْنُ مَسْعُودٍ بِصِفِّينَ . فَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ : أَتُرَاهُ بُعِثَ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا ابْنُ مَسْعُودٍ بِصِفِّينَ . فَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ : أَتُرَاهُ بُعِثَ

الشامى ، فهو كلاعى وحاظى . وقول الدارمي: ( سمعت أبا نعيم وذكر المعلَّى بن عرفان فقال: حدثنا أبو وائل قال: خرج علينا ابن مسعود بصفّين فقال أبو نعيم : أتراه بُعِثَ بعد الموت ؟ ) معنى هذا الكلام أن المعلّى كذب على أبي وائل في قوله هذا ؛ لأن ابن مسعود رضي الله عنه توفي سنة اثنتين وثلاثين ، وقيل : سنة ثلاث وثلاثين ، والأول قول الأكثرين ، وهذا قبل انقضاء خلافة عثمان رضي الله عنه بثلاث سنين . وصفين كانت في خلافة على رضي الله عنه بعد ذلك بسنتين ، فلا يكون ابن مسعود رضي الله عنه حرج عليهم بصفين إلا أن يكون بُعث بعد الموت ، وقد علمتم أنه لم يبعث بعد الموت ، وأبو وائل مع جلالته وكال فضيلته وعلوّ مرتبته ، والاتفاق على صيانته لايقول : خرج علينا من لم يخرج عليهم ، هذا ما لاشك فيه ، فتعيّن أن يكون الكذب من المعلّى بن عرفان مع ما عرف من ضعفه . وقوله : ( أَثُراه ) هو بضم التاء ومعناه أتظنه. وأما (صِفِّين) فبكسر الصاد، والفاء المشددة، وبعدُهَا ياء في الأحوال الثلاث : الرفع والنصب والجر ، وهذه هي اللغة المشهورة ، وفيها لغة أخرى حكاها أبو عمر الزاهد ، عن ثعلب عن الفراء . وحكاها صاحب ( المطالع ) وغيره من المتأخرين : صفون بالواو في حال. الرفع ، وهي موضع الوقعة بين أهل الشام والعراق مع علمِّي ومعاوية رضي الله عنهما وأما ( عُرْفان ) والد المعلَّى فبضم العين المهمِلة ، وإسكان الراء . وبالفاء .

بَعْدَ الْمَوْتِ ؟

حدثنى عَمْرُو بْنُ عَلِمِّ وَحَسَنَ الْحُلْوَانِي ، كِلَاهُمَا عَنْ عَفَّانَ بْنِ مُسْلِم . قَالَ : كُنَّا عِنْدَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّة . فَحَدَّثَ رَجُلُ عَفَّانَ بْنِ مُسْلِم . قَالَ : إِنَّ هٰذَا لَيْسَ بِثَبْتٍ . قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ : اغْتَبْتَهُ . عَنْ رَجُلٍ . فَقُلْتُ : إِنَّ هٰذَا لَيْسَ بِثَبْتٍ . وَلَكِنَّهُ حَكَمَ : أَنَّهُ لَيْسَ بِثَبْتٍ . قَالَ إِسْمَاعِيلُ : مَا اغْتَابَهُ . وَلْكِنَّهُ حَكَمَ : أَنَّهُ لَيْسَ بِثَبْتٍ .

وحدتنا أَبُو جَعْفَرِ الدَّارِمِيُّ . حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ . قَالَ : سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنْسٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الَّذِي يَرْوِي مَالِّتُ مِنْ الْمُسَيَّبِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِثِقَةٍ . وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِثِقَةٍ . وَسَأَلْتُهُ عَنْ أَبِي الْحُويْرِثِ ؟ مَوْلَى التَّوْأُمَةِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِثِقَةٍ . وَسَأَلْتُهُ عَنْ أَبِي الْحُويْرِثِ ؟

هذا هو المشهور، وحكى فيه كسر العين. وبالكسر ضبطه الحافظ أبو عامر العبدرى. والمعلّى هذا أسدى كوفى ضعيف. قال البخارى رحمه الله فى تاريخه: هو منكر الحديث، وضعّفه النسائى أيضا وغيره. وأما أبو نعيم فهو الفضل بن دُكين – بضم المهملة – ودُكين: لقب، واسمه عمرو بن حماد بن زهير. وأبو نعيم كوفى من أجلّ أهل زمانه ومن أتقنهم رحمه الله. قال رحمه الله: (وحدثنى أبو جعفر الدارمى) اسم أبى جعفر هذا: أحمد بن سغيد بن صخر النيسابورى، كان ثقة عالما، ثَبْتا متقنا أحد حفاظ الحديث، وكان أكثر أيامه الرحلة في طلب الحديث. قوله: (صالح مولى التوأمة) هو بتاء مثناة من فوق، ثم واو ساكنة، ثم همزة مفتوحة. قال القاضى عياض رحمه الله: هذا صوابها. قال: وقد يسهل، فتفتح الواو وينقل إليها حركة الحمزة. قال القاضى: ومَن ضم الناء وهمز الواو فقد أخطأ، وهى رواية أكثر المشايخ والرواة. وكما قيدناه أوّلاً قيده أصحاب المؤتلف والمختلف، وكذلك أتقناه على أهل المعرفة من شيوخنا. قال: والتوأمة هذه هى بنت أمية بن خلف على أهل المعرفة من شيوخنا. قال: والتوأمة هذه هى بنت أمية بن خلف

فَقَالَ : لَيْسَ بِثِقَةٍ . وَسَأَلْتُهُ عَنْ شُعْبَةَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ؟

الجمحي قاله البخاري وغيره . قال الواقدي : وكانت مع أخت لها في بطن واخد ، فلذلك قيل : التوأمة ، وهي مولاة أبي صالح ، وأبو صالح هذا اسمه : نبهان . هذا آخر كلام القاضى . ثم إن مالكا رحمه الله حكم بضعف « صالح » مولى التوأمة ، وقال : ليس هو بثقة . وقد خالفه غيره فقال يحيى بن معين : صالح هذا ثقة ، حُجَّة . فقيل : إن مالكا ترك السماع منه . فقال : إنما أدركه مالك بعد ما كَبُر وخَرِف. وكذلك الثوري إنما أدركه بعد أن خرِف فسمع منه أحاديث منكرات ، ولكن من سمع منه قبل أن يختلط فهو تُبت وقال أبو أحمد بن عدى : لابأس به إذا سمعوا منه قديماً ، مثل ابن أبي ذئب ، وابن جريج ، وزياد بن سعد وغيرهم , وقال أبو زرعة : صالح هذا ضعيف . وقال أبو حاتم الرازي : ليس بقوي . وقال أبو حاتم بن حبان : تغيّر صالح مولى التوأمة في سنة خمس وعشرين ومائة ، واختلط حديثه الأخير بحديثه القديم ، ولم يتميز فاستحق الترك ، والله أعلم. وأما أبو الحويرث الذي قال مالك أنه ليس بثقة فهو بضم الحاء واسمه عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث الأنصاري الزرق المدنى . قال الحاكم أبو أحمد : ليس بالقوى عندهم . وأنكر أحمد بن حنبل قول مالك أنه ليس بثقة ، وقال : روى عنه شعبة ، وذكره البخاري في تاريخه و لم يتكلم فيه . قال : وكان شعبة يقول فيه أبو الجويرية وحكى الحاكم أبو أحمد هذا القول ، ثم قال : وهو وَهْم . وأما شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب وقال مالك : ليس هو بثقة ؛ فهو شعبة القرشي الهاشمي المدني ، أبو عبد الله وقيل : أبو يحيي مولى ابن العباس سمع ابن عباس رضى الله عنهما ، ضعَّفه كثيرون مع مالك ، وقال أحمد بن حنبل ويحيني بن معين : ليس به بأس . قال ابن عدى : ولم أجد له حديثا منكرا . وأما ابن أبي ذئب فهو : السيد الجليل محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب ، واسمه هشام ابن شعبة بن عبد الله القوشي العامري المدني ، فهو منسوب إلى جَدِّ جده . وأما

فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَسَأَلْتُهُ عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ فِي بِثِقَةٍ . وَسَأَلْتُهُ مَّالِكًا عَنْ هُؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ ؟ فَقَالَ: لَيْسُوا بِثِقَةٍ فِي بِثِقَةٍ . وَسَأَلْتُهُ مَّالِكًا عَنْ مُجُلِ آخَرَ نَسِيتُ اسْمَهُ ؟ فَقَالَ: هَلْ رَأَيْتُهُ خِي حَدِيثِهِمْ . وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلِ آخَرَ نَسِيتُ اسْمَهُ ؟ فَقَالَ: هَلْ رَأَيْتُهُ فِي كُتُبِي . فِي كُتُبِي ؟ قُلْتُ : لَا . قَالَ : لَوْ كَانَ ثِقَةً لَرَأَيْتَهُ فِي كُتُبِي .

وحَدثنى الْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ . قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعَيْنِ . حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ ، وَكَانَ مُتَّهَمًا .

حَرام بن عثمان الذي قال مالك : ليس هو بثقة ، فهو بفتح الحاء وبالراء . قال البخارى : هو أنصارى سلمى ، منكر الحديث . قال الزبير : كان يتشيع ، روى عن ابن جابر بن عبد الله . وقال النسائي : هو مدنى ضعيف قوله : ( وسألته ــ يعني مالكا ــ عن رجل فقال : لو كان ثقة لرأيته في كتبي ) هذا تصريح من مالك رحمه الله بأن من أدخله في كتابه ، فهو ثقة فمن وجدناه في كتابه حكمنا بأنه ثقة عند مالك ، وقد لايكون ثقة عند غيره ، وقد احتلف العلماء في رواية العدل عن مجهول ؛ هل يكون تعديلا له ، فذهب بعضهم إلى أنه تعديل ، وذهب الجماهير إلى أنه ليس بتعديل ، وهذا هو الصواب ؛ فإنه قد يروى عن غير الثقة ، لا للاحتجاج به ، بل للاعتبار والاستشهاد ، أو لغير ذلك . أما إذا قال مثل قول مالك أو نحوه ، فمن أدخله في كتابه فهو عنده عَدْل ، أما إذا قال : أخبرني الثقة ؛ فإنه يكفي في التعديل عند من يوافق القائل في المذهب وأسباب الجرح على المختار. فأما من لايوافقه أو يجهل حاله ، فلا يكفي في التعديل في حقه ؛ لأنه قد يكون فيه سبب جرح لايراه القائل جارحا ، ونحن نراه جارحا ، فإن أسباب الجرح تخفى ومختلف فيها ، وربما لو ذكر اسمه اطلعنا فيه على جارح قوله: ( عن شرحبيل بن سعد وكانِ متهما ) قد قدمنا

وحدثنى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ . قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ : لَوْ خُيِّرْتُ أَبَا إِسْحَقَ الطَّالَقانِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ : لَوْ خُيِّرْتُ بَيْنَ أَنْ أَنْقَىٰ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَرَّرٍ ، لَاخْتَرْتُ بَيْنَ أَنْ أَنْقَاهُ ثُمَّ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَبَيْنَ أَنْ أَلْقَىٰ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَرَّرٍ ، لَاخْتَرْتُ أَنْ أَلْقَاهُ ثُمَّ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ . فَلَمَّا رَأَيْتُهُ ، كَانَتْ بَعْرَةٌ أَحَبَّ إِلَى مِنْهُ .

وحدَّ ثنى الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ . حَدَّثَنَا وَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ . قَالَ قَالَ عُبِيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو : قَالَ زَيْدٌ ، يَعْنِى ابْنَ أَبِى أُنَيْسَةَ : لَا تَأْخُذُوا عَنْ أَخِي .

أنْ شرحبيل اسم عجمي الاينصرف ، وكان شرحبيل هذا من أئمة المغازى . قال سفيان بن عيينة : لم يكن أحدٌ أعلم منه بالمغازى : فاحتاج . وكانوا يخافون إذا جاء إلى الرجل يطلب منه شيئا فلم يعطه أن يقول: لم يشهد أبوك بدرا. قال غير سفيان : كان شرحبيل مولى الأنصار وهو مدنى ، كنيته أبو سعد . قال محمد بن سعد : كان شيخا قديمًا . روى عن زيد بن ثابت وعامة أصحاب رسول الله عَلِيُّكُ ، وبقى إلى آخر الزمان حتى اختلط واحتاج حاجة شديدة وليس يحتج به . قوله ( أبن قهزاذ عن الطالقاني ) تقدم ضبطهما في الباب الذي قبل هذا . قوله ( لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر ، لاخترت أن ألقاه ، ثم أدخل الجنة ) ومُحَرر بضم الميم وفتح الحاء المهملة وبالراء المكررة ، الأولى مفتوحة ، وقد تقدم في أول الكتاب . قوله : ( قال زيد يعني ابن أبي أنيسة لاتأخذوا عن أخى ، أما أنيسة فبضم الهمزة وفتح النون ، واسم أبى أنيسة : زيد ، وأما الأخ المذكور فاسمه : يحيى وهو المذكور في الرواية الأخرى ، وهو جزرى يروى عن الزهري ، وعمرو بن شغيب ، وهو ضعيف . قال البخارى : ليس هو بذاك . وقال النسائي : ضعيف متروك الحديث . وأما أخوه زيد فتقة جليل ، احتج به البخاري ومسلم . قال محمد بن

حدّثنى أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ . قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ السَّلَامِ الْوَابِصِيُّ . قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِّي ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمْرِو ؛ قَالَ : كَانَ يَحْيَلَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ كَذَّابًا .

حدثنى أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . قَالَ : حَدَّثنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ؛ قَالَ : ذُكِرَ فَرْقَدٌ عِنْدَ أَيُّوبَ . فَقَالَ : إِنَّ فَرْقَدُ عِنْدَ أَيُّوبَ . فَقَالَ : إِنَّ فَرْقَدًا لَيْسَ صَاحِبَ حَدِيثٍ .

وحدتنى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ . سَمِعْتُ يَحْيَىٰ بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ ، ذُكِرَ عِنْدَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ اللَّهِ بْنِ عُضَعَّفَهُ جِدًّا . فَقِيلَ لِيَحْيَىٰ : أَضْعَفُ مِنْ يَعْقُوبَ بْنِ اللَّيْثِيُّ ؟ فَضَعَّفَهُ جِدًّا . فَقِيلَ لِيَحْيَىٰ : أَضْعَفُ مِنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ ؟ قَالَ : مَاكُنتُ أَرَى أَنَّ أَحَدًا يَرْوِى عَنْ عَطَاءٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ . ثُمَّ قَالَ : مَاكُنتُ أُرَى أَنَّ أَحَدًا يَرُوى عَنْ

سعد: كان ثقة كثير الحديث فقيها راوية للعلم . قوله: (حدثنى أحمد بن إبراهيم الدورق قال حدثنى عبد السلام الوابصى ) أما الدورق فتقدم بيانه فى وسط هذا الباب . وأما الوابصى فبكسر الباء الموحدة وبالصاد المهملة ، وهو عبد السلام بن عبد الرحمن بن صخر بن عبد الرحمن بن وابصة بن معبد الأسدى ، أبو الفضل الرق بفتح الراء ، قاضى الرقة وحران وحلب ، وقضى ببغداد قوله : (ذكر فرقد عند أيوب فقال : ليس بصاحب حديث ) وفرقد بفتح الفاء وإسكان الراء وفتح القاف ، وهو فرقد بن يعقوب السبخى ، بفتح السين المهملة والموحدة وبالخاء المعجمة ، منسوب إلى سبخة البصرة ، أبو يعقوب التابعى العابد ، لا يُعتج بحديثه عند أهل الحديث ؛ لكونه ليس صنعته ، كما قدمناه فى قوله : لم نر الصالحين فى شيء أكذب منهم فى الحديث وقال يُعيى بن معين فى رواية عنه : ثقة . قوله : ( فضعقه جداً ) هو بكسر

مُحَمَّدِ بْنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُبَيْدِ بْنِ عُميرٍ .

حدثنى بِشْرُ بْنُ الْحكُمِ . قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ ، ضَعَّفَ حَكِيمَ بْنَ جُبيرٍ وَعَبْدَ الْأَعْلَى . وَضَعَّفَ يَحْيَى بْنَ مُوسَى بْنَ دِهْقَانَ ، موسَى بْنِ دِينَارٍ . قَالَ : حَدِيثُهُ رِيحٌ . وَضَعَّفَ مُوسَى بْنَ دِهْقَانَ ، موسَى بْنَ دِهْقَانَ ، وَعَيسَى بْنَ أَبِي عِيسَى الْمَدَنِيَّ . قَالَ : وَسَمِعْتُ الْحسَنَ بْنَ عِيسَى وَعِيسَى بْنَ أَبِي عِيسَى الْمَدَنِيَّ . قَالَ : وَسَمِعْتُ الْحسَنَ بْنَ عِيسَى

الجيم وهو مصدر جديجد جدا ، ومعناه تضعيفا بليغا . قوله : ( سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعّف حكيم بن جبير وعبد الأعلى ، وضعف يحيى بن موسى بن دينار وقال : حديثه ريح ، وضعّف موسى بن الدهقان وعيسى بن أبي عيسى المدنى ) هكذا وقع في الأصول كلها: وضعف يحيى بن موسى بإثبات لفظة ابن بین یحییٰ وموسی ، وهو غلط بلا شك ، والصواب حذفها . كذا قاله الحفاظ منهم : أبو علِّي الغساني الجياني وجماعات آخرون ، والغلط فيه من رواة كتاب مسلم ، لا من مسلم . ويحيى هو ابن سعيد القطان المذكور أولا فضعف يحيى بن سعيد حكيم بن جبير وعبد الأعلى وموسى بن دينار . وموسى بن الدهقان وعيسى ، وكل هؤلاء متفق على ضعفهم . وأقوال الأئمة في تضعيفهم مشهورة . فأما حكيم فأسدى كوفي متشيع . قالَ أبو حاتم الرازى : هو غالٍ في التشيع ، وقيل لعبد الرحمن بن مهدى ولشعبة : لم تركتا حديث حكم ؟ قالاً: نخاف النار . وأما عبد الأعلى فهو ابن عامر الثعالبي بالمثلثة ، الكوفي . وأما موسى بن دينار : فمكى . يروى عن سالم ، قاله النسائي . وأما موسى بن الدهقان ، فبصرى يروى عن ابن كعب بن مالك ، والدِّهقان بكسر الدال . وأما عيسى بن أبي عيسى ، فهو عيسى بن ميسرة أبو موسى . ويقال : أبو محمد الغفاري المدني، أصله كوفي، يقال له: الخياط، والحناط، والخباط. الأول إلى الخياطة ، والثاني إلى الحنطة ، والثالث إلى الخبط. قال يَقُولُ: قَالَ لِي ابْنُ الْمُبارِكِ: إِذَا قَدِمْتَ عَلَيْ عَبِيرٍ فَاكْتُبْ عِلْمَهُ كُلَّهُ إِلَّا حَدِيثَ عَبْدَةً بْنِ مُعَتِّبٍ. وَالسَّرِيِّ كُلَّهُ إِلَّا حَدِيثَ عُبْدَةً بْنِ مُعَتِّبٍ. وَالسَّرِيِّ السَّرِيِّ السَالِمِ .

قَالَ مُسْلِمٌ: وَأَشْبَاهُ مَاذَكُرْنَا مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي مُتَّهَمِي رُوَاةِ اَلْحَدِيْثِ وَإِخْبَارِهِمْ عَنْ مَعَايِبِهِمْ كَثِيرٌ. يَطُولُ الْكِتَابُ مُتَّهَمِي رُوَاةِ اَلْحَدِيْثِ وَإِخْبَارِهِمْ عَنْ مَعَايِبِهِمْ كَثِيرٌ. يَطُولُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهِ ، عَلَى اسْتِقْصَائِهِ . وَفيمَا ذكرْنَا كِفَايَةٌ . لِمَنْ تَفَهَّمَ وَعَقَلَ بِذِكْرِهِ ، عَلَى اسْتِقْصَائِهِ . وَفيمَا ذكرْنَا كِفَايَةٌ . لِمَنْ تَفَهَّمَ وَعَقَلَ مَنْ ذَلِكَ وَبَيَّنُول .

وَإِنَّمَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمُ الْكَشْفَ عَنْ مَعَايِبِ رُوَاةِ اَلْحَدِيثِ . وَنَاقِلِي الْأَخْبَارِ . وَأَفْتُوا بِلْدِلِكَ حِينَ سَئِلُوا ، لِمَا فِيهِ مِنْ غَظِيمِ الْخُجَارِ . وَأَفْتُوا بِلْدِلِكَ حِينَ سَئِلُوا ، لِمَا فِيهِ مِنْ غَظِيمِ الْخُجَارُ فِي أَمْرِ اللَّيْنِ إِنَّمَا تَأْتِي بِتَحْلِيلٍ ، أَوْ تَحْرِيمٍ ، وَلَا مَا اللَّهُ وَيَهِ مَنْ لَهَا أَوْ نَهْي ، أَوْ تَرْغِيبٍ ، أَو تَرْهِيبٍ . فَإِذَا كَانَ الرَّاوِي لَهَا لَيْسَ بِمَعْدِنٍ لِلصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ . ثُم أَقْدَمَ عَلَى الرِّواية عَنهُ مَنْ قَدْ لَيْسَ بِمَعْدِنٍ لِلصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ . ثُم أَقْدَمَ عَلَى الرِّواية عَنهُ مَنْ قَدْ

يحيى بن معين: كان خياطا ثم ترك ذلك وصار حناطا ، ثم ترك ذلك وصار يبيع الخبط . قوله: ( لاتكتب حديث عبيدة بن معتب ، والسرى بن إسماعيل ومحمد بن سالم ) هؤلاء الثلاثة مشهورون بالضعف والترك . فعبيدة بضم العين ، هذا هو الصحيح المشهور في كتب المؤتلف والمختلف وغيرهما ، وحكى صاحب المطالع عن بعض رواة البخارى أنه ضبطه بضم العين وفتحها ومُعتِب بضم الميم وفتح المهملة وكسر المثناة فوق بعدها موحدة ، وعبيدة هذا : ضبى كوفى ، كنيته : أبو عبد الكريم وأما السرى فهمداني بإسكان الميم ، كوفى . وأما محمد بن سالم فهمداني كوفى أيضا ، فاستونى للثلاثة في كونهم كوفيين متروكين والله أعلم .

عَرَفَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا فِيهِ لِغَيْرِهِ ، مِمنْ جَهِلَ مَعْرِفَتَهُ ، كَانَ آثِمًا بِفِعْلِهِ ذَلِكَ . غَاشًا لِعَوَامِّ الْمُسْلِمِينَ . إِذْ لَا يُؤْمَنُ عَلَى بَعْضِ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ . غَاشًا لِعَوَامِّ الْمُسْلِمِينَ . إِذْ لَا يُؤْمَنُ عَلَى بَعْضِ مَنْ سَمِعَ تِلكَ الْأَخْبَارَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا ، أَوْ يَسْتَعمِلَ بَعْضَها . وَلَعَلَّها أَوْ أَكْثَرَهَا أَلْ الْحُبَارَ الصِّحَاحَ مِنْ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ . أَكَاذِيبُ . لَا أَصْلَ لَها . مَعَ أَنَّ الْأَخْبَارَ الصِّحَاحَ مِنْ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ . وَلَا وَأَهْلِ الْقَنَاعَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى نَقْلِ مَنْ لَيْسَ بِثِقَةٍ . وَلَا مَقْنَعٍ . وَلَا مَقْنَعٍ .

وَلاَ أَحْسِبُ كَثِيراً مِمَّنْ يُعَرِّجُ مِنَ النَّاسِ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْأَحَادِيثِ الضِّعَافِ وَالْأَسَانِيدِ الْمَجْهُولَةِ ، وَيَعْتَدُّ بِرِوَايَتِهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بِمَا فِيهَا ، مِنَ التَّوَهُّنِ وَالضَّعْفِ - إِلَّا أَنَّ الَّذِى يَحْمِلُهُ عَلَى مَعْرِفَتِهِ بِمَا فِيهَا ، مِنَ التَّوَهُّنِ وَالضَّعْفِ - إِلَّا أَنَّ الَّذِى يَحْمِلُهُ عَلَى رَوَايَتِهَا ، وَالإعْتِدَادِ بِهَا ، إِرَادَةُ التَّكَثُّرِ بِذَلِكَ عِنْدَ الْعَوامِّ ، وَلِأَنْ رَوَايَتِهَا ، وَالإعْتِدَادِ بِهَا ، إِرَادَةُ التَّكَثُرِ بِذَلِكَ عِنْدَ الْعَوامِّ ، وَلِأَنْ يُقَالَ : مَا أَكْثَر مَا جَمَعَ فُلَانٌ مِنَ الْحَدِيثِ ، وَالَّفَ مِنَ الْعَدَدِ . وَمَنْ ذَهَبَ فِي الْعِلْمِ هَذَا الْمَذْهَبَ . وَسَلَكَ هَذَا الطَّرِيقَ وَمَنْ ذَهَبَ فِي الْعِلْمِ هَذَا الْمَذْهَبَ . وَسَلَكَ هَذَا الطَّرِيقَ

قال رحمه الله في الأحاديث الضعيفة: (ولعلها أو أكثرها أكاذيب لاأصل لها) هكذا هو في الأصول المحققة من رواية الفراوى عن الفارسي ، عن الجلودى ، وذكر القاضى عياض أنه هكذا هو في رواية الفارسي عن الجلودى ، وأنه وقع في روايات شيوخهم ، عن العذرى ، عن الرازى . عن الجلودى (وأقلها أو أكثرها) قال القاضى : وهذا مختل مصحف ، وهذا الذى قاله القاضى فيه نظر ولاينبغى أن يحكم بكونه تصحيفا ؛ فإن لهذه الرواية وجها في الجملة لمن تدبرها . قوله : (وأهل القناعة ) هى بفتح القاف ، أى الذين يقنع بحديثهم ؛ لكمال حفظهم وإتقانهم وعدالتهم . قوله (ولامقنع) هو بفتح المر والنون .

فَلَا نَصِيبَ لَهُ فِيهِ . وَكَانَ بِأَنْ يُسَمَّى جَاهِلاً ، أَوْلَى مِنْ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى عِلْمٍ .

## فرع في جملة المسائل والقواعد التي تتعلق بهذا الباب

إحداها : اعلم أن جرح الرواة جائز ، بل واجب بالاتفاق للضرورة الداعية إليه لصيانة الشريعة المكرمة ، وليس هو من الغيبة المحرمة ، بل من النصيحة لله تعالى ورسوله عليه والمسلمين ، و لم يزل فضلاء الأئمة وأخيارهم وأهل الورع منهم يفعلون ذلك ، كما ذكر مسلم في هذا الباب عن جماعات منهم ماذكره. وقد ذكرت أنا قطعة صالحة من كلامهم فيه في أول شرح صحيح البخاري رحمه الله . ثم على الجارح تقوى الله تعالى في ذلك ، والتثبّت فيه ، والحذر من التساهل بجرح سليم من الجرح ، أو بنقص من لم يظهر نقصُه ؛ فإن مفسدة الجرح عظيمة فإنها غيبة مؤبدة ، مبطلة لأحاديثه ، مسقطة لسنة عن النبي عَلِيْتُهُ ، ورادة لحكم من أحكام الدين ، ثم إنما يجوز الجرح لعارف به ، مقبول القول فيه . أما إذا لم يكن الجارح من أهل المعرفة ، أو لم يكن ممن يقبل قوله فيه ، فلا يجوز له الكلام في أحد ، فإنّ تكلم كان كلامه غيبة محرمة.كذا ذكره القاضي عياض رحمه الله وهو ظاهر . قال : وهذا كالشاهد يجوز جرحه لأهل الجرح ، ولوعَابَه قائل بما جُرح به أُدِّب وكان غيبة . الثانية : الجرح لايقبل إلا من عدل عارف بأسبابه ، وهل يشترط في الجارح والمعدِّل العدد فيه ، خلاف للعلماء والصحيح أنه لايشترط بل يصير مجروحا أو عدلا بقول واحد ؛ لأنه من باب الخبر ، فيقبل فيه الواحد وهل يشترط ذكر سبب الجرح أم لا ؟ اختلفوا فيه ، فدهب الشافعي وكثيرون إلى اشتراطه لكونه قد يعده مجروحا بما لايجرَح؛ لخفاء الأسباب ولاختلاف العلماء فيها، وذهب القاضي أبو بكر بن الباقلاني في آخرين : إلى أنه لايشترط وذهب آخرون إلى

أنه لايشترط من العارف بأسبابه ، ويشترط من غيره ، وعلى مذهب من اشترط في الجرح التفسير يقول: فائدة الجرح فيمن جُرِح مطلقا أن يتوقف عن الاحتجاج به إلى أن يبحث عن ذلك الجرح ، ثم من وجد في الصحيحين ممن جرحه بعض المتقدمين ، يحمل ذلك على أنه لم يثبت جرحه مفسرا بما يجرح ، ولوتغارض جرح وتعديل ، قدِّم الجرِّح على المختار الذي قال المحققون والجماهير ، والافرق بين أن يكون عدد المعدّلين أكثر أو أقل ، وقيل : إذا كان المعدّلون أكثر ، قدّم التعديل ، والصحيح الأول ؛ لأن الجارح اطلع على أمر خَفَى جَهْلُهُ المُعدل . الثالثة : قد ذكر مسلم رحمه الله في هذا الباب أن الشعبي روى عن الحارث الأعور ، وشهد أنه كاذب وعن غيره : حدثني فلان وكان متهما ، وعن غيره الرواية عن المغفلين والضعفاء والمتروكين ، فقد يقال : لم حدث هؤلاء الأئمة عن هؤلاء مع علمهم بأنهم لايحتج بهم ؟ ويجاب عنه بأجوبة : أحدها : أنهم رووها ليعرّفوها وليبيّنوا ضعفها ؛ لئلا يلتبس في وقت عليهم أو على غيرهم ، أو يتشككوا في صحتها الثاني : أن الضعيف يكتب حديثه ؛ ليعتبر به أو يستشهد ، كم قدمناه في فصل «المتابعات » ، ولا يحتج به على انفراده . الثالث : أن روايات الراوى الضعيف يكون فيها الصحيح والضعيف والباطل، فيكتبونَها ثم يميز أهل الحديث والإتقان بعض ذلك من بعض ، وذلك سهل عليهم ، معروف عندهم ، وبهذا احتج سفيان الثورى رحمه الله حين نَهِي عن الرواية عن الكلبي فقيل له: أنت تروى عنه ؟ فقال: أنا أعلم صدقه من كذبه . الرابع : أنهم قد يروون عنهم أحاديث الترغيب والترهيب ، وفضائل الأعمال ، والقصص ، وأحاديث الزهد ومكارم الأخلاق ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام وسائر الأحكام، وهذا الضرب من الحديث يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل فيه ورواية ماسوى الموضوع منه ، والعمل به ؛ لأن أصول ذلك صحيحة مقررة في الشرع ، معروفة عند

أهله وعلى كل حال ، فإن الأئمة لايروون عن الضعفاء شيئا يحتجون به على انفراده في الأحكام ، فإن هذا شيء لايفعله إمام من أئمة المحدّثين ، ولا محقق من غيرهم من العلماء . وأما فعل كثيرين من الفقهاء أو أكثرهم ذلك ، واعتادهم عليه فليس بصواب ، بل قبيح جدا ؛ وذلك لأنه إنْ كان يعرف ضعفه ، لم يحلّ له أن يحتج به ، فإنهم متفقون على أنه لايحتج بالضعيف في الأحكام ، وإن كان لايعرف ضعفه لم يحلّ له أن يهجم على الاحتجاج به من غير خث عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفا ، أو بسؤال أهل العلم به إن لم يكن عارفا ، والله أعلم .

المسألة الرابعة : في بيان أصناف الكاذبين في الحديث وحكمهم ، وقد نقَّحها القاضي عياض رحمه الله ، فقال : الكاذبون ضربان . أحدهما ضرب عرفوا بالكذب في حديث رسول الله عليه وهم أنواع: منهم من يضع عليه ما لم يقله أصلا إما ترافعا واستخفافا ، كالزنادقة وأشباههم ممن لم يَرْجُ للدين وقارا . وإما حسبة - بزعمهم - وتدينا كجهلة المتعبّدين الذين وضعوا الأحاديث في الفضائل والرغائب . وإما إغرابا وسمعة كفسقة المحدثين . وإما تعصبا واحتجاجا كدعاة المبتدعة ومتعصبي المذاهب. وإما اتباعا لهوى أهل الدنيا فيما أرادوه، وطلب العذر لهم فيما أتوه ، وقد تعين جماعة من كل طبقة من هذه الطبقات عند أهل الصنعة وعلم الرجال ، ومنهم من لايضع متن الحديث ، ولكن ربما وضع للمتن الضعيف إسنادا صحيحا مشهورا ، ومنهم من يقلب الأسانيد أو يزيد فيها ويتعمد ذلك ، إما للإغراب على غيره ، وإما لرفع الجهالة عن نفسه ، ومنهم من يكذب فيدّعي سماع مالم يسمع، ولقاء من لم يلْق ، وخدّث بأحاديثهم الصحيحة عنهم ، ومنهم من يعمد إلى كلام الصحابة وغيرهم وحكم العرب والحكماء فينسبها إلى النبي عليه ، وهؤلاء كلهم كذابون متروكو الحديث ، وكذلك من تجاسر بالجديث بما لم يحققه و لم يضبطه ، أو هو شاك

#### (٦)باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ مُنْتَحِلِي الْحَدِيثِ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا فِي

فيه ، فلا يحدث عن هؤلاء ولا يقبل ماحدثوا به ولو يقع منهم ماجاؤا به إلا مرة واحدة ، كشاهد الزور إذا تعمد ذلك سقطت شهادته ، واختُلف هل تقبل روايته في المستقبل إذا ظهرت توبته قلت : المختار الأظهر قبول توبته ، كغيره من أنواع الفسق و حجة من ردها أبدا وإن حسنت توبته التغليظ وتعظم العقوبة في هذا الكذب والمبالغة في الزجر عنه ، كما قال عَلَيْكُم : « إن كذبا علي ليس ككذب على أحد». قال القاضى: والضرب الثاني من لايستجيز شيئا منْ هذا كله في الحديث ، ولكنه يكذب في حديث الناس . قد عرف بذلك فهذا أيضا لاتقبل روايته ولا شهادته ، وتنفعه التوبة ويرجع إلى القبول . فأما من يندر منه القليل من الكذب ولم يعرف به فلا يقطع بجرحه بمثله ، لاحتمال الغلط عليه والوهم ، وإن اعترف بتعمّد ذلك المرة الواحدة ، ما لم يضرّ به مسلما فلا يجرح بهذا ، وإن كانت معصية لندورها ؛ لأنها لاتلحق بالكبائر الموبقات ولأن أكثر الناس قلما يسلمون من مواقعات بعض الهنات ، وكذلك لا يسقطها كذبه فيما هو من باب التعريض أو الغلو في القول ، إذ ليس بكذب في الحقيقة ، وإن كان في صورة الكذب ؛ لأنه لا يدخل تحت حَدّ الكذب ، ولا يريد المتكلم به الإحبار عن ظاهر لفظه ، وقد قال عليه : « أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه » . وقد قال إبراهم الخليل عَلِيْكُ : « هذه أختى » . هذا آخر كلام القاضي رحمه الله ، وقد أتقن هذا الفصل رحمه الله ورضي عنه ، والله أعلم .

## باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن إذًا أمكن لقاء المعنعنين ولم يكن فيهم مدلس

حاصل هذا الباب أن « مسلما » رحمه الله ادعى إجماع العلماء قديما و حديثا

على أن المعنعن هو الذي فيه فلان عن فلان ، محمول على الاتصال والسماع إذا أمكن لقاء من أضيفت العنعنة إليهم ، بعضهم بعضا يعنى مع براءتهم من التدليس ، ونقل مسلم عن بعض أهل عصره أنه قال : لاتقوم الحجة بها ولا يُعمل على الاتصال ، حتى يثبت أنهما التقيا في عمرهما مرة فأكثر ، ولا يكفي إمكان تلاقيهما قال « مسلم » : وهذا قول ساقط مخترع مستحدث ، لم يسبق قائله إليه ، ولا مساعد له من أهل العلم عليه ، وإن القول به بدعة باطلة ، وأطنب مسلم رحمه الله في الشناعة على قائله ، واحتج مسلم رحمه الله بكلام ، مختصره : أن المعنعن عند أهل العلم محمول على الاتصال إذا ثبت التلاقى مع احتمال الإرسال وكذا إذا أمكن التلاقي، وهذا الذي صار إليه مسلم قد أنكره المحققون ، وقالوا : هذا الذي صار إليه ضعيف . والذي رده هو المختار الصحيح الذي عليه أئمة هذا الفن : على بن المديني والبخاري وغيرهما . وقد زاد جماعة من المتأخرين على هذا فاشترط القابسي أن يكون قد أدركه إدراكا بيّنا ، وزاد أبو المظفر السمعاني الفقيه الشافعي، فاشترط طول الصحبة بينهما، وزاد أبو عمرو الداني المقرى ، فاشترط معرفته بالرواية عنه ، ودليل هذا المذهب المختار الذي ذهب إليه ابن المديني والبخاري وموافقوهما : أن المعنعن عند ثبوت التلاق إنما حمل على الاتصال ؛ لأن الظاهر ممن ليس بمدلّس أنه لايطلق ذلك إلا على السماع ، ثم الاستقراء يدل عليه ، فإن عادتهم أنهم لايطلقون ذلك إلا فيما سمعوه ، إلا المدلس ، ولهذا رددنا رواية المدلس ، فإذا ثبت التلاقى غلب على الظن الاتصال ، والباب مبنيٌّ على غلبة الظن فاكتفينا به ، وليس هذا المعنى موجودا فيما إذا أمكن التلاقي، ولم يثبت فإنه لا يغلب على الظن الاتصال ، فلا يُجوز الحمل على الاتصال ، ويصير كالمجهول ، فإن روايته مردودة لاللقطع بكذبه أو ضعفه بل للشك في حاله ، والله أعلم . هذا حكم المعنعن من غير المدلس، وأما المدلّس فتقدم بيان حكمه في

تَصْحِيحِ الْأَسَانِيدِ وَتَسْقَيمِهَا بِقَوْلِ ، لَوْ ضَرَبْنَا عَنْ حِكَايَتِهِ وَذِكْرِ فَسَادِهِ صَفْحًا - لَكَانَ رَأْيَا متيناً ، وَمَذْهَبَا صَحِيحاً .

إِذِ الْإِعرَاضُ عَنِ الْقَوْلِ الْمُطَّرِحِ ، أَحْرَى لِإِمَاتَتِهِ وَ إِخْمَالِ ذِكْرِ قَائِلِهِ وَأَجْدَرُ أَنْ لَايَكُونَ ذَلِكَ تَنْبِيهاً لِلْجُهَّالِ عَلَيْهِ . غَيْرَ أَنَّا لَمُ وَكُرِ قَائِلِهِ وَأَجْدَرُ أَنْ لَايَكُونَ ذَلِكَ تَنْبِيهاً لِلْجُهَّالِ عَلَيْهِ . غَيْرَ أَنَّا لَمُ عَرَقْنَا مِنْ شُرُورِ الْعَوَاقِبِ وَاغْتِرَارِ الْجَهَلَةِ بِمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ ، لَمَّا تَحَوَّفُنَا مِنْ شُرُورِ الْعَوَاقِبِ وَاغْتِرَارِ الْجَهَلَةِ بِمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ ، وَالْمَقْوَالِ السَّاقِطَةِ عِنْدَ وَإِسْرَاعِهِمْ إِلَى اعْتِقَادِ خَطاً الْمُخْطِئِينَ ، وَالْأَقْوَالِ السَّاقِطَةِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ ، وَالْأَقْوَالِ السَّاقِطَةِ عَنْ فَسَادِ قَوْلِهِ ، وَرَدَّ مَقَالَتِهِ بِقَدْرِ مَا يَلِيقُ الْعُلَمَاءِ ، وَأَيْنَا الْكُشْفَ عَنْ فَسَادِ قَوْلِهِ ، وَرَدَّ مَقَالَتِهِ بِقَدْرِ مَا يَلِيقُ

الفصول السابقة ، هذا كله تفريع على المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه السلف والخلف من أصحاب الحديث والفقه والأصول: أن المعنعن محمول على الاتصالي بشرطه الذي قدمناه على الاختلاف فيه ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لايحتج بالمعنعن مطلقاً ، لاحتمال الانقطاع ، وهذا المذهب مردود بإجماع السلف ودليلهم مأشرنا إليه من حصول غلبة الظن مع الاستقراء، والله أعلم هذا حكم المعنعن . أما إذا قال : حدثني فلان أن فلانا قال ، كقوله : حدثني الزهرى أن سعيد بن المسيب قال: كذا، أو حدث بكذا أو نحوه، فالجمهور على أن لفظة « أن » « كعن » فيحمل على الاتصال بالشرط المتقدم. وقال أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي : لاتحمل « أن » على الاتصال وإن كانت « عن » للاتصال ، والصحيح الأول . وكذا ﴿ قال ﴾ و ( خدّث ) و ( ذكر ) وشبهها ، فكله محمول على الاتصال والسماع . قوله : ﴿ لَوَ ضَرِبنا عَنْ حَكَايِتُه ﴾ كذا هو في الأصول ﴿ ضَرِبنا ﴾ وهو صحيح ، وإن كانت لغة قليلة . قال الأزهري : يقال ضربت عن الأمر وأضربت عنه ، بمعنى كففت وأعرضت ، والمشهور الذي قاله الأكثرون أضربت بالألف . وقوله : (لكان رأيا متيناً ) أي قويا . وقوله: (وإخمال ذكر قائله ) أي إسقاطه ، بِهَا مِنَ الرَّدِّ ــ أَجْدَىٰ عَلَى الْأَنَامِ ، وَأَحْمَدَ لِلْعَاقِبَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

وَزَعَمَ الْقَائِلُ الَّذِى افْتَتَحْنَا الْكَلَامَ عَلَى الْحِكَايَةِ عَنْ قَوْلِهِ ، وَالْإِخْبَارِ عَنْ سُوءِ رَوِيَّتِهِ ، أَنَّ كُلَّ إِسْنَادٍ لِحَدِيثٍ فِيهِ فُلَانٌ عن فلان ، وَقَدْ أَحَاطَ الْعِلْمُ بِأَنَّهُمَا قَد كَانَا فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ ، وَجَائِزٌ فلان ، وَقَدْ أَحَاطَ الْعِلْمُ بِأَنَّهُمَا قَد كَانَا فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ ، وَجَائِزٌ انْ يَكُونَ الْحِدِيثُ الَّذِى رَوَى الرَّاوِي عَمَّنْ رَوَى عَنْهُ قَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ وَشَافِهَهُ بِهِ . غَيْر أَنَّهُ لَا نَعْلَمُ لَهُ مِنْهُ سَمَاعًا وَلَمْ نَجِدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الرُّوايَاتِ أَنَّهُمَا الْتَقَيَا قَطَّ ، أَو تَشَافَهَا بِحَدِيثٍ – أَنَّ الْحُجَّة لَا مِنْ الرُّوايَاتِ أَنَّهُمَا الْتَقَيَا قَطُّ ، أَو تَشَافَهَا بِحَدِيثٍ – أَنَّ الْحُجَّة لَا مَنْ الرُّوايَاتِ أَنَّهُمَا الْتَقَيَا قَطُّ ، أَو تَشَافَهَا بِحَدِيثٍ – أَنَّ الْحُجَّة لَا مَنْ الرَّوايَاتِ أَنَّهُمَا الْتَقَيَا قَطُّ ، أَو تَشَافَهَا بِحَدِيثٍ مَنْ الْمُجِيءَ ، حَتِي يَكُونَ عِنْدَهُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْمُجَى اللَّهُ مِنْ اللَّوا عَنْ مَا فَوْقَهَا مِنْ دَهْرِهِمَا مَرَّةً فَصَاعِدًا . أَوْ تَشَافَهَا بِالْحَدِيثِ بَاللَّهُمَا وَلَالْمُ مِنْ مَعْمَا ، وَتَلَاقِيهِمَا ، مَرَّةً مِن اللَّهُ مَلَا فَي مِنْ مُنْ مَلَ مَنْ مَا فَوْقَهَا . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمُ ذَلِكَ ، وَلَمْ الْقَيَهُ مَرَّةً مِن وَايَةٌ صَحِيحَةٌ تُخبِرُ أَنَّ هٰذَا الرَّاوِي عَنْ صَاحِبِهِ قَدْ لَقِيَهُ مَرَّةً ، وَايَعْ فَلْكَ ، وَلَمْ يَكُنْ فِي نَقْلِهِ الْخَبَرَ عَمَّنْ رَوَى عَنْ مَاحِيهِ مَنْهُ شَيْئًا – لَمْ يَكُنْ فِي نَقْلِهِ الْخَبَرَ عَمَّنْ رَوَى عَنْ مَاحِيهِ عَدْ لَقِيَهُ مَلَّهُ اللَّالِقَعْ مِنْهُ شَيْئًا – لَمْ يَكُنْ فِي نَقْلِهِ الْخَبَرَ عَمَّنْ رَوَى عَنْ مَاحِيهِ عَدْ لَلِكَ ، وَلَمْ مَلْكَ ، وَلَى مَامُ فَوْقَهَا – لَمْ يَكُنْ فِي نَقْلِهِ الْخَبَرَ عَمَّنْ رَوى عَمْ رَوَى عَنْ مَا عَلْكَ ، وَلَا مَا مَلْكَ ، وَلَا الرَّالِ فَي مَوْ مَا مَوْقُو اللْهُ الْمُؤْمِلُونَ مَا فَوْقَهُ اللّهُ مَلْ فَي مَا فَوْقُولُهُ فَي مَا فَوْقُولُولُ فِي لَقَلْهُ الْمُؤْمِلِكُ مَا فَوْقُولُهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُولِلَ الْمُولِقَ الْمُعَالِلَهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤَالِ الْم

والخامل: الساقط وهو بالخاء المعجمة. وقوله: (أجدى على الأنام) هو بالجيم، والأنام بالنون، ومعناه أنفع للناس. هذا هو الصواب والصحيح، ووقع فى كثير من الأصول أجدى عن الآثام بالثاء المثلثة، وهذا وإن كان له وجه، فالوجه هو الأول. ويقال في الأنام أيضا: الأنيم، حكاه الزبيدى والواحدى وغيرهما. قوله: (وسوء رويته) بفتح الراء وكسر الواو وتشديد الياء أي فكره. قوله: (حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا) هكذا ضبطناه وكذا فكره فو فى الأصول الصحيحة المعتمدة حتى بالتاء المثناة من فوق، ثم المثناة من قوق ، ثم المثناة من فوق ، ثم المثناة من وقع فى بعض النسخ حين بالياء ثم بالنون وهو تصحيف. قال مسلم

وَالْأَمْرُ كَمَا وَصَفْنَا ، حُجَّةً . وَكَانَ الْخَبَرُ عِنْدَهُ مَوْقُوفاً . حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ سَمَاعُهُ مِنْهُ لِشَىءٍ مِنَ الْحَدِيثِ . قَلَّ أَوْ كَثُرَ . فِي رِوَايةٍ مِثْلِ مَا وَرَد .

وَهَذَا الْقَوْلُ ، يَرْحَمُكَ اللّهُ ، فِي الطَّعْنِ فِي الْأَسَانِيد ، قَوْلُ مُخْتَرَعٌ . مُسْتَجَدَتُ غَيْرُ مَسْبُوقٍ صَاحِبُهُ إِلَيْهِ . وَلَا مُسَاعِدَ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ . وَذَلِكَ أَنَ الْقَوْلَ الشَّائِعَ الْمُتّفَقُ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ وَالرِّوَايَاتِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا ، أَنَّ كل رجل ثقةٍ روى الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ وَالرِّوَايَاتِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا ، أَنَّ كل رجل ثقةٍ روى عن مَثْلِهِ حَدَيثًا وَجَأَيِّزٌ مُمْكِنٌ لَهُ لِقَاؤُهُ ، وَالسَّمَاعُ مِنْهُ ، لِكُونِهِمَا عَن مَثْلِهِ حَدَيثًا كَانَا فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فِي خَبِرٍ قَطَّ أَنَهُمَا جَمِيعًا كَانَا فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فِي خَبِرٍ قَطُّ أَنَهُمَا الْجَمَعَا ، وَلَا تَشَافَهَا بِكَلَامٍ ؛ فَالرِّوايَةُ ثَابِتَةٌ . وَ الْحُجَّةُ بَهَا لَازِمَةً . الْجَمَعَا ، وَلَا تَشَافَهَا بِكَلَامٍ ؛ فَالرِّوايَةُ ثَابِتَةٌ . وَ الْحُجَّةُ بَهَا لَازِمَةً . إلَّا أَنْ هَذَا الرَّاوِيَ لَمْ يَلْقَ مَنْ رَوَى الْجَمَعَا ، وَلَا تَشَافَهَا بِكَلَامٍ ؛ فَالرِّوايَةُ ثَابِتَةٌ . وَ الْحُجَّةُ بَهَا لَازِمَةً . وَلَا تَشَافَهَا بِكَلَامٌ بِيَّةٌ ، أَنَّ هَذَا الرَّاوِيَ لَمْ يَلْقَ مَنْ رَوَى الْمَالُ وَلَا لَمْ يَلْعَ مَنْ وَلَى اللّهُ مَا أَلَا لَهُ اللّهُ الللللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللله

فَيُقَالُ لِمُخْتَرِعِ هٰذَا الْقَوْلِ الَّذِى وَصَفْنَا مَقَالَتُهُ ، أَوْ لِلذَّابِّ عَنْهُ : قَدْ أَعْطَيْتَ فِي جُمْلَةِ قَوْلِكَ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ الثِّقَةِ ، عَنِ الْوَاحِدِ الثِّقَةِ ، حُجَّةٌ يَلْزَمُ بِهِ الْعَمَلُ . ثُمَّ أَدخَلْتَ فِيهِ الشَّرَّطَ بَعْدُ ، فَقُلْتَ :

رحمه الله : (فيقال لمخترع هذا القول : قد أعطيت فى جملة قولك أن حبر الواحد الثقة حُجَّة يلزم به العمل) هذا الذى قاله مسلم رحمه الله تنبيه على القاعدة العظيمة التى ينبنى عليها معظم أحكام الشرع ، وهو وجوب العمل بخبر الواحد فينبغى الاهتمام بها والاعتناء بتحقيقها وقد أطنب العلماء رحمهم الله

حَتَّى نَعْلَمَ أَنَّهُمَا قَدْ كَانَا الْتَقَيَا مَرَّةً فَصَاعِداً ، أَوْ سَمِعَ مِنْهُ شَيْئاً . فَهَلْ تَجِدُ هٰذَا الشَّرُطَ الَّذِي اشْتَرَطْتَهُ عَنْ أَحَدٍ يَلْزَمُ قَوْلُهُ ؟ وَإِلَّا فَهَلُمَّ دَلِيلاً عَلَى مَا زَعَمْتَ .

في الاحتجاج لها وإيضاحها ، وأفرَّدها جماعة من السلف بالتصنيف واعتنى بها أئمة المحدثين وأصول الفقه ، وأول من بلغنا تصنيفه فيها الإمام الشافعي رحمه الله ، وقد تقررت أدلتها النقلية والعقلية في كتب أصول الفقه ، ونذكر هُنا طرفاً في بيان خبر الواحد والمذاهب فيه مُختصراً . قال العلماء : الخبر ضربان متواتر وآحاد " فالمتواتر مانقله عدد لايمكن مواطأتهم على الكذب عن مثلهم ، ويستوى طرفاه والوسط ويخبرون عن حِستًى لا مظنون ، ويحصل العلم بقولهم ثم المختار الذي عليه المحققون والأكثرون : أن ذلك لايضبط بعدد مخصوص ولا يشترط في المخبرين الإسلام ولا العدالة ، وفيه مذاهب أخرى ضعيفة وتفريعات معروفة مستقصاة في كتب الأصول. وأما حير الواحد فهو مالم يوجد فيه شروط المتواتر ، سواء كان الراوى له واجدا أو أكثِر ، واختلف في جكمه فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: أن خبر الواحد الثقة ججة من حجج الشرع.، يلزم العمل بها ، ويفيد الظن ، ولا يفيد العلم ، وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع ، لا بالعقل ، وذهبت القدرية والرافضة وبعض أهل الظاهر إلى أنه لايجب العمل به ، ثم منهم من يقول : منع من العمل به دليل العقل ، ومنهم من يقول : منع دليل الشرع ، وذهبت طائفة إلى أنه يجب العمل به من جهة دليل العقل ، وقال الجبائي من المعتزلة : لايجب العمل إلا بما رواه اثنان عن اثنين ، وقال غيره : لايجب العمل إلا بما رواه أربعة عن أربعة ، وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنه يوجب العلم ، وقال بعضهم : يوجب العلم الظاهر دون الباطن ، وذهب بعض المحدثين إلى أن الآحاد التي في صحيح البخاري

فَإِنِ ادَّعَى قَوْلَ أَحَدٍ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ بِمَا زَعَمَ مِنْ إِدْ خَالِ الشَّرِيطَةِ فِي تَثْبِيتِ الْحُبَرِ ، طُولِبَ بِهِ . وَلَنْ يَجِدَ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ إِلَى الشَّرِيطَةِ فِي تَثْبِيتِ الْحُبَرِ ، طُولِبَ بِهِ . وَلَنْ يَجَدَ هُو وَلَا غَيْرُهُ إِلَى إِيجَادِهِ سَبِيلًا . وَإِنْ هُو ادَّعَى فِيمَا زَعَمَ دَلِيلًا يَحْتَجُ بِهِ قِيلَ لَهُ : وَمَا ذَاكَ الدَّلِيلُ ؟ فَإِنْ قَالَ : قُلْتُهُ لِأَنِّى وَجَدْتُ رُواةَ الْأَخْبِارِ قَدِيمًا وَمَا ذَاكَ الدَّلِيلُ ؟ فَإِنْ قَالَ : قُلْتُهُ لِأَنِّى وَجَدْتُ رُواةَ الْأَخْبِارِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَرْوِى أَحَدُهُمْ عَنِ الآخِرِ . الْحدِيثَ وَلَمَّا يُعَايِنْهُ ، وَلَا سَمِعَ وَحَدِيثًا يَرْوِى أَحَدُهُمْ عَنِ الآخِرِ . الْحدِيثَ وَلَمَّا يُعَايِنْهُ ، وَلَا سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا قَطَّ ، فَلَمَّا إِرَائَيْتُهُمُ اسْتَجَازُوا رِوَايَةَ الْحَدِيثِ بَيْنَهُمْ هٰكَذَا مِنْ الرِّوايَاتِ فِي أَصْلِ عَلَى الْإِرْسَالِ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ ، وَالْمُرْسَلُ مِنَ الرِّوَايَاتِ فِي أَصْلِ عَلَى الْإِرْسَالِ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ ، وَالْمُرْسَلُ مِنَ الرِّوَايَاتِ فِي أَصْلِ عَلَى الْإِرْسَالِ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ ، وَالْمُرْسَلُ مِنَ الرِّوَايَاتِ فِي أَصْلِ عَلَى الْإِرْسَالِ مَنْ الْمُؤْلِ الْهُلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ – احْتَجْتُ ، لِمَا قَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ – احْتَجْتُ ، لِمَا

أو جسميح مسلم تفيد العلم دون غيرها من الآحاد ، وقد قدمنا هذا القول وإبطاله في الفصول ، وهذه الأقاويل كلها سوى قول الجمهور باطلة وإبطال من قال : لاحجة فيه ظاهر فلم تزل كتب النبي عَيِّلِيَّةً وآحاد رسله يُعمل بها ، ويلزمهم النبي عَيِّلِيَّةً العمل بذلك ، واستمر على ذلك الخلفاء الراشدون فَمَنْ بعدَهم ، ولم تزل الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة فمن بعدَهم من السلف والخلف على امتثال خبر الواحد إذا أخبرهم بسنة ، وقضائهم به ورجوعهم إليه في القضاء والفتيا ، ونقضهم به ماحكموا به على خلافه ، وطلبهم خبر الواحد عند عدم الحجة ممن هو عنده ، واحتجاجهم بذلك على من خالفهم ، وانقياد المخالف الخبة ، وهذا كله معزوف لاشك في شيء منه ، والعقل لايحيل العمل خبر الواحد ، وقد جاء الشرع بوجوب العمل به ، فوجب المصير إليه . وأما من قال : يوجب العلم ، فهو مكابر للحس ، وكيف يحصل العلم واحتال الغلط والوهم والكذب وغير ذلك متطرق إليه ، والله أعلم .

قال مسلم رحمه الله حكاية عن مخالفه: ( والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بالحجة ) هذا الذي قاله هو المعروف من مذاهب المحدثين

وَصَفْتُ مِنَ الْعِلَّةِ ، إِلَى الْبَحْثِ عَنْ سَمَاعِ رَاوِى كُلِّ خَبَرٍ عَنْ رَاوِيهِ . فَإِذَا أَنَا هَجَمْتُ عَلَى سَمَاعِهِ مِنْهُ لِأَذْنَى شَيْءٍ ، ثَبَتَ عَنْهُ عِنْدِى بِذَلِكَ جَمِيغُ مَا يَرْوِى عَنْهُ بَعْدُ . \* فَإِنْ عَزَبَ عَنِّى مَعْرِفَةُ فَيْدِى بِذَلِكَ جَمِيغُ مَا يَرْوِى عَنْهُ بَعْدُ . \* فَإِنْ عَزَبَ عَنِّى مَعْرِفَةُ ذِلِكَ ، أَوْقَفْتُ الْخَبَرَ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدِى مَوْضِعَ حُجَّةٍ لِإِمْكَانِ الْإِرْسَالِ فِيهِ .

فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنْ كَانْتِ الْعِلَّةُ فِي تَضْعِيفِكَ اَلْخَبَرَ وَتَرْكِكَ الاَحْتِجَاجَ بِهِ إِمْكَانَ الْإِرْسَالِ فِيهِ ، لَزِمَكَ أَنْ لَا تُثْبِتَ إِسْبَادًا مُعَنْعَنَا كَانْتُ مَنْعَنَا مَعَنْعَنَا عَرَى فِيهِ السَّمَاعَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ ؟

وَذَٰلِكَ أَنَّ الْحَدِيثَ الْوَارِدَ عَلَيْنَا بِإِسْنَادِ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ، وَأَنَّ أَبَاهُ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فَبِيَقِينِ نَعْلَمُ أَنَّ هِشَاماً قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ ، وَأَنَّ أَبَاهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ ، كَمَا نَعْلَمُ أَنَّ عَائِشَة قِدْ سَمِعَتْ مِنَ النَّبِي . قَدْ سَمِعَتْ مِنَ النَّبِي . عَائِشَة قِدْ سَمِعَتْ مِنَ النَّبِي .

وَقَدْ يَجُوزُ ، إِذَا لَمْ يَقُلْ هِشَامٌ ، فِي رِوَايةٍ يَرْوِيْهَا عَنْ أَبِيهِ:

وهو قول الشافعي وجماعة من الفقهاء ، وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر الفقهاء إلى جواز الاحتجاج بالمرسل وقد قدمنا في الفصول السابقة بيان أحكام المرسل واضحة ؛ وبسطناها بسطا شافيا ، وإن كان لفظه مختصرا وجيزاً والله أعلم . قوله : ( فإن عزب عنى معرفة ذلك أوقفت الخبر ) يقال : عزب الشيء عنى بفتح الزاي يعزب ويعزب بكسر الزاي وضمها لغتان فصيحتان قرىء بهما في السبع ، والضم أشهر وأكثر ، ومعناه ذهب وقوله : ( أوقفت الخبر ) كذا هو في الأصول أوقفت وهي لغة قليلة ، والفصيح المشهور وقفت بغير ألف .

سَمِعْتُ أَوْ أَخْبَرَنِى ، أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيهِ فِي تِلْكَ الرِّوَايَةِ إِنْسَانٌ آخَرُ ، أَخْبَرَهُ بِهَا عَنْ أَبِيهِ ، وَلَمْ يَسْمَعْهَا هُوَ مِنْ أَبِيهِ ، لَمَّا أَحَبَّ أَنْ يَرْوِيَهَا مُرْسَلًا . وَلَا يُسْنِدَهَا إِلَى مَنْ سَمِعَهَا مِنْهُ .

وَكَمَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ ، فَهُوَ أَيْضاً مُمْكِنٌ فِي أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ .

وَكَذَلِكَ كُلَّ إِسْنَادٍ لِحَدِيثٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ سَمَاعِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ .

وَإِنْ كَانَ قَدْ عُرِفَ فِي الْجُمْلَةِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَدْ سَمِعَ مِنْ صَاحِبِهِ سَمَاعًا كَثِيرًا ، فَجَائِزٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَنْزِلَ فِي مِنْ صَاحِبِهِ سَمَاعًا كَثِيرًا ، فَجَائِزٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَنْزِلَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَةِ فَيَسْمَعَ مِنْ غَيْرِهِ عَنْهُ بَعْضَ أَحَادِيثِهِ ، ثُمَّ يُرْسِلَهُ عَنْهُ أَحْياناً ، وَلَا يُسَمِّى مَنْ سَمِعَ مِنْهُ . وَيَنْشَطَ أَحْياناً فَيُسَمِّى الرَّجُلَ الْإِرْسَالَ .

وَمَا قُلْنَا مِنْ هٰذَا مَوْجودٌ فِي الْحَدِيثِ مُسْتَفِيضٌ ، مِنْ فِعْلِ ثِقَاتِ الْمُحَدِّثِينَ ، وَأَئِمَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ .

وَسَنَذْكُرُ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ عَلَى الْجِهَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا عَدَدًا يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

قوله: (فى ذكر هشام لما أحب أن يرويها مرسلا) ضبطناه لمّا بفتح اللام وتشديد الميم، ومرسلا بفتح السنين ويجوز تخفيف لما، وكسر سين مرسلا. قوله: (وينشط أحيانا) هو بفتح الياء والشين أى يخف فى أوقات قوله: (عن

فَمِنْ ذَٰلِكَ ، أَنَّ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانَى وَابْنَ الْمُبَارَكِ وَوَكِيعاً وَابْنَ الْمُبَارَكِ وَوَكِيعاً وَابْنَ الْمُبَارَكِ وَوَكِيعاً وَابْنَ نُمَيْرٍ وَجَمَاعَةً غَيْرَهُمْ رَوَوْا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عن عَائِشَةً رضى الله عنها ؛ قَالَتْ : كُنْتُ أَطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَةً لِحِلّهِ وَلِحُرْمِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ .

فَرَوَى هَٰذِهِ الرِّوايَةَ بِعَيْنِهَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَدَاوُدُ الْعَطَّارُ وَحُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَوُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ وَأَبُو أُسَامَة عَنْ هِشَامٍ ؛ قَالَ : وَحُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَوُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ وَأَبُو أُسَامَة عَنْ هِشَامٍ ؛ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَة ، عَنْ عَائِشَة ، عَنْ النَّبِي عَلَيْتُهِ . وَرَوَى هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة ؛ قَالَتْ : كَانَ النَّبُي عَلِيْتُهِ إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَى رَأْسَهُ فَأْرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ .

عائشة رضى الله عنها كنت أطيّب رسول الله عنالة ليحلّه ولِحُرْمِهِ) يقال : ورمه بضم الحاء وكسرها لغتان ، ومعناه لإحرامه قال القاضى عياض رحمه الله : قيدناه عن شيوخنا بالوجهين . قال : وبالضم قيده الخطابى والهروى ، وخطأ الخطابى أصحاب الحديث فى كسره ، وقيده ثابت بالكسر ، والهروى عن المحدثين الضم . وخطأهم فيه . وقال : صوابه الكسر ؛ كما قال لحله وفى هذا الحديث استحباب التطيب عند الإحرام ، وقد اختلف فيه السلف والحلف ، ومذهب الشافعي وكثيرين استحبابه ، ومذهب مالك فى آخرين كراهيته وسيأتى بسط المسألة فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى . قوله فى الرواية الأخرى : (عن عائشة رضى الله عنها ، كان النبي عيالة إذا اعتكف يدنى إلى رأسه فأرجّله وأنا حائض) فيه جُمَل من العلم : منها أن أعضاء الحائض طاهرة ، وهذا مجمّع عليه ، ولايصح ماحكى عن أبى يوسف من نجاسة يدها ، وفيه جواز ترجيل المعتكف شعره ، ونظره إلى امرأته ولمسها شيئا منه بغير شهوة

فَرَوَاهَا بِغَيْنِهَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةً ، عَنْ عَرْوَةً ، عَنْ عَرْوَةً ، عَنْ عَرْدَةً ، عَنْ عَائِشَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْتُكُ .

رِ ۚ وَرَوَى الزُّهْرِيُّ وَصَالِحُ بْنُ أَبِي حَسَّانَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكِهِ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ .

منه ، واستدل به أصحابنا وغيرهم على أن الحائض لاتدخل المسجد ، وأن الاعتكاف لايكون إلا في المسجد، ولا يظهر فيه دلالة لواحد منهما، فإنه لإشك في كون هذا هو المحبوب ، وليس في الحديث أكثر من هذا ، فأما الاشتراط والتحريم في حقها فليس فيه ، لكن لذلك دلائل أخر مقررة في كتب الفقه ، واحتج القاضي عياض رحمه الله به على أن قليل الملامسة لاتنقض الوضوء ، ورد به على الشافعي ، وهذا الاستدلال منه عجب وأي دلالة فيه لهذا وأين في هذا الحديث أن النبي عَلِيُّكُم لمس بشرة عائشة رضي الله عنها ، وكان على طهارة ثم صلى بها ؟ فقد لايكون كان متوضئا ، ولو كان فما فيه أنه ماجدد طهارة ، ولأن الملموس لاينتقض وضوءه على أحد قولي الشافعي ولأن لمس الشعر لاينقض عند الشافعي . كذا نص في كتبه ، وليس في الحديث أكثر من مسها الشعر ، والله أعلم قوله : (وروى الزهرى وصالح بن أبي حسان ) هكذا هو في الأصول ببلادنا ، وكذا ذكره القاضي عياض عن معظم الأصول ببلادهم ، وذكر أبو على الغسّاني أنه وجد في نسخة الرازي أحد رواتهم (صالح بن كيسان) قال أبو على: وهو وَهُمٌ ، والصواب ( صالح بن أبي حسان ) وقد ذكر هذا الحديث النسائي وغيره من طريق ابن وهب ، عن ابن أبي ذئب ، عن صالح بن أبي حسان ، عن أبي سلمة قلت : قال الترمذي ، عن البخاري : صالح بن أبي حسان ثقة ، وكذا وثّقه غيره . وإنما ذكرت هذا ؛ لأنه ربما اشتبه بصالح بن حسان أبي الحرث البصرى فَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ فِي هٰذَا ٱلْخَبَرِ فِي الْقُبْلَةِ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةً أَنَّ النَّبِّي عَيْنِكُ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ . أَخْبَرَتُهُ أَنَّ النَّبِّي عَيْنِكُ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ .

المدينى ، ويقال : الأنصارى ، وهو فى طبقة صالح بن أبى حسان هذا ، فإنهما يرويان جميعا عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ، ويروى عنهما جميعا ابن أبى ذئب ، ولكن صالح بن حسان متفق على ضعفه ، وأقوالهم فى ضعفه مشهورة . وقال الخطيب البغدادى فى الكفاية : أجمع نقاد الحديث على ترك الاحتجاج بصالح بن حسان هذا ؛ لسوء حفظه وقلة ضبطه ، والله أعلم .

قوله: ( فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة : أخبرني أبو سلمة أن عمر بن عبد العزيز: أخبره أن عروة أخبره: أن عائشة رضى الله عنها أخبرته ) هذه الرواية اجتمع فيها أربعة من التابعين ، يروى بعضهم عن بعض ، أولهم يحيى بن أبي كثير ، وهذا من أطرف الطرف . وأغرب لطائف الإسناد ، ولهذا نظائر قليلة في الكتاب وغيره ، سيمر بك إن شاء الله تعالى ماتيسر منها ، وقد جمعت جملة منها في أول شرح صحيح البخاري رحمه الله ، وقد تقدم التنبيه على هذا ، وفي هذا الإسناد لطيفة أخرى ، وهو أنه من رواية الأكابر عن الأصاغر ، فإن أبا سلمة من كبار التابعين ، وعمر بن عبد العزيز من أصاغرهم سِنا وطبقة ، وإن كان من كبارهم علما وقدرا ودينا وورعا وزهدا وغير ذلك واسم أبي سلمة هذا: عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف. هذا هو المشهور. وقيل : اسمه إسماعيل . وقال عمرو بن علي : لا يعرف اسمه . وقال أحمد بن حنبل : كنيته هي اسمه . حكى هذه الأقوال فيه الخافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي رجمه الله . وأبو سلمة هذا من أجلُّ التابعين ومن أفقههم وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال فيهم . وأما يحيى بن أبي كثير فتابعي صغير كنيته أبو نصر ، رأى أنس بن مالك ، وسمع السائب بن يزيد ، وكان جليل القدر ،

وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةً وَغَيْرُهُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ ؟ قَالَ : أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْنَةً لُحُومَ الْخَيلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْخَيلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْخُمُرِ .

فَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلِيًّا .

وَهٰذَا النَّحْوُ فِي الرِّوَايَاتِ كَثِيرٌ . يَكْثُرُ تَعْدَادُهُ . وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْهَا كِفَايةٌ لِذَوِى الْفَهْمِ .

فَإِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ عِنْدَ مَنْ وَصَفْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ ، فِي فَسَادِ الْحَدِيثِ وَتَوْهِينِهِ ، إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ الرَّاوِي قَدْ سَمِعَ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ الْحَدِيثِ وَتَوْهِينِهِ ، إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ الْإِرْسَالَ فِيهِ ، لَزِمَهُ تَرْكُ الِاحْتِجَاجِ فِي قِيَادِ قَوْلِهِ شَيْئًا ، إِمكَانَ الْإِرْسَالَ فِيهِ ، لَزِمَهُ تَرْكُ الاحْتِجَاجِ فِي قِيَادٍ قَوْلِهِ بِرِوَايَةِ مَنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ . إلَّا فِي نَفْسِ الْحَبِرِ اللَّذِي فِيهِ ذِكْرُ السَّمَاعِ . لِمَا بَيَّنَا مِنْ قَبْلُ عَنِ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ نَقَلُوا اللَّذِي فِيهِ الْحَدِيثَ إِرْسَالًا . اللَّهُ عَنَالَ أَنَّهُمْ كَانَتْ لَهُمْ تَارَاتٌ يُرْسِلُونَ فِيهَا الْحَدِيثَ إِرْسَالًا . وَلَا يَدْكُرُونَ مَنْ سَمِعُوهُ مِنْهُ . وَتَارَاتُ يَنْشَطُونَ فِيهَا فَيُسْنِدُونَ وَلَا يَذْكُرُونَ مَنْ سَمِعُوهُ مِنْهُ . وَتَارَاتُ يَنْشَطُونَ فِيهَا فَيُسْنِدُونَ وَلَا يَذْكُرُونَ مَنْ سَمِعُوهُ مِنْهُ . وَتَارَاتُ يَنْشَطُونَ فِيهَا فَيُسْنِدُونَ وَلِا يَذْكُرُونَ مَنْ سَمِعُوهُ مِنْهُ . وَتَارَاتُ يَنْشَطُونَ فِيهِا فَيُسْنِدُونَ الْحَبَرَ عَلَى هَيْئَةِ مَا سِمَعُوهُ . فَيُخْبِرُونَ بِالنَّرُولِ فِيهِ إِنْ نَزَلُوا . وَبِالصَّعُودِ إِنْ صَعِدُوا . كَمَا شَرَحْنَا ذَلِكَ عَنْهُمْ .

وَمَا عَلِمْنَا أَحَدًا مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ، مِمَّنْ يَسْتَعْمِلُ الْأَخْبَارَ وَيَتَفَقَّدُ صِحَّةَ الْأَسَانِيدِ وَسَقَمَهَا ، مِثْلَ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَابْنِ عَوْنٍ وَمَالِكِ

واسم أبى كثير: صالح، وقيل: سيار، وقيل: نشيط، وقيل: دينار. قوله: ( لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله) هو بقاف مكسورة، ثم ياء مثناة من

ابْنِ أَنْسِ وَشُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانِ وَعَبْدِ اللَّهُ الْحَدِيثِ ، فَتَشُوا عَنْ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِي وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، فَتَشُوا عَنْ مَوْضِعِ السَّمَاعِ فِي الْأَسَانِيدِ . كَمَا ادَّعَاهُ الَّذِي وَصَفْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ .

وَإِنَّمَا كَانَ تَفَقَّدُ مَنْ تَفَقَّدَ مِنْهُمْ سَمَاعَ رُوَاةِ الْحدِيثِ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُمْ - إِذَا كَانَ الرَّاوِى مِمَّنْ عُرِفَ بِالتَّدْلِيسِ فِي الْحدِيثِ وَشُهِرَ عَنْهُمْ - إِذَا كَانَ الرَّاوِى مِمَّنْ عُرِفَ بِالتَّدْلِيسِ فِي الْحدِيثِ وَشُهِرَ بِهِ . فَحِينَئِدٍ يَبْحَثُونَ عَنْ سَمَاعِهِ فِي رِوَايَتِهِ . وَيَتَفَقَّدُونَ ذَلِكَ مِنْهُ . كَيْ تَنْزَاحَ عَنْهُمْ عِلَّةُ التَّدْلِيسِ .

فَمَنِ ٱبْتَغَى ذَٰلِكَ مِنْ غَيْرِ مُدَلِّس ، عَلَى الْوَجْهِ الَّذِى زَعَمَ مَنْ حَكَيْنا قَوْلَهُ ، فَمَا سَمِعْنَا ذَٰلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ سَمَّيْنَا ، وَلَمْ نُسَمِّ ، مِنَ الْأَئَمَّةِ .

تحت ، أى مقتضاه . قوله : (إذا كان ممن عُرف بالتدليس ) قد قدمنا بيان التدليس فى الفصول السابقة فلا حاجة إلى إعادته . قوله : (فما ابتغى ذلك من غير مدلس ) هكذا وقع فى أكثر الأصول (فما ابتغى ) بضم التاء وكسر الغين على ما لم يسم فاعله ، وفى بعضها ابتغى ، بفتح التاء والغين ، وفى بعض الأصول المحققة (فمن ابتغى ) ولكل واحد وجه . قوله : (فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصارى وقد رأى النبى عيالية قد روى عن حذيفة ، وعن أبى مسعود الأنصارى وعن كل واحد منهما حديثا يسنده ) أما حديثه عن أبى مسعود فهو حديث نفقة الرجل على أهله ، وقد خرجه البخارى ومسلم

وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثاً يُسْنِدُهُ إِلَى النَّبِّي عَلَيْكُ . وَلَيْسَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُمَا ذِكْرُ السَّمَاعِ مِنْهُمَا . وَلَا حَفِظْنَا فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ ابْنَ يَزِيدَ شَافَةَ حُذَيْفَةَ وَأَبَا مَسْعُودٍ بِحَدِيثٍ قَطَّ . وَلَا وَجَدْنَا ذِكْرَ رُوْيَتِهِ إِيَّاهُمَا فِي رِوَايَةٍ بِعَيْنِهَا .

وَلَمْ نَسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ مَضَى ، وَلَا مِمَّنْ أَدْرَكْنَا ، أَنَّهُ طَعَنَ فِي هَٰذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ ، اللَّذَيْنِ رَوَاهُمَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ حُذَيْفَةَ وَأَبِي مَسْعُودٍ ، بضَعْفٍ فِيهِمَا . بَلْ هُمَا وَمَا يَزِيدَ عَنْ حُذَيْفَةَ وَأَبِي مَسْعُودٍ ، بضَعْفٍ فِيهِمَا . بَلْ هُمَا وَمَا أَشْبَهَهُمَا ، عِنْدَ مَنْ لَاقَيْنَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالحَدِيثِ ، مِنْ صِحَاحِ الْأَسَانِيدِ وَقُويِّهَا . يَرَوْنَ اسْتِعْمَالُ مَا نُقِلَ بِهَا ، والاحْتِجَاجَ بِمَا أَتَتْ مِنْ سُنَنٍ وَآثَارٍ .

وَهِيَ فِي زِعْمِ مَنْ حَكَيْنَا قَوْلَهُ ، مِنْ قَبْلُ ، وَاهِيَةٌ مُهْمَلَةٌ . حَتَّى يُصِيبَ سَمَاعَ الرَّاوِي عَمَّنْ رَوَى .

فى صحيحهما ، وأما حديثه عن حذيفة فقوله: (أخبرنى النبى عَلَيْتُهُ بما هو كائن الحديث) خرّجه مسلم. وأما أبو مسعود فاسمه عقبة بن عمرو الأنصارى ، المعروف بالبدرى . قال الجمهور: سكن بدرا ولم يشهدها مع النبى عَلَيْتُهُ . وقال الزهرى والحكم ومحمد بن إسحاق التابعيون والبخارى: شهدها . وأما قوله: (وعن كل واحد) فكذا هو فى الأصول ، وعن بالواو ، والوجه حذفها ؛ فإنها تغيّر المعنى قوله: (وهى فى زُعم من حكينا قوله واهية) هو بفتح الزاى وضمها وكسرها ، ثلاث لغات مشهورة ، ولو قال : ضعيفة بدل واهية لكان أحسن ، فإن هذا القائل لايدّعى أنها واهية شديدة الضعف متناهية فيه ، كما هو معنى (واهية) بل يقتصر على أنها ضعيفة لاتقوم بها متناهية فيه ، كما هو معنى (واهية ) بل يقتصر على أنها ضعيفة لاتقوم بها

وَلَوْ ذَهَبْنَا نُعَدِّدُ الْأَخْبَارَ الصِّحَاحَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ يَهِنُ بِزُعْمِ هَذَا الْقَائِلِ، وَنُحْصِيهَا - لَعَجَزْنَا عَنْ تَقَصِّى ذِكْرِهَا وَإَحْصَائِهَا كُلِّهَا.

وَهٰذَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ وَأَبُو رَافِعِ الصَّائِغُ ، وَهُمَا مَنْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَصَحِبَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَيْقِلِيَّةٍ مِنَ الْبَدْرِيِّينَ هلُمَّ جَرًّا . وَنَقَلَا عَنْهُمُ الْأَخْبَارَ حَتَّى نَزَلَا إِلَى مِثْلِ أَبِي هُرِيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَنَقَلَا عَنْهُمُ الْأَخْبَارَ حَتَّى نَزَلَا إِلَى مِثْلِ أَبِي هُرِيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ

الحجة . قوله : (وهذا أبو عنان النهدى ، وأبو رافع الصائغ ، وهما ممن أدرك الجاهلية ، وصحبا أصحاب رسول عرائي من البدريين هلم جراً ، ونقلا عنهما الأخبار حتى نزلا إلى مثل أبى هريرة وابن عمر وذويهما ، قد أسند كل واحد منهما عن أبى بن كعب رضى الله عنه ، عن النبى عرائي حديثا ) أما أبو عنان النهدى فاسمه عبد الرحمن بن مل . وتقدم بيانه . وأما أبو رافع فاسمه نفيع المدنى . قال ثابت : لما أعتق أبو رافع بكى ، فقيل له : مايبكيك ؟ فقال : كان المدنى . قال ثابت الله عرائية ، وأما قوله : (أدرك الجاهلية ) فمعناه كانا رجلين قبل بعثة رسول الله عرائية ، والجاهلية ماقبل بعثة رسول الله عرائية ، مهوا بذلك لكثرة جهالاتهم . وقوله : (من البدريين هلم جراً) قال القاضى عياض : ليس هذا موضع استعمال هلم جراً ؛ لأنها إنما تستعمل فيما اتصل إلى زمان المتكلم بها وإنما أراد مسلم : فمن بعدهم من الصحابة . وقوله (جراً ) منون قال صاحب المطالع ؛ قال ابن الأنبارى : معنى هلم جرا : سيروا وتمهلوا في سيركم ، وتثبتوا ، وهو من الجر ، وهو ترك النّعَم في سيرها ، فيستعمل فيما دُوومَ عليه من الأعمال . قال ابن الأنبارى : فانتصب جراً على المصدر ، أى جُروا جراً ، من الأعمال . قال ابن الأنبارى : فانتصب جراً على المصدر ، أى جُروا جراً ، من الأعمال . قال ابن الأنبارى : فانتصب جراً على المصدر ، أى جُروا جراً ، من الأعمال . قال ابن الأنبارى : فانتصب جراً على المصدر ، أى جُروا جراً ، من الأعمال . قال ابن الأنبارى : فانتصب جراً على المصدر ، أى جُروا جراً ،

وَذَوِيهِمَا . قَدْ أَسْنَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِا أَنَّهُمَا عَايِنَا أُبِيًّا أَوْ سَمِعَا عَلَيْنَا أُبَيًّا أَوْ سَمِعَا مِنْهُ شَيْعًا .

وَأَسْنَدَ أَبُو عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ . وَهُوَ مِمَّنْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَكَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ رَجُلًا . وَأَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ . كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلِيَّةٍ ، خَبَرَيْنِ .

أو على الحال ، أو على التمييز وقوله : ( وذويهما ) فيه إضافة ( ذى ) إلى غير الأجناس ، والمعروف عند أهل العربية أنها لاتستعمل إلا مضافة إلى الأجناس ، كذى مال ، وقد جاء في الحديث وغيره من كلام العرب إضافة أحرف مها إلى المفردات ، كما في الحديث : وتصل ذا رَحِمك ، وكقولهم : ذو يزن، وذو نواس، وأشباهها . قالوا : هذا كله مقدر فيه الانفصال ، فتقدير : ذي رحمك : الذي له معك رحم . وأما حديث أبي عثمان عن أبي ، قوله : ( كان رجل لا أعلم أحدا أبعد بيتا من المسجد منه ) الحديث ، وفيه قول النبي عليه: « أعطاك الله مااحتسبت » حرجه مسلم . وأما جديث أبي رافع عنه ، فهو أن النبي عَلِيْتُهُ كَان يعتكف في العشر الآحر ، فسافر عاما ، فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين يوماً رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم ورواه جماعات من أصحاب المسانيد . قوله : ( وأسند أبو عمرو الشيباني ، وأبو معمر عبد الله بن سخبرة ، كل واحد منهما عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي عَلِيلَةٍ خَبَريْن ) أما أبو عمرو الشيباني فاسمه : سعد بن إياس تقدم ذكره ، وأما سَخبرة فبسين مهملة مفتوحة ثم خاء معجمة ساكنة ثم موحدة مفتوحة . وأما الحديثان اللذان رواهما الشيباني فأحدهما حديث جاء رجل إلى النبي عليه فقال: إنه أبدع بي والآخر جاء رجل إلى النبي عَلَيْكُ بناقة مخطومة فقال: لك بها يوم وَأَسْنَدَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّلِكُمْ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِكُمْ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِكُمْ ، وَقَدْ أَدْرِكَ زَمَنِ النَّبِي عَيْلِكُمْ عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، وَقَدْ أَدْرِكَ زَمَنِ النَّبِي عَيْلِكُمْ عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، وَقَدْ أَدْرِكَ زَمَنِ النَّبِي عَيْلِكُمْ عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، وَقَدْ أَدْرِكَ زَمَنِ النَّبِي عَيْلِكُمْ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِكُمْ ، وَقَدْ حَفِظَ عَنْ عُمَر بْنِ وَأَسْنَدَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَقَدْ حَفِظَ عَنْ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ ، وَصَحِبَ عَلِيًّا ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِكُمْ ، وَاللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِكُمْ ، وَاللَّهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِكُمْ ،

القيامة سبعمائة أخرجهما مسلم وأسند أبو عمرو الشيباني أيضا عن أبي مسعود حديث المستشار مؤتمن رواه ابن ماجه وعبد بن حميد في مسنده . وأما حديثا أبي معمر فأحدهما كان النبي عَلِيلًا يمسح مناكبنا في الصلاة أخرجه مسلم والآخر لا تجزى صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من أصحاب السنن والمسانيد قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح والله أعلم . قال مسلم رحمه الله : ( وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج النبي عليلية حديثًا ) هو قولها : لما مات أبو سلمة قلت : غريب وفي أرض غربة لأبكينه بكاء يتحدث عنه . أخرجه مسلم واسم أم سلمة هند بنت أبي أمية واسمه حذيفة وقيل: سهيل بن المغيرة المخزومية تزوجها النبي عَلِيلَةُ سنة ثلاث وقيل : اسمها رملة وليس بشيء . قوله : ( وأسند قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود ثلاثة أخبار ) هي حديث إن الإيمان ههنا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين . وحديث إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد. وحديث لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان أخرجها كلها البخارى ومسلم في صحيحيهما واسم أبي حازم عبد عوف وقيل: عوف بن عبد الحارث البجلي صحابي . قوله : ( وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلي عن أنس رضي الله عنه عن النبي عليه حديثًا) هو قوله: أمر أبو طلحة أم سلم أصنعي طعاما للنبي عليه أخرجه مسلم وقد تقدم اسم أبي ليلي وبيان الاختلاف فيه وبيان ابنه وابن ابنه .

حَدِيثاً

وَأَسْنَدَ رِبْعِتُى بْنُ حِرَاشٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكَ ، حَدِيثَيْنِ . وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكَ ، حَدِيثاً . وَقَدْ سَمِعَ رِبْعَتُى مِنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَرَوَى عَنْهُ .

وَأَسْنَدَ نَافِعُ بْنُ جُبَير بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِم ، حَدِيثاً .

قوله: ( وأسند ربعي بن حراش عن عمران بن حصين عن النبي عَلَيْكُ حديثين وعن أبي بكرة عن النبي عَلِيْكُ حديثًا ) أما حديثًاه عن عمران فأحدهما في إسلام حصين والد عمران وفيه قوله كان عبد المطلب خيرا لقومك منك رواه عبد بن حميد في مسنده ، والنسائي في كتابه ( عمل اليوم والليلة ) بإسناديهما الصحيحين والحديث الآخر « لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله » رواه النسائي في سننه . وأما حديثه عن أبي بكرة فهو « إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم » أخرجه مسلم وأشار إليه البخاري واسم أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة بفتح الكاف، واللام، الثقفي كني بأبي بكرة لأنه تدلى من حصن الطائف إلى رسول الله عَلِيلَةُ ببكرة ، وكان أبو بكرة ممن اعتزل يوم الجمل فلم يقاتل مع أحد من الفريقين . وأما ربعي بكسر الراء وحراش بالحاء المهملة فتقدم بيانهما قوله: ( وأسند نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي عن النبي عَلِيلًا حديثًا ) أما حديثه فهو حديث « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره » أخرجه مسلم في كتاب الإيمان هكذا من رواية نافع بن جبير وقد أخرجه البخاري ومسلم أيضاً من رواية سعيد بن أبي سعيد المقبري . وأما أبو شريح فاسمه خويلد بن عمرو وقيل عبد الرحمن وقيل عمرو بن حويلد وقبل هانیء بن عمرو وقیل کعب ویقال فیه أبو شریح الخزاعی والعدوی والکعبی

وَأَسْنَدَ النَّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، ثَلَاثَةَ أحادِيثَ ، عَنِ النَّبِِّي عَيِّلَةٍ .

وَأُسْنَدَ عَطَّاءُ بُنُ يَزِيدَ اللَّيْثِي ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِي ، عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِي ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَيْتُهِ ، حَدِيثاً .

قوله : ( وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه ثلاثة أحاديث عن النبي عَلِيْكُ ) أما الحديث الأول فمن صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه من النار سبعين خريفا » والثاني « إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها ». أخرجهما معا البخاري ومسلم والثالث: « إن أدني أهل الجنة منزلة من صرف الله وجهه » الحديث أخرجه مسلم. وأما أبو سعيد الحدري فاسمه سعد بن مالك بن سنان ، منسوب إلى خدرة بن عوف بن الحرث بن الخزرج توفى أبو سعيد بالمدينة سنة أربع وستين ، وقيل : سنة أربع وسبعين ، وهو ابن أربع وسبعين . وأما أبو عياش والد النعمان فبالشين المعجمة واسمه زيد بن الصامت ، وقيل : زيد بن النعمان ، وقيل : عبيد بن معاوية بن الصامت ، وقيل : عبد الرحمن . قوله : ﴿ وأسند عطاء بن يزيد الليثي عن تمم الدارى عن النبي عَلَيْتُ حديثًا ) هو حديث : « الدين النصيحة » وأما تميم الداري فكذا هو في مسلم ، واختلف فيه رواة الموطأ ففي رواية يحيي وابن بكير وغيرهما : الديري بالياء ، وفي رواية القعنبي وابن القاسم وأكثرهم الداري بالألف ، واختلف العلماء في أنه إلى مانسب . فقال الجمهور إلى جَدّ من أجداده وهو الدار بن هانيء ، فإنه تميم بن أوس بن حارجة بن سور – بضم السين – ابن جذيمة - بفتح الجيم وكسر الذال المعجمة - ابن ذراع بن عدى بن الدار بن هانیء بن حبیب بن نمارة بن لخم وهو مالك بن عدى . وأما من قال الديرى فهو نسبة إلى دير ، كان تميم فيه قبل الإسلام ، وكان نصرانيا . هكذا رواه أبو الحسين الرازي في كتابع مناقب الشافعي بإسناده الصحيح عن الشافعي :

وَأَسْنَدَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْشَالُهِ ، حَدِيثاً .

وَأَسْنَدَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْحِميَرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيَّ عَلِيْلِةٍ ، أَحَادِيثَ .

آنه قال في النسبتين ماذكرناه ، وعلى هذا أكثر العلماء ، ومنهم من قال : الدارى بالألف إلى دارين وهو مكان عند البحرين ، وهو محط السفن ، كان يجلب إليه العطر من الهند ، ولذلك قيل للعطار : داري ، ومنهم من جعله بالياء نسبة إلي قبيلة أيضا ، وهو بعيد شاذ . حكاه والذى قبله صاحب المطالع . قال : وصوّب بعضهم الديرى . قلت : وكلاهما صواب ، ننسب القبيلة بالألف ، وإلى الدير بالياء ، لاجتماع الوصفين فيه . قال صاحب «المطالع» : وليس في الصحيحين والموطأ : دارى ولا ديرى إلا تميم ، وكنية تميم أبو رقية ، أسلم سنة تسع . وكان بالمدينة ثم انتقل إلى الشام ، فنزل ببيت المقدس وقد رولى عنه النبى عَيْفَا قصة الجساسة ، وهذه منقبة شريفة لتميم ، ويدخل في رواية الأكابر عن الأصاغر ، والله أعلم .

قوله: (وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن النبي عَلِيْكُ حديثا) هو حديث المحاقلة أخرجه مسلم. قوله: (وأسند محيد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة عن النبي عَلِيْكُ أحاديث) من هذه الأحاديث «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل » أخرجه مسلم منفردا به عن البخاري. قال أبو عبد الله الحميدي رحمه الله ، في آخر مسند أبي هريرة من الجمع بين الصحيحين: ليس الحميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة في الصحيح غير هذا الحديث. قال: وليس له عند البخاري في صحيحه عن أبي هريرة شيء. وهذا الذي

فَكُلُّ هُوُلَاءِ التَّابِعِينَ الَّذِينَ نَصَبْنَا رِوَايَتَهُمْ عَنِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ سَمَّيْنَاهُمْ ، لَمْ يُحْفَظْ عَنْهُمْ سَمَاعٌ عَلِمْنَاهُ مِنْهُمْ فِي رِوَايَةٍ بِعَيْنِهَا وَلَا أَنَّهُمْ لَقُوهُمْ فِي نَفْسٍ خَبَرٍ بِعَيْنِهِ .

وَهِى أَسَانِيدُ عِنْدَ ذَوِى الْمَعْرِفَةِ بِالْأَخْبَارِ وَالرِّوَايَاتِ مِنْ صِحَاحِ الْأَسَانِيدِ . لَا نَعْلَمُهُمْ وَهَّنُوا مِنْهَا شَيْئًا قَطُّ . وَلَا الْتَمَسُوا فِيهَا سَمَاعَ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ .

إِذِ السَّمَاعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُمْكِنٌ مِنْ صَاحِبِهِ غَيْرُ مُسْتَنْكَرِ . لِكَوْنِهِمْ جَمِيعاً كَانُوا فِي الْعَصْرِ الَّذِي اتَّفَقُوا فِيهِ .

وَكَانَ هٰذَا الْقَوْلُ الَّذِى أَحْدَثَهُ الْقَائِلُ الَّذِى حَكَيْنَاهُ فِي تَوْهِينِ الْحَدِيثِ ، بِالْعلَّةِ الَّتِي وَصَفَ - أَقَلَّ مِنْ أَنْ يُعَرَّجَ عَلَيْهِ وَيُثَارَ ذِكْرُهُ .

إِذْ كَانَ قَوْلاً مُحْدَثاً وَكَلاماً خَلْفاً لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ سَلَفَ ، وَيَسْتُنْكِرُهُ مَنْ بَعْدَهُمْ خَلَفَ . فَلا حَاجَةَ بِنَا فِي رَدِّهِ بِأَكْثَرَ

قاله الحميدى صحيح ، وربما اشتبه حميد بن عبد الرحمن الحميرى هذا ، بحميد ابن عبدالرحمن بن عوف الزهرى الراوى عن أبى هريرة أيضا ، وقد رويا له فى الصحيحين عن أبى هريرة أحاديث كثيرة ، فقد يقف من لا بحبرة له على شيء منهما فينكر قول الحميدى توهما منه أن حميدا هذا هو ذاك ، وهو خطأ صريح ، وليس للحميرى عن أبى هريرة أيضا في الكتب الثلاثة التي هي تمام أصول الإسلام الحميدة أعنى : سنن أبى داود ، والترمذى والنسائى غير هذا الحديث . قوله : (كلاما خلفا) بإسكان اللام وهو الساقط الفاسد .

مِمَّا شَرَحْنَا . إِذْ كَانَ قَدْرُ الْمَقَالَةِ وَقَائِلِهَا الْقَدْرَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ . وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى ذَفْعِ مَا خَالَفَ مَذْهَبَ الْعُلَمَاءِ . وَعَلَيْهِ التَّكْلانُ .

恭 恭 恭

قوله: (وعليه التُّكُلان) وهو بضم التاء وإسكان الكاف أى: الاتكال والله أعلم بالصواب، ولله الحمد والنعمة والفضل والنَّة وبه التوفيق والعصمة.

# بسَالِيِّالِجَالِيِّ

## ١ - كتاب الإيمان

(١) باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى . وبيان الدليل على التَّبَرِّى ممن لايؤمن بالقدر ، وإغلاظ القول في حقه عَالَ أَبُو الْحُسنَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحجَّاجِ الْقُشْيَرِيُّ رَحِمهُ اللَّهُ : بِعَونِ اللّهِ نَبْتَدِىءُ . وَإِيَّاهُ نَسْتَكْفِى . وَمَا تَوْفِيقُنَا إِلّا باللّهِ جَلَّ بِعَونِ اللّهِ نَبْتَدِىءُ . وَإِيَّاهُ نَسْتَكْفِى . وَمَا تَوْفِيقُنَا إِلّا باللّهِ جَلَّ

### كتاب الإيمان

باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان باثبات قدر الله سبحانه وتعالى. وبيان الدليل على التَّبرِّى ممن لا يؤمن بالقدر، وإغلاظ القول في حقه.

أهم مايذكر في الباب اختلاف العلماء في الإيمان والإسلام وعمومهما وخصوصهما ، وأن الإيمان يزيد و ينقص أم لا ؟ وأن الأعمال من الإيمان أم لا ؟ وقد أكثر العلماء رحمهم الله تعالى . من المتقدمين والمتأخرين . القول في كل ماذكرناه ، وأنا أقتصر على نقل أطراف من متفرقات كلامهم ، يحصل منها مقصود ماذكرته مع زيادات كثيرة قال الإمام أبو سليمان ، أحمد بن محمد ابن إبراهيم ، الخطّابي ، البستي ، الفقيه ، الأديب ، الشافعي ، الحقق رحمه الله في كتابه « معالم السنن » : ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة، فأما الزهري فقال: الإسلام: الكلمة ، والإيمان : العمل ، واحتج بالآية - يعني قوله سبحانه وتعالى هو قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمّا يدخل الإيمان في قلوبكم في وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شيءٌ واحد ، واحتج بقوله تعالى : ﴿ فأخر جنا من كان فيها من المؤمنين . فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين في قال الخطابي : وقد تكلم في هذا الباب رجلان من كبراء أهل

جَلَالُهُ.

العلم ، وصار كل واحد منهما إلى قول من هذين ، وردّ الآخر منهما على المتقدم ، وصنف عليه كتابا يبلغ عدد أوراقه المئين . قال الخطابي : والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق ، وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ، ولا يكون مؤمنا في بعضها ، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال، فكل مؤمن مسلم ، وليس كل مسلم مؤمنا ، وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات ، واعتدل القول فيها ، و لم يختلف شبيء منها وأصل الإيمان:التصديق،وأصل الإسلام: الاستسلام والانقياد، فقد يكون المرء مستسلما في الظاهر ، غير منقاد في الباطن . وقد يكون صادقا في الباطن غير منقاد في الظاهر . وقال الخطابي أيضا في قول النبي عَلَيْهُ : « الإيمان بضع وسبعون شعبة »: في هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعني ذي شعب وأجزاء ، له أدنى وأعلى ، والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها ، والحقيقة تقتضى جميع شعبه وتستوفى جملة أجزائه ، كالصلاة الشرعية : لها شعب وأجزاء . والاسم يتعلق ببعضها ، والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيها . ويدل عليه قوله عَلِيْتُهُ « الحياء شعبة من الإيمان » وفيه إثبات التفاضل في الإيمان وتباين المؤمنين في درجاته هذا آخر كلام الخطابي وقال الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوى الشافعي رحمه الله في حديث سؤال جبريل عليه عن الإيمان والإسلام وجوابه . قال : جعل النبي عَلِيْكُ الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال ، وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد ، وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان والتصديق بالقلب ليس من الإسلام ، بل ذلك تفصيل لجملة ، هي كلها شيء واحد ، وجماعها الدِّين ، ولذلك قال عَلَيْكُ : « ذاك جبريا أتاكم يعلمُّكم دينكم » ، والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعا . يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينِ عند الله الإسلام ﴾ ﴿ ورضيت لكم الإسلام دينا ﴾ ﴿ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ﴾ فأخبر

سبحانه وتعالى أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام ولا يكون الدين في محل القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل. هذا كلام البغوى . وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي الأصبهاني الشافعي رحمه الله في كتابه «التحرير في شرح صحيح مسلم»: الإيمان في اللغة هو التصديق فإن عني به ذلك ، فلا يزيد ولا ينقص ؛ لأن التصديق ليس شيئاً يتجزأ حتى يتصور كالمه مرة ونقصه أخرى والإيمان في لسان الشرع هو التصديق بالقلب والعمل بالأركان وإذا فسر بهذا تطرق إليه الزيادة والنقص، وهو مذهب أهل السنة . قال : فالخلاف في هذا على التحقيق إنما هو : أن المصدق بقلبه إذا لم يجمَع إلى تصديقه العمل بمواجب الإيمان هل يسمى مؤمنا مطلقا أم لا ؟ والمختار عندنا أنه لايسمي به . قال رسول الله عَلِيْقَة : « لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ؛ لأنه لم يعمل بموجب الإيمان فيستحق هذا الإطلاق » . هذا آخر كلام صاحب « التحرير » . وقال الإمام أبو الحسن على بن حلف بن بطّال المالكي المغربي في شرح صحيح البخاري: «مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، والحجة على زيادته ونقصانه ما أورده البخاري من الآيات ، يعني قوله عز وجل: ﴿ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وزدناهم هدى ﴾ وقول الله تعالى : ﴿ ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ﴾ وقوله تعالى : ﴿ والذين اهتدوا زادهم هدى ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ويزداد الذين آمنوا إيمانا ﴾ وقوله تعالى : ﴿ أَيكُم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا ﴾ وقوله تعالى : ﴿ فَاحْشُوهُمْ فَرَادُهُمْ إِيمَانًا ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَمَا زَادُهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وتسليما ﴾ قال ابن بطال : فإيمان من لم تحصل له الزيادة ناقص . قال : فإن قيل: الإيمان في اللغة: التصديق فالجواب أن التصديق يكمل بالطاعات كلها فما ازداد المؤمن من أعمال البر ، كان إيمانه أكمل ، وبهذه الجملة يزيد الإيمان ،

وبنقصانها ينقض ، فمتى نقصت أعمال البر نقص كال الإيمان ، ومتى زادت زاد الإيمان كالا ، هذا توسط القول في الإيمان . وأما التصديق بالله تعالى ورسوله عَلَيْتُ فَلَا يَنْقُصُ ، وَلَذَلَكُ تُوقَفُ مَالَكٌ رَحْمُهُ اللَّهُ فَي بَعْضُ الرَّواياتُ عَنِ القول بالنقصان ، إذ لايجوز نقصان التصديق ؛ لأنه إذا نقص صار شكا ، وحرج عن اسم الإيمان . وقال بعضهم : إنما توقف مالكٌ عن القول بنقصان الإيمان خشية أن يُتأول عليه موافقة الخوارج الذين يكفّرون أهل المعاصي من المؤمنين بالذنوب. وقد قال مالك بنقصان الإيمان مثل قول جماعة أهل السنة. قال عبد الرزاق : سمعت من أدركت من شيوخنا وأصحابنا: سفيان الثورى ، ومالك بن أنس ، وعبيد الله بن عمر ، والأوزاعي ، ومعمر بن راشد ، وابن حريج وسفيان بن عيينة يقولون : الإيمان قول وعمل . يزيد وينقص ، وْهَذَا قُولُ ابن مسعود ، وحذيفة ، والنخعي ، والحسن البصري ، وعطاء، وطاوس ، ومجاهد، وعبد الله بن المبارك، فالمعنى الذي يستحق به العبد المدح والولاية من المؤمنين هو إتيانه بهذه الأمور الثلاثة : التصديق بالقلب ، والإقرار باللسان ، والعمل بالجوارح . وذلك أنه لاخلاف بين الجميع أنه لو أقر وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه ، لايستحق اسم مؤمن ، ولو عرفه وعمل وجحد بلسانه وكذب ماعرف من التوحيد ، لايستحق اسم مؤمن ، وكذلك إذا أقر بالله تعالى وبرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولم يعمل بالفرائض ، لا يسمى مؤمنا بالإطلاق، وإن كان في كلام العرب يسمى مؤمنا بالتصديق، فذلك غير مستحق في كلام الله تعالى ؛ لقوله عز وجل : ﴿ إِنَّمَا المُّومَنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتِه زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا ﴾ فأخبرنا سبحانه وتعالى أن المؤمن من كانت هذه صفته وقال ابن بطال في باب ( من قال الإيمان هو العمل ): فإن قيل : قد قدمتم أن الإيمان هو التصديق

قيل: التصديق هو أول منازل الإيمان، ويوجب للمصدق الدخول فيه، ولا يوجب له استكمال منازله ، ولا يسمى مؤمنا مطلقا . هذا مذهب جماعة أهل السنة أن الإيمان قول وعمل قال أبو عبيد : وهو قول مالك والثورى والأوزاعي ومن بعدهم من أرباب العلم والسنة ، الذين كانوا مصابيح الهدي وأئمة الدين من أهل الحجاز والعراق والشام وغيرهم.قال ابن بطال: وهذا المعنى أراد البخاري رحمه الله إثباته في كتاب الإيمان وعليه بوَّب أبوابه كلها ، فقال : « باب أمور الإيمان » و « باب الصلاة من الإيمان » وباب « الرّ كاة من الإيمان » و « باب الجهاد من الإيمان » وسائر أبوابه وإنما أراد الرد على المرجئة في قولهم : إن الإيمان قول بلا عمل وتبيين غلطهم وسوء اعتقادهم ومخالفتهم للكتاب والسنة ومذاهب الأئمة ، ثم قال ابن بطال في باب آخر : قال المهلب : الإسلام على الحقيقة هو الإيمان ، الذي هو عقد القلب المصدق لإقرار اللسان الذي لا ينفع عند الله تعالى غيره . وقالت الكرامية وبعض المرجئة الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب ، ومن أقوى مايرد به عليهم إجماع الأمة على إكفار المنافقين ، وإن كانوا قد أظهروا الشهادتين . قال الله تعالى : ﴿ وَلا تَصلُّ عَلَى أَحَدُ مَهُم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ وتزهق أنفسهم وهم كافرون ﴾ هذا آخر كلام ابن بطال وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله : قوله عَلَيْكُ : ( الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤثَّى الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً . والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره) قال : هذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن ، وبيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر ، وحكم الإسلام في الظاهر ، ثبت بالشهادتين ، وإنما أضاف إليهما الصلاة والزكاة والحج والصوم لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها وبقيامه بها يتم استسلامه ،

وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلاله ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات ؛ لكونها ثمرات للتصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان ومقويات ومتممات وحافظات له ؛ ولهذا فسر عليله الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين ، والصلاة ، والزكاة ، وصوم رمضان ، وإعطاء الخُمْس من المغَنْمَ ، ولهذا لايقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو بدّل فريضة ؛ لأن اسم الشيء مطلقا يقع على الكامل منه ، ولا يستعمل في الناقص ظاهرا إلا بقيد ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله عَلَيْكُ : « لايسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » واسم الإسلام يتناول أيضا ماهو أصل الإيمان ، وهو التصديق الباطن ، ويتناول أصل الطاعات ؛ فإن ذلك كله استسلام. قال: فخرج مما ذكرناه وحققنا أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان ، وأن كل مؤمن مسلم ، وليس كل مسلم مؤمنا . قال : وهذا تحقيق وافر بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة الواردة في الإيمان والإسلام التي طالما غلط فيها الخائضون، وماحققناه من ذلك موافق لجمَّاهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو بن الصلاح فإذا تقرر ما ذكرناه من مذاهب السلف وأئمة الخلف فهي متظاهرة متطابقة على كون الإيمان يزيد وينقص ، وهذا مذهب السلف والمحدّثين وجماعة من المتكلمين ، وأنكر أكثر المتكلمين زيادته ونقصانه ، وقالوا : متى قَبِل الزيادة كان شكا وكفرا . قال المحققون من أصحابنا المتكلمين : نفس التصديق لايزيد ولاينقص، والإيمان الشرعي يزيد وينقص، بزيادة ثمراته وهي الأعمال، ونقصانها . قالوا : وفي هذا توفيق بين ظواهر النصوص التي جاءت بالزيادة وأقاويل السلف وبين أصل وضعه في اللغة وما عليه المتكلمون . وهذا الذي قاله هؤلاء وإن كان ظاهرا حسنا فالأظهر والله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة ، ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم ،

بحيث لاتعتريهم الشبة ، ولا يتزلزل إيمانهم بعارض ، بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيّرة ، وإن اختلفت عليهم الأحوال وأما غيرهم من المؤلفة ومن قاربهم ونحوهم فليسوا كذلك ، فهذا مما لايمكن إنكاره ولا يتشكك عاقل فى أن نفس تصديق أبى بكر الصديق رضى الله عنه لايساويه تصديق آحاد الناس ، ولهذا قال البخارى فى صحيحه : قال ابن أبى مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب النبى عين كلهم يخاف النفاق على نفسه ، ما منهم أحد يقول : إنه على إيمان جبريل وميكائيل ، والله أعلم .

وأما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال فمتفق عليه عند أهل الحق ، ودلائله في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر ، وأشهر من أن تشهر. قال الله تعالى : ﴿ وما كان الله ليضيع إيمانكم ﴾ أجمعوا على أن المراد صلاتكم. وأما الأحاديث فستمر بك في هذا الكتاب منها جُمَل مستكثرات ، والله أعلم . واتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلَّد في النار ، لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك ، ونطق بالشهادتين ، فإن اقتصر على إحداهما . لم يكن من أهل القبلة أصلا إلا إذا عجز عن النطق لخلل في لسانه أو لعدم التمكن منه لمعاجلة المنية ، أو لغير ذلك ، فإنه يكون مؤمنا . أما إذا أتى بالشهادتين فلا يشترط معهما أن يقول: وأنا برىء من كل دين حالف الإسلام إلا إذا كان من الكفار الذين يعتقدون اختصاص رسالة نبينا عليه إلى العرب فإنه لايحكم بإسلامه ، إلا بأن يتبرأ . ومن أصحابنا أصحاب الشافعي رحمه الله من شرط أن يتبرأ مطلقا ، وليس بشيء . وأما إذا اقتصر على قوله لا إله إلا الله ولم يقل : محمد رسول الله ، فالمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء أنه لايكون مسلما . ومن أصحابنا من قال : يكون مسلما ويطالب بالشهادة الأخرى ، فإن أبنى جعل مرتدا . ويحتج لهذا القول بقوله عَلِيْكُ « أمرت أن أقاتل الناس

حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم » . وهذا محمول عند الجماهير على قول الشهادتين ، واستغنى بذكر إحداهما عن الأحرى لارتباطهما وشهرتهما ، والله أعلم .

أما إذا أقر بوجوب الصلاة أو الصوم أو غيرهما من أركان الإسلام وهو على خلاف ملته التي كان عليها فهل يجعل بذلك مسلما ؟ فيه وجهان لأصحابنا . فمن جعله مسلما قال : كل ما يكفر المسلم بإنكاره يصير الكافر بالإقرار به مسلما . أما إذا أقر بالشهادتين بالعجمية ، وهو يحسن العربية فهل يجعل بذلك مسلما ؟ فيه وجهان لأصحابنا . الصحيح منهما أنه يصير مسلما ؟ لوجود الإقرار ، وهذا الوجه هو الحق ، ولا يظهر للآخر وجه . وقد بينت ذلك مستقصى في شرح « المهذب » والله أعلم .

واختلف العلماء من السلف وغيرهم في إطلاق الإنسان قوله: أنا مؤمن ، فقالت طائفة: لا يقول: « أنا مؤمن » مقتصرا عليه ، بل يقول: « أنا مؤمن » مقتصرا عليه ، بل يقول: « أنا مؤمن ، وحكى هذا المذهب بعض أصحابنا عن أكثر أصحابنا المتكلمين ، وذهب آخرون إلى جواز الإطلاق. وأنه لايقول إن شاء الله ، وهذا هو المختار وقول أهل التحقيق. وذهب الأوزاعي وغيره إلى جواز الأمرين والكل صحيح باعتبارات مختلفة ، فمن أطلق ، نظر . إلى الحال . وأحكام الإيمان جارية عليه في الحال . ومن قال: إن شاء الله فقالوا فيه: هو إما للتبرك وإما لاعتبار العاقبة ، وما قدر الله تعالى فلا يدري أيثبت على الإيمان أم يصرف عنه . والقول بالتخيير حسن صحيح نظراً إلى مأخذ القولين الأولين ، ورفعاً لحقيقة الحلاف . وأما الكافر ففيه خلاف غريب لأصحابنا ، منهم من قال: يقال هو كافر ولا يقول: إن شاء الله . ومنهم من قال: هو في التقييد كالمسلم على ما تقدم ، فيقال على قول التقييد : هو كافر إن شاء الله نظراً إلى الحاتمة ، وأنها مجهولة ، فيقال على قول التقييد : هو كافر إن شاء الله نظراً إلى الحاتمة ، وأنها مجهولة ،

١ ــ ( ٨ ) حَدَّثَنَى أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهْمَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْن يَعْمَر . ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ . وَهٰذَا حَدِيثُهُ : حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ يَعْمَرَ ؛ قَالَ : كَانَ أُوَّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ بِالبَصْرَةِ مَعْبَدٌ الْجُهَنِيُّ . فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ وهذا القول اختاره بعض المحققين ، والله أعلم . واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لايكفّر أحدٌ من أهل القبلة بذنب ، ولا يكفّر أهل الأهواء والبدع . وأن من جحد ما يُعلم من دين الإِسلام ضرورة حُكِمَ بردّته وكفره اللا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه ممن يخفي عليه ، فيعرّف ذلك ، فإن استمر حُكم بكفره وكذا حكم من استحل الزنا ، أو الخمر ، أو القتل ، أو غير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة . فهذه جمل من المسائل المتعلقة بالإيمان ، قدمتها في صدر الكتاب تمهيداً ؛ لكونها مما يكثر الاحتياج إليه ولكثرة تكررها وتردادها في الأحاديث فقدّمتها ؛ لأحيل عليها إذا مررت بما يخرج عليها، والله أعلم بالصواب، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة. قال الإمام أبو الحسين ، مسلم بن الحجاج ، رضى الله عنه : (حدثني أبو خيثمة ، زهير بن حرب ، ثنا وكيع ، عن كهمس ، عن عبد الله بن بريدة ، عن يحيى بن يعمر ، ثنا عبيد الله بن معاذ العنبريُّ ، وهذا حديثه ، ثنا أبي ، ثنا كهمس ، عن ابن بريدة ، عن يحيلي بن يعمَر قال : كان أول من قال في القدر بالبصرة مَعْبَدٌ الجهني إلى آخر الحديث ) اعلم أن مسلما رحمه الله سلك في هذا الكتاب طريقة في الإتقان ، والاحتياط ، والتدقيق ، والتحقيق مع الاختصار البليغ ، والإيجاز التام ، في نهايةٍ من الحسن ، مصرّحة بغزارة علومه ، ودقة نظره وحذقه ، وذلك يظهر في الإسناد تارة ، وفي المتن تارة ، وفيهما تارة ، فينبغى للناظر في كتابه أن يتنبه لما ذكرته ؛ فإنه يجد عجائب من النفائس والدقائق، تقر بآحاد أفرادها عينه، وينشرح لها صدره، وتنشُّطه للاشتغال

بهذا العلم ، واعلم أنه لا يُعرفُ أحدٌ شارك مسلما في هذه النفائس التي يشير اليها من دقائق علم الإسناد . وكتاب البخارى وإن كان أصح وأجل وأكثر فوائل في الأحكام والمعاني ، فكتاب مسلم يمتاز بزوائد من صنعة الإسناد ، وسترى كما أنبه عليه من ذلك ما ينشرح له صدرك ، ويزداد به الكتاب ومصنفه في قلبك جلالة إن شاء الله تعالى . فإذا تقرر ما قلته ففي هذه الأحرف التي ذكرها من الإسناد أنواع مما ذكرته ، فمن ذلك أنه قال أولاً : (حدثني أبو خيثمة ) ثم قال في الطريق الآخر : (وحدثنا عبيد الله بن معاذ ) ففرق بين (حدثني ) و (حدثنا ) وهذا تنبيه على القاعدة المعروفة عند أهل الصنعة ، وهي أنه يقول فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ : (حدثني ) ، وفيما سمعه مع غيره من لفظ الشيخ : (حدثنا ) ، وفيما قرىء الشيخ : (أخبرني ) ، وفيما قرىء بحضرته في جماعة على الشيخ : (أخبرنا ) وهذا اصطلاح معروف عندهم ، ولو تركه وأبدل حرفا من ذلك بآخر صَحّ السماع ، ولكن ترك الأولى ، والله أعلم .

ومن ذلك أنه قال في الطريق الأول: (حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر) ثم في الطريق الثاني ، أعاد الرواية (عن كهمس عن ابن بريدة عن يحيى ) فقد يقال: هذا تطويل لايليق بإتقان مسلم واختصاره ، فكان ينبغي أن يقف بالطريق الأول على وكيع ، ويجتمع معاذ ووكيع في الرواية عن كهمس عن ابن بريدة ، وهذا الاعتراض فاسد ، لا يصدر إلا من شديد الجهالة بهذا الفن ؛ فإن مسلما رحمه الله يسلك الاختصار ، لكن بحيث لا يحصل خلل ، ولا يفوت به مقصود ، وهذا الموضع يحصل في الاختصار فيه خلل ، ويفوت به مقصود ؛ وذلك لأن وكيعا قال : عن كهمس ومعاذ قال : حدثنا كهمس ، وقد علم بما قدمناه في باب المعنعن أن العلماء اختلفوا في الاحتجاج بالمعنعن ، ولم يختلفوا في المتصل بحدثنا ، فأتى مسلم اختلفوا في الاحتجاج بالمعنعن ، ولم يختلفوا في المتصل بحدثنا ، فأتى مسلم

بالروايتين كم سُمِعَتا ليعرف المتفق عليه من المختلف فيه ، وليكون راويا باللفظ الذي سمعه ، ولهذا نظائر في مسلم ، ستراها مع التنبيه عليها إن شاء الله تعالى . وإن كان مثل هذا ظاهراً لمن له أدني اعتناء بهذا الفن إلا أني أنبه عليه لغيرهم ، ولبعضهم ممن قد يغفل ، ولكلهم من جهة أخرى ، وهو أنه يسقط عنهم النظر وتحرير عبارة عن المقصود وهنا مقصود آخر وهو أن في رواية وكيع قال: عن عبد الله بن بريدة ، وفي رواية معاذ قال : عن ابن بريدة ، فلو أتى بأحد اللفظين حصل خلل ، فإنه إن قال : ابن بريدة ، لم ندر ما اسمه ، وهل هو عبد الله هذا أو أخوه سليمان بن بريدة ؟ وإن. قال : عبد الله بن بريدة كان كاذبا على معاذ ، فإنه ليس في روايته عبد الله ، والله أعلم . وأما قوله في الرواية الأولى: (عن يحيى بن يعمر) فلا يظهر لذكره أولاً فائدة ، وعادة مسلم وغيره في مثل هذا أن لايذكروا يحيى بن يعمر ، لأن الطريقين اجتمعتا في ابن بريدة ، ولفظهما عنه بصيغة واحدة إلا أنى رأيت في بعض النسخ في الطريق الأولى ( عن يحيىٰ ) فحسب ، وليش فيها ابن يعمر ، فإن صح هذا فهو مزيل للإنكار الذي ذكرناه ، فإنه يكون فيه فائدة كما قررناه في ابن بريدة والله أعلم . ومن ذلك قوله: ( وحدثنا عبيد الله بن معاذ وهذا حديثه ) فهذه عادةً لمسلم رحمه الله قد أكثر منها . وقد استعملها غيره قليلا ، وهي مصرّحة بما ذكرته من تحقيقه وورعه واحتياطه ، ومقصوده أن الراويين اتفقا في المعني واختلفا في بعض الألفاظ ، وهذا لفظ فلان والآخر بمعناه ، والله أعلم .

وأما قوله: (ح) بعد يحيى بن يعمر فى الرواية الأولى. ، فهى حاء التحويل من إسناد إلى إسناد فيقول القارىء إذا انتهى إليها: (ح قال: وحدثنا فلان). هذا هو المختار، وقد قدمت فى الفصول السابقة بيانها، والحلاف فيها، والله أعلم. فهذا ماحضرنى فى الحال فى التنبيه على دقائق هذا الإسناد، وهو تنبيه على ماسواه، وأرجو أن يتفطن به لما عداه، ولا ينبغى للناظر فى هذا الشرح

أن يسأم من شيء من ذلك يجده مبسوطا واضحا ، فإنى إنما أقصد بذلك إن شاء الله الكريم الإيضاح والتيسير والنصيحة لمطالعه وإعانته وإغنائه من مراجعة غيره في بيانه ، وهذا مقصود الشروح ، فمن استطال شيئا من هذا وشبهه ، فهو بعيد من الإتقان مباعد للفلاح في هذا الشأن ، فَلْيُعَزِّ نفسه ، لسوء حاله ، وليرجع عما ارتكبه من قبيح فعاله ، ولا ينبغي لطالب التحقيق والتنقيح والإتقان والتدقيق أن يلتفت إلى كراهة أو سآمة ذوى البطالة ، وأصحاب الغباوة والمهانة والملالة ، بل يفرح بما يجده من العلم مبسوطا ، ومايصادفه من القواعد والمشكلات وأضحا مضبوطا ، ويحمد الله الكريم على تيسيره ، ويدعو لجامعه الساعى في تنقيحه وإيضاحه وتقريره ، وفقنا الله الكريم لمعالى الأمور ، وجنبنا بفضله جميع أنواع الشرور ، وجمع بيننا وبين أحبابنا في دار الحبور والسرور والله أعلم . وأما ضبط أسماء المذكورين في هذا الإسناد فخيثمة بفتح المعجمة . وإسكان المثناة تحت ، وبعدها مثلثة . وأما كهمس بفتح الكاف ، وإسكان الهاء ، وفتح الميم ، والسين المهملة ، وهو : كهمس بن الحسن أبو الحسن ، التميمي ، البصريّ . وأما يحييٰ بن يَعْمَر – فبفتح الميم ، ويقال بضمُّها ، وهو غير مصروف ؛ لوزن الفعل ، كنية يحيى بن يعمر : أبو سليمان ، ويقال : أبو سعيد ، ويقال: أبو عدى البصري ، ثم المروزي ، قاضيها ، من بني عوف بن بكر بن أسد . قال الحاكم أبو عبد الله في تاريخ نيسابور : يحيي بن يعمر : فقيه أديب، نحوى، مبرّز، أخذ النحو عن أبي الأسود، نفاه الحجاج إلى خراسان ، فقَبله قتيية بن مسلم وولّاه قضاء خراسان . وأما معبد الجهني : فقال أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني التميمي المروزي في كتابه « الأنساب » : الجُهني : بضم الجيم نسبة إلى جهينة قبيلة من قضاعة واسمه : زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة نزلت الكوفة وبها محلة تنسب إليهم ، وبقيَّتهم نزلت البصرة . قال : وممن نزل : جهينة ؛ فنسب إليهم :

معبد بن خالد الجهني ، كان يجالس الحسن البصري ، وهو أول من تكلم في البصرة بالقدر ، فسلك أهل البصرة بعده مسلكه ، لما رأوا عمرو بن عبيد ينتحله ، قتله الحجاج بن يوسف صبراً . وقيل : إنه معبد بن عبد الله بن عويمر ، هذا آخركلام السمعاني . وأما البصرة : فبفتح الباء وضمها وكسرها . ثلاث لغات حكاها الأزهري ، والمشهور: الفتح . يقال لها : البُصيرة بالتصغير . قال صاحب «المطالع»: ويقال لها: تدمر ، ويقال لها: المؤتكفة ؛ لأنها ائتفكت بأهلها في أول الدهر ، والنسب إليها بصرى . بفتح الباء وكسرها . وجهان مشهوران قال السمعاني : يقال البصرة قبة الإسلام ، وخزانة العرب. بناها عتبة بن غزوان في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، بناها سنة سبع عشر من الهجرة ، وسكنها الناس سنة ثماني عشرة ولم يعبد الصنم قط على أرضها ، هكذا كان يقول لي أبو الفضل عبد الوهاب بن أحمد بن معاوية الواعظ بالبصرة . قال أصحابنا : والبصرة داخلة في أرض سواد العراق وليس لها حكمه والله أعلم. وأما قوله: (أول من قال في القدر) فمعناه أول من قال بنفي القدر، فابتدع وخالف الصواب الذي عليه أهل الحق ، ويقال : القدَر والقدْر بفتح الدال وإسكانها ، لغتان مشهورتان ، وحكاهما ابن قتيبة عن الكسائي وقالهما غيره . واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر ، ومعناه أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى ، وعلى صفات مخصوصة ، فهي تقع على حسب ماقدرها سبحانه وتعالى ، وأنكرت القدرية هذا ، وزعمت أنه سبحانه وتعالى لم يقدرها ولم يتقدم علمه سبحانه وتعالى بها ، وأنها مستأنفة العلم ، أي إنما يعلمها سبحانه بعد وقوعها وكذبوا على الله سبحانه وتعالى وجلُّ عن أقوالهم الباطلة علوا كبيرا . وسميت هذه الفرقة قدرية ؛ لإنكارهم القدر . قال أصحاب المقالات: من المتكلمين: وقد انقرضت القدرية القائلون بهذا

القول الشنيع الباطل ، و لم يبق أحد من أهل القبلة عليه ، وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدر ، ولكن يقولون:الخير من الله ، والشر من غيره . تعالى الله عن قولهم . وقد حكى أبو محمد بن قتيبة في كتابه « غريب الحديث » وأبو المعالى إمام الحرمين في كتابه « الإرشاد في أصول الدين » أن بعض القدرية قال: لسنا بقدرية ، بل أنتم القدرية ، لاعتقادكم إثبات القدر . قال : ابن قتيبة والإمام : هذا تمويه من هؤلاء الجهلة ، ومباهتة ، وتواقح ، فإن أهل الحق يفوضون أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى ، ويضيفون القدر والأفعال إلى الله سبحانه وتعالى . وهؤلاء الجهلة يضيفونه إلى أنفسهم . ومدّعي الشيء لنفسه ومضيفه إليها أولي بأن ينسب إليه ممن يعتقده لغيره وينفيه عن نفسه . قال الإمام: وقد قال رسول الله عَلِيلية : « القدرية مجوس هذه الأمة » . شبّههم بهم لتقسيمهم الخير والشر في حكم الإرادة كا قسمت المجوس ، فصرفت الخير إلى « يزدان » والشر إلى « أهرمن » ، والاخفاء باختصاص هذا الحديث بالقدرية . هذا كلام الإمام وابن قتيبة ، وحديث « القدرية مجوس هذه الأمة » رواه أبو حازم عن ابن عمر عن رسول الله عليه ، أخرجه أبو داود في سننه ، والحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين . وقال : صحيح على شرط الشيخين ، إن صح سماع أبي جازم من ابن عمر . قال الخطابي : إنما جعلهم عَلِيهُ مِحُوسًا لمضاهاة مذهبهم مذهبَ المجوس في قولهم بالأصلين: النور والظلمة ، يزعمون أن الخير من فعل النور ، والشر من فعل الظلمة ، فصاروا ثنوية ، وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله تعالى،والشر إلى غيره ، والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر جميعا ، لايكون شيء منهما إلا بمشيئته ، فهما مضافان إليه سبحانه وتعالى خلقاً وإيجادا ، وإلى الفاعلين لهما من عباده فعلا واكتسابا ، والله أعلم . قال الخطابي : « وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاه ، ابْنُ عَبْدِ الرَّحَمْنِ الْحِمْيَرِيُّ حَاجَيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ فَقُلْنَا: لَوْ لَقِينَا أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَسأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هُولَاءِ فِي الْقَدَرِ. فَوُفَقَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ دَاخِلًا الْمَسْجِدَ. فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي. أَحَدُنَا عَنْ يَمينهِ وَالآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ. فَظَنَنْتُ أَنَّ أَنَا وَصَاحِبِي. أَحَدُنَا عَنْ يَمينهِ وَالآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ. فَظَنَنْتُ أَنَّ

وليس الأمركا يتوهمونه ، وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى عما يكون من اكتساب العبد وصدورها عن تقدير منه وخلق لها خيرها وشرها . قال : والقدر اسم لما صدر مقدرا عن فعل القادر . يقال : قدرت الشيء وقدرته بالتخفيف والتثقيل بمعنى واحد . والقضاء في هذا معناه الخلق ؛ كقوله تعالى : ﴿ فقضاهن سبع سموات في يومين ﴾ أي خلقهن . قلت : وقد تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى، وقد أكثر العلماء من التصنيف فيه ، ومن أحسن المصنفات فيه وأكثرها فوائد : كتاب الحافظ الفقيه أبى بكر البيهقى رضى الله عنه ، وقد قرر أئمتنا من المتكلمين ذلك أحسن تقرير بدلائلهم القطعية السمعية والعقلية ، والله أعلم .

قوله: (فوفق لنا عبد الله بن عمر) هو بضم الواو وكسر الفاء المشددة قال: صاجب « التحرير » : معناه : جعل وفقا لنا ، وهو من الموافقة التي هي كالالتحام ، يقال : أتانا لتيفاق الهلال وميفاقه ، أي حين أهل لاقبله ولابعده ، وهي لفظة تدل على صدق الاجتماع والالتئام وفي مسند أبي يعلى الموصلي : فوافق لنا . بزيادة ألف . والموافقة : المصادفة قوله : ( فاكتنفته أنا وصاحبي ) يعني صرنا في ناحيتيه ، ثم فسره فقال : ( أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله ) وكنفا الطائر : جناحاه ، وفي هذا تنبيه على أدب الجماعة في مشيهم مع فاضلهم ، وهوأنهم يكتنفونه ويحقون به . قوله : ( فظننت أن صاحبي سيكيل فاضلهم ، وهوأنهم يكتنفونه ويحقون به . قوله : ( فظننت أن صاحبي سيكيل

صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلَامَ إِلَى . فَقُلْتُ : أَبَا عَبْدِ الرَّحَمْنِ ! إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَقْرِءُونَ القِرآن وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ . وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ وَأَنَّهُمْ يَرْعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ . وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ . قَالَ : فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئكَ يَرْعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ . وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ . قَالَ : فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّى بَرِيءٌ مِنْهُمْ ، وَأَنَّهُمْ بُرآءُ مِنِّى . وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّى بَرِيءٌ مِنْهُمْ ، وَأَنَّهُمْ بُرآءُ مِنِّى . وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ

الكلامَ إلى ) معناه : يسكت ويفوّضه إلى لإقدامي وجرأتي وبسطة لساني ، فقد جاء عنه في رواية ( لأني كنت أبسط لسانا ) . قوله : ( ظهر قِبَلنا ناسّ يقرءون القرآن ويتقفّرون العلم ) هو بتقديم القاف على الفاء ومعنــاه يطلبونــه ويتتبعونه ، هذا هو المشهور . وقيل : معناه يجمعونه . ورواه بعض شيوخ المغاربة من طريق ابن ماهان : يتفقرون ، بتقديم الفاء وهو صحيح أيضا ، معناه يبحثون عن غامضه ، ويستخرجون خفيّه . وروى في غير مسلم يتقفون بتقديم القاف وحذف الراء وهو صحيح أيضا . ومعناه أيضا : يتتبعون . قال القاضي عياض : ورأيت بعضهم قبال فيه : يتقعرون - بالعين - وفسره بأنهم يطلبون قعره أي غامضه وخفيّه ، ومنه « تقعر في كلامه » إذا جاء بالغريب منه . وفي رواية أبى يعلى الموصلي يتفقهون بزيادة الهاء وهو ظاهر . وقوله : ( وذكر من شأنهم ) هذا الكلام من كلام بعض الرواة الذين دون ( يحيي بن يعمر » ، والظاهر أنه من ابن بريدة الراوى عن يحيلي بن يعمر ، يعني وذكر ابن يعمر من حال هؤلاء ، ووصفهم بالفضيلة في العلم والاجتهاد في تحصيله والاعتناء به . قوله : ( يزعمون أن لاقدر وأن الأمر أنُف ) هو بضم الهمزة والنون ، أي مستأنف ، لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى ، وإنما يعلمه بعد وقوعه ، كما قدمنا حكايته عن مذهبهم الباطل ، وهذا القول قول غلاتهم ، وليس قول جميع القدرية ، وكذب قائله ، وضلُّ ، وافترى ، عافانا الله وسائر المسلمين . قوله: ( قال – يعني ابن عمر رضي الله عنهما – فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني ، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ ! لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً فَأَنْفَقَهُ ، مَا قَبِلَ اللهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ . ثُمَّ قَالَ : حَدَّثَنِى أَبِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، قَالَ : حَدَّثَنِى أَبِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ ذَاتَ يَوْمٍ ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ ذَاتَ يَوْمٍ ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْهَ أَثُرُ وَجُلٌ شَدِيدُ بَيْنَمَ الثِّيلِ عَلَيْهِ أَثُرُ السَّفَرِ . وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ . حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْكِهِ . فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ . وَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! وَكُبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ . وَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ !

لأحدهم مثل أُحُد ذهبا فأنفقه ، ما قَبلَ الله منه حتى يؤمن بالقدر ) هذا الذى قاله ابن عمر رضى الله عنهما ظاهر في تكفيره القدرية . قال القاضى عياض رحمه الله : هذا في القدرية الأُوَل الذين نفوا تقدم علم الله تعالى بالكائنات . قال : والقائل بهذا كافر بلا خلاف ، وهؤلاء الذين يُنكرون القدر هم الفلاسفة في الحقيقة . قال غيره : ويجوز أنه لم يرد بهذا الكلام التكفير المخرِج من الملة . فيكون من قبيل كفران النعم ، إلا أن قوله : ماقبله الله منه ظاهر في التكفير فإن إحباط الأعمال إنما يكون بالكفر إلا أنه يجوز أن يقال في المسلم: لايقبل عمله لمعصيته وإن كان صحيحا ، كما أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة غير محوجة إلى القضاء عند جماهير العلماء ، بل بإجماع السلف ، وهي غير مقبولة ، فلا تواب فيها على المختار عند أصحابنا والله أعلم . وقوله : ( فأنفقه ) يعني في سبيل الله تعالى أي طاعته كما جاء في رواية أخرى . قال : « نفطويه » : سمى الذهب ذهبا ؛ لأنه يذهب ولا يبقى . قوله : ( لايُرَى عليه أثر السفر ) ضبطناه بالياء المثناة من تحت ، المضمومة ، وكذلك ضبطناه في الجمع بين الصحيحين وغيره، وضبطه الحافظ أبو حازم العدوي هنا: نرى بالنون المفتوحة ، وكذا هو في مسند أبي يعلى الموصلي وكلاهما صحيح . قوله : ( ووضع كفّيه على فخذيه ) معناه أن الرجل الداخل وضع كفّيه على فخذى نفسه ، وجلس على هيئة المتعلم ، والله أعلم .

أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ . فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ : « الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ عَلِيْكَ . وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ . وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ . وَتُقْتِيمَ الصَّلَاةَ . وَتُقْتِيمَ النَّهِ عَلَيْكِ . وَتَقْمِعَ الْبَيْتَ ، إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » قَالَ : صَدَقْتَ . قَالَ : فَعَجِبْنَا لَهُ . يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ . قَالَ : سَبِيلًا » قَالَ : صَدَقْتَ . قَالَ : « أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّهِ ، وَمَلَائِكَتِهِ ، وَكُتُبِهِ ، وَاليُومِ الآخِرِ . وَتُؤْمِنَ بِاللّهِ ، وَمَلَائِكَتِهِ ، وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَاليُومِ الآخِرِ . وَتُؤْمِنَ بِاللّهِ مَالِلّهِ ، وَمَلَائِكَتِهِ » قَالَ : « أَنْ تَعْبُدَ اللّهَ صَدَقْتَ ، قَالَ : « أَنْ تَعْبُدَ اللّهَ عَنِ الْإِحْسَانِ . قَالَ : « أَنْ تَعْبُدَ اللّهَ كَالَةُ مَرَاكُ » . كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ » .

قوله عَلَيْهُ: (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله والإيمان أن تؤمن بالله إلى آخره) هذا قد تقدم بيانه وإيضاحه بما يغنى عن إعادته. قوله: (فعجبنا له يسأله ويصدقه) سبب تعجبهم أن هذا خلاف عادة السائل الجاهل، إنما هذا كلام خبير بالمسئول عنه، ولم يكن فى ذلك الوقت من يعلم هذا غير النبى عَلِيْكُ. قوله عَلَيْكُ: (الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) هذا من جوامع الكلم التي أوتيها علين لانا لو قدرنا أن أحدنا قام فى عبادة وهو يعاين ربه سبحانه وتعالى لم يترك شيئا مما يقدر عليه من الخضوع والخشوع وحسن السمت، واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها إلا أتى به، فقال بغيله : اعبد الله فى جميع أحوالك كعبادتك فى حال العيان، فإن التتميم المذكور فى حال العيان إنما كان لعلم العبد باطلاع الله سبحانه وتعالى عليه، فلا يقدم فى حال العيان إنما كان لعلم العبد باطلاع عليه. وهذا المعنى موجود مع عدم رؤية العبد، فينبغى أن يعمل بمقتضاه، فمقصود الكلام: الحثوع وإخلاص فى العبادة ومراقبة العبد ربَّه تبارك وتعالى فى إتمام الخشوع الإحلاص فى العبادة ومراقبة العبد ربَّه تبارك وتعالى فى إتمام الخشوع

قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ . قَالَ « مَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ » قَالَ : « أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا . السَّائِلِ » قَالَ : « أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا .

والخضوع وغير ذلك ، وقد ندب أهل الحقائق إلى مجالسة الصالحين ليكون ذلك مانعا من تلبسه بشيء من النقائص احتراما لهم واستحياء منهم ، فكيف بمن لايزال الله تعالى مطلعا عليه في سره وعلانيته ؟ . قال القاضي عياض رحمه الله : وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح، وإخلاص السرائر، والتحفظ من آفات. ـ الأعمال ، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه . قال : وعلى هذا الحديث وأقسامه الثلاثة ألَّفنا كتابنا الذي سميناه « بالمقاصد الحِسان فيما يلزم الإنسان » إذ لايشذ شيء من الواجبات والسنن والرغائب والمحظورات والمكروهات عن أقسامه الثلاثة والله أعلم . قوله عَلِيُّكُم : ( ما المسئول عنها بأعلم من السائل) فيه أنه ينبغي للعالم والمفتى وغيرهما إذا سئل عما لايعلم أن يقول : لا أعلم ، وأن ذلك لاينقصه بل يُستدل به على ورعه وتقواه ووفور علمه ، وقد بسطت هذا بدلائله وشواهده وما يتعلق به في مقدمة « شرح المهذب » المشتملة على أنواع من الخير ، لابد لطالب العلم من معرفة مثلها وإدامة النظر فيه ، والله أعلم . قوله : ( فأخبرني عن أماراتها ) هو بفتح الهمزة والأمارة والأمار بإثبات الهاء وحذفها هي العلامة . قوله عَلَيْتُهُ : ( أن تلد الأمة ربتها ) وفى الرواية الأخرى : ( ربّها ) على التذكير ، وفى الأخرى : ( بعلها ) وقال : (یعنی السّراری ) ومعنی ( ربها ) و ( ربتها ) سیدها ومالکها، وسیدتها ومالكتها . قال الأكثرون من العلماء : هو إخبار عن كثرة السراري وأولادهن ؟ فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها ؛ لأن مال الإنسان صائر إلى ولده ، وقد يتصرف فيه في الحال تصرف المالكين ، إما بتصريح أبيه له بالإذن ، وإما بما يعلمه بقرينة الحال أو عُرف الاستعمال . وقيل معناه : إن الإماء يَلِدن الملوك ،

وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ ، الْعَالَةَ ، رِعَاءَ الشَّاءِ ، يَتَطَاوَلُونَ فِي

فتكون أمه من جملة رعيّته ، وهو سيدها وسيد غيرها من رعيته . وهذا قول إبراهيم الحربي . وقيل معناه : أنه تفسد أحوال الناس فيكثر بيعُ أمهات الأولاد في آخر الزمان ، فيكثر تردادها في أيدى المشترين ، حتى يشتريها ابنها ولا يدرى . ويحتمل على هذا القول أن لايختص هذا بأمهات الأولاد . فإنه متصورٌ في غيرهن ، فإنَّ الأمة تلد ولدا حرا من غير سيدها بشبهة أو ولدا رقيقا بنكاح أوزنا ، ثم تباع الأمة في الصورتين بيعا صحيحا وتدور في الأيدي حتى يشتريها ولدها ، وهذا أكثر وأعم من تقديره في أمهات الأولاد . وقيل في معناه غير ما ذكرناه ، ولكنها أقوال ضعيفة جدا ، أو فاسدة ؛ فتركتها . وأما بعلها فالصحيح في معناه : أن البعل هو المالك أو السيد ، فيكون بمعنى ربّها على ماذكرناه . قال أهل اللغة : بعل الشيء ربُّه ومالكه . وقال ابن عباس رضي الله عنهما والمفسرون في قوله سبحانه وتعالى ﴿ أَتَدْعُونَ بَعَلَا ﴾ أي ربًّا . وقيل : المراد بالبعل في الحديث : الزوج ، ومعناه نحو ماتقدم أنه يكثر بيع السراري حتى يتزوج الإنسان أمه وهو لايدري . وهذا أيضا معنى صحيح إلا أَنْ الأُولَ أَظْهِر ؛ لأَنه إذا أَوْكُن حمل الروايتين في القضية الواحدة على معنى واحد كان أولى ، والله أعلم . واعلم أن هذا الحديث ليس فيه دليل على إباحة بيع أمهات الأولاد ، ولا منع بيعهن وقد استدل إمامان من كبار العلماء به على ذلك ، فاستدل أحدهما على الإباحة والآخر على المنع ، وذلك عجب منهما ، وقد أنكر عليهما ؛ فإنه ليس كل ما أخبر عَلَيْكُ بكونه من علامات الساعة يكون محرَّما أو مذموما ، فإن تطاول الرعاء في البنيان ، وفشو المال وكون خمسين امرأة لَهُنَّ قيُّمٌّ واحد ، ليس بحرام بلا شك ، وإنما هذه علامات . والعلامة لايشترط فيها شيء من ذلك، بل تكون بالخير والشر، والمباح والمحرم ، والواجب وغيره ، والله أعلم . قوله عَيْضَة : ( وأن ترنى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ) أما العالة فهم الفقراء ، والعائل الفقير ،

الْبُنْيَانِ » . قَال : ثُمَّ انْطَلَقَ . فَلَبَثْتُ مَلِيًّا . ثُمَّ قَالَ لِي : « يَاعُمَرُ ! أَتَدْرِى مَنِ السَّائِلُ ؟ » قُلْتُ : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : « فَإِنَّهُ جَبْرِيلُ . أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ » .

والعيلة الفقر ، وعال الرجل يعيل عيلة أى افتقر . والرَّعاء بكسر الراء وبالمد ويقال فيهم : رعاة بضم الراء وزيادة الهاء بلا مَدّ ، ومعناه : أن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة تُبسط لهم الدنيا حتى يتباهون في البنيان والله أعلم . قوله : ( فلبث مليا ) هكذا ضبطناه ( لبث ) آخره ثاء مثلثة من غير تاء ، وفي كثير من الأصول المحققة ( لبثت ) بزيادة تاء المتكلم وكلاهما صحيح . وأما ( مليًا ) بتشديد الياء فمعناه : وقتا طويلا ، وفي رواية أبي داود والترمذي أنه قال ذلك بعد ثلاث ، وفي « شرح السنة » للبغوى بعد ثالثة . وظاهر هذا أنه بعد ثلاث ليال . وفي ظاهر هذا مخالفة لقوله في حديث أبي هريرة بعد هذا ( ثم أدبر الرجل فقال رسول الله عَلَيْكَ : « رُدُوا على الرجل » فأحدوا ليردُوه فلم يروا شيئا ، فقال النبي عَلَيْكَ : « هذا جبريل » ) فيحتمل الجمع بينهما أن عمر رضى الله عنه لم يحضر قول النبي عَلَيْكَ هم في الحال ، وأخبر عمر بضى الله عنه بعد ثلاث ، إذ لم يكن حاضرا وقت إخبار الباقين ، والله أعلم . رضى الله عنه بعد ثلاث ، إذ لم يكن حاضرا وقت إخبار الباقين ، والله أعلم .

قوله عَلَيْ : (هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم) فيه أن الإيمان والإسلام والإحسان تسمى كلها دينا . واعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعا من العلوم والمعارف والآداب واللطائف ، بل هو أصل الإسلام ، كا حكيناه عن القاضى عياض ، وقد تقدم في ضمن الكلام فيه جُمَل من فوائده ، ومما لم نذكره من فوائده أن فيه أنه ينبغى لمن حضر مجلس العالم إذا علم بأهل المجلس حاجة إلى مسألة لا يسألون عنها أن يسأل هُو عنها ؛ ليحصل الجواب للجميع ، وفيه أنه ينبغى للعالم أن يرفق بالسائل ويدنيه منه ليتمكن من سؤاله ، غير هائب

الْجَحْدَرِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةً . قَالُوا : حَدَثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ الْجَحْدَرِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةً . قَالُوا : حَدَثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ؛ قَالَ : مَطَرِ الْوَرَّاقِ ، مَعْبَدُ بِمَا تَكَلَّمَ بِهِ فِي شَأْنِ الْقَدَرِ ، أَنْكُرْنَا ذَلِكَ . قَالَ لَمَّا تَكَلَّمَ مَعْبَدُ بِمَا تَكَلَّمَ بِهِ فِي شَأْنِ الْقَدَرِ ، أَنْكُرْنَا ذَلِكَ . قَالَ فَحَجَجْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْحِمْيَرِيُّ جَجَّةً . وَسَاقُوا الْحَدِيثَ . بِمَعْنَى حَدِيثِ كَهْمَسٍ وَإِسنَادِهِ . وَفِيهِ بَعْضُ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانُ أَحْرُفٍ .

\* \* \*

٣ - (...) وحدَّ ثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ الْقَطَّانُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ

ولا منقبض ، وأنه ينبغى للسائل أن يرفق فى سؤاله ، والله أعلم . قوله: (حدثنى محمد بن عبيد الغُبرى وأبو كامل الجَحْدرى وأحمد بن عبدة ) أما الغبرى فبضم الغين المعجمة ، وفتح الموحدة ، وقد تقدم بيانه واضحا فى أول مقدمة الكتاب . والجحدرى اسمه الفضيل بن حسين وهو بفتح الجيم ، وبعدها حاء ساكنة ، وتقدم أيضا بيانه فى المقدمة ، وعبدة بإسكان الباء ، وقد تقدم فى الفصول بيان عبدة وعبيدة ، وفى هذا الإسناد مَطَرُ الورّاق : هو مطر بن طهمان ، أبو رجاء الخراساني، سكن البصرة ، كان يكتب المصاحف فقيل له : الوراق . قوله : (فحججنا حجة ) هى بكسر الحاء وفتحها ، لغتان فالكسر هو المسموع من العرب ، والفتح هو القياس كالضرّبة وشبهها ، كذا قاله أهل اللغة . قوله : (عثمان بن غياث ) هو بالغين المعجمة . وحجاج بن الشاعر هو حجاج بن يوسف بن حجاج الثقفى ، أبو محمد البغدادى ، وقد تقدم فى أوائل الكتاب بيانه ، واتفاقه مع الحجاج بن يوسف الوالى الظالم المعروف وافتراقه .

يَحْيَىٰ بْنِ يَعْمَرَ ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ ؛ قَالَا : لَقِينَا عَبْدَ اللهِ الْبُنَ عُمَرَ . فَأَذَكُرْنَا الْقَدَرَ وَمَا يَقُولُونَ فِيهِ . فَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ كَنَحْوِ حَدِيثِهِمْ . عَنْ عُمَرَ رضى اللهُ عنه ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ ، وَفَيهِ شَيْءٌ مِنْ زِيَادَةٍ ، وَقَدْ نَقَصَ مِنْهُ شَيْعًا .

\* \* \*

﴿ (...) وحدَّ ثنى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ . حَدَّ ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ . حَدَّ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ يَعْمَرَ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ .
عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ .

杂 恭 恭 .

(٩) وحد ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ .
حَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ . قَالَ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ،
عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرو بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ وفى الإسناد يونس ، وقد تقدم فيه ست لغات ضم النون وكسرها وفتحها مع الهمز فيهن وتركه .

وفى الإسناد الآخر أبو بكر بن أبى شيبة ، وإسمعيل بن علية وهو إسمعيل بن إبراهيم فى الطريق الأخرى ، وقد تقدم بيانه وبيان حال أبى بكر بن أبى شيبة وحال أخيه عثمان وأبيهما محمد وجدهما أبى شيبة إبراهيم وأخيهما القاسم ، وأن اسم أبى بكر : عبد الله والله أعلم .

وفي هذا الإسناد أبو حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي ، فأبو حيان بالمثناة تحت ، واسمه يحيي بن سعيد بن حيان التيمتي ، تيم الرباب الكوفتي . وأما أبو زرعة فاسمه : هرم ، وقيل : عمرو بن عمرو ، وقيل

أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ يَوْماً بَارِزاً لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ . فَقَالَ : يَارَسُولَ اللهِ! مَا الْإِيمَانُ ؟ قَالَ « أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمُلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الآخِرِ » . قَالَ : وَمَلَائكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الآخِرِ » . قَالَ : يَارَسُولَ اللهِ ! مَا الْإِسْلامُ ؟ قَالَ : « الْإِسْلامُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلَاتُشْرِكَ يَارَسُولَ اللهِ ! مَا الْإِسْلامُ ؟ قَالَ : « الْإِسْلامُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلَاتُشْرِكَ

عبيد الله ، وقيل : عبد الرحمن ، قوله : (كان رسول الله عَلِيْكُ يوما بارزا ) أى ظاهرا ، ومنه قول الله تعالى : ﴿ وترى الأرض بارزة ﴾ ﴿ وبرزوا لله جميعًا ﴾ ﴿ وبرزت الجحيم ﴾ ﴿ ولما برزوا لجالوت ﴾ . قوله عَيْنَا : ﴿ أَنَ تؤمن بالله ولقائه وأن تؤمن بالبعث الآخِر ) هو بكسر الخاء ، واختلف في المراد بالجمع بين الإيمان بلقاء الله تعالى والبعث ، فقيل : اللقاء يحصل بالانتقال إلى دار الجزاء ، والبعث بعده عند قيام الساعة . وقيل : اللقاء ما يكون بعد البعث عند الحساب ثم ليس المراد باللقاء رؤية الله تعالى ، فإن أحداً لا يقطع لنفسه برؤية الله تعالى ؛ لأن الرؤية مختصة بالمؤمنين ، ولا يدرى الإنسان بماذا يختم له وأما وصف البعث بالآخر فقيل هو : مبالغة في البيان والإيضاح ، وذلك لشدة الاهتمام به . وقيل : سببه أن خروج الإنسان إلى الدنيا بعث من الأرحام ، وخروجه من القبر للحشر بعث من الأرض ، فقيّد البعث بالآخر ليتميز والله أعلم . قوله عَيْنِكُ: ( الإسلام أن تعبد الله ، لاتشرك به شيئا وتقيم الصلاة إلى آخره ) أما العبادة فهي الطاعة مع خضوع فيحتمل أن يكون المراد بالعبادة هنا معرفة الله تعالى والإقرار بوحدانيته، فعلى هذا يكون عطفُ الصلاة، والصوم ، والزكاة عليها لإدخالها في الإسلام ، فإنها لم تكن دخلت في العبادة ، وعلى هذا إنما اقتصر على هذه الثلاث لكونها من أركان الإسلام وأظهر شعائره ، والباقي ملحق بها . ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقا ، فيدخل جميع وظائف الإسلام فيها ، فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرها من باب ذكر الخاص بعد العام ، تنبيها على شرفه ومزيَّته ، كقوله تعالى : ﴿ وإذا أَخذُنا مَ

بِهِ شَيْئًا . وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ . وَتُؤَدِّىَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ . وَتُودِّىَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ . وَتُصُومَ رَمَضَانَ ؟ قَالَ : « أَنْ وَتَصُومَ رَمَضَانَ » . قَالَ : « أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ . فَإِنَّكُ إِنْ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ » . قَالَ : تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ . فَإِنَّهُ يَرَاكَ » . قَالَ :

النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ﴾ ونظائره . وأما قوله عَلِيْكُ : ( لا تشرك به ) فإنما ذكره بعد العبادة ؛ لأن الكفار كانوا يعبدونه سبحانه وتعالى في الصورة ، ويعبدون معه أوثانا يزعمون أنها شركاء ، فنفي هذا ، والله أعلم . قوله عَلِيُّهُ : ( وتقم الصلاة المكتوبة ، وتؤدى الزكاة المفروضة ، وتصوم رمضان ) أما تقييد الصلاة بالمكتوبة ؛ فلقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتَ عَلَى المؤمنين كتابا موقوتا ﴾ وقد جاء في أحاديث وصفها بالمكتوبة ؛ كقوله عَلِيْكُم : « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » ، : و « أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل » ، : و « خمس صلوات كتبهن الله » وأما تقييد الزكاة بالمفروضة وهي المقدرة فقيل: احتراز من الزكاة المعجّلة قبل الحول؛ فإنها زكاة وليست مفروضة . وقيل : إنما فرق بين الصلاة والزكاة في التقييد لكراهة تكرير اللفظ الواحد ، ويحتمل أن يكون تقييد الزكاة بالمفروضة للاحتراز عن صدقة التطوع ؛ فإنها زكاة لغوية . وأما معنى إقامة الصلاة فقيل فيه قولان : أحدهما أنه إدامتها والمحافظة عليها والثاني إتمامها على وجهها . قال : أبو علمٌّ الفارسي : والأول أشبه . قلت : وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله عَلَيْكُ قال : « اعتدلوا في الصفوف ؛ فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة » معناه ، والله أعلم : من إقامتها المأمور بها في قوله تعالى : ﴿ وأقيموا الصلاة ﴾ وهذا يرجح القول الثاني ، والله أعلم.

وأما قوله عَيْنِكَ : (وتصوم رمضان) ففيه حجة لمذهب الجماهير، وهو المختار الصواب أنه لاكراهة في قول رمضان من غير تقييد بالشهر، خلافا لمن كرهه وستأتى المسألة في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى موضحة بدلائلها

يَا رَسُولَ اللهِ ! مُتَنَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ : « مَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّائِلِ . وَلٰكِنْ سَأَحَدُّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبُّهَا فَذَاكَ مِنْ السَّائِلِ . وَلٰكِنْ سَأَحَدُّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبُّهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا . وَإِذَا كَانَتِ الْعُرَاةُ الْحُفَاةُ رُعُوسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا . أَشْرَاطِها . وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعاءُ الْبَهْمِ فِي الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِها . فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ » ثُمَّ تَلا عَلِيلِهُ : إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا لَكُ سِبُ غَداً وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا وَكُسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ . تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ . تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ . وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ . وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَي أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ . وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَي أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ . وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَي أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .

قَالَ : ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْتُهِ : « رُدُّوا عَلَىَّ الرَّجُلَ » فَأَخَذُوا لِيَرُدُّوهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئاً . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْتُهُ : « هٰذَا جِبْرِيلُ . جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ » .

وشواهدها والله أعلم. قوله عَلَيْكُ : (سأحدثك عن أشراطها) هي بفتح الهمزة ، واحدها شَرَط ، بفتح الشين والراء ، والأشراط : العلامات . وقيل مقدماتها. وقيل : صغار أمورها قبل تمامها ، وكله متقارب . قوله عَلَيْكُ : ( وإذا تطاول رعاء الْبَهْمِ ) هو بفتح الباء ، وإسكان الهاء ، وهي الصغار من أولاد الغنم الضأن والمعز جميعا ، وقيل : أولاد الضأن خاصة ، واقتصر عليه الجوهري في صحاحه ، والواحدة بَهْمَة قال الجوهري : وهي تقع على المذكر والمؤنث والسخال أولاد المعزى . قال : فإذا جمعت بينهما قلت : بهام وبهم أيضا وقيل : إن البهم يختص بأولاد المعز ، وإليه أشار القاضي عياض بقوله : وقد يختص بالمعز ، وأصله كل مااستبهم عن الكلام ، ومنه البهيمة ، ووقع في رواية البخارى : « رعاء الإبل البُهم » بضم الباء . وقال القاضي عياض رحمه الله :

٦ - (...) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُميْرٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بِشْرٍ . حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ الْثَيْمِيُّ ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَتِهِ « إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ بَعْلَهَا » يَعْنى السَّرَارِيَّ .

茶 茶 茶

٧ - (١٠) حَدَّثَنَى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عُمَارَةَ ( وَهُو اَبْنُ القَعْقَاعِ ) ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْلِيَّهُ : « سَلُونِي » فَهَابُوهُ أَنْ يَسْأَلُوهُ . فَجَاءَ رَجُلٌ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْلِيِّهُ : « سَلُونِي » فَهَابُوهُ أَنْ يَسْأَلُوهُ . فَجَاءَ رَجُلٌ

ورواه بعضهم بفتحها ، ولا وجه له مع ذكر الإبل . قال وروّيناه برفع الميم وجرّها ، فمن رفع جعله صفة للرعاء أى أنهم سود ، وقيل : لاشيء لهم . وقال الخطابي : هو جمع بهيم ، وهو المجهول الذي لايعرف . ومنه أبهم الأمر . ومن جر الميم جعله صفة للإبل أى السود لرداءتها ، والله أعلم . قوله : (يعني السراريّ) هو بتشديد الياء ويجوز تخفيفها ، لغتان معروفتان ، الواحدة سريّة بالتشديد لاغير . قال ابن السكيت في إصلاح المنطق : كل ماكان واحده مشدداً من هذا النوع جاز في جمعه التشديد والتخفيف . والسريّة : الجارية المتخذة للوطء ، مأخوذة من السرّ ، وهو النكاح . قال الأزهري : السرور . فقيل لها : السر وهو النكاح . قال الأزهري : السرو . فقيل لها : السر وهو النكاح . قال الأزهري : وهذا القول أحسن والأول أكثر . قوله : ( عن عُمارة وهو ابن القعقاع .) فعمارة بالضم ، والقعقاع بفتح القاف الأولى ، وقوله : ( وهو ابن ) قد قدمنا بيان فائدته في الفصول ، وفي المقدمة ، وأنه لم يقع في الرواية نسبه ، فأراد بيانه بحيث لايزيد في الرواية على ماسمع ، والله أعلم .

قوله عَلِيلًا: ( سلوني ) هذا ليس بمخالف للنهي عن سؤاله ، فإن هذا

فَجَلَسَ عِنْدَ رُكْبَتَيْهِ . فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ! مَا الْإسلامُ ؟ قَالَ : « لَا تُشْرِكُ باللَّهِ شَيْعاً . وتُقِيمُ الصَّلاةَ . وَتُؤْتِي الزَّكاةَ . وَتَصُومُ رَمَضَانَ » قَالَ : صَدَقْتَ . قَالَ : يَارِسُولَ اللَّهِ ! مَا الْإِيمَانُ ؟ قَالَ : « أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكِتَابِهِ، وَلِقَائِهِ، وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ » قَالَ : صَدَقْتَ . قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ! مَا الْإِحْسَانُ ؟ قَالَ : ﴿ أَنْ تَخْشَىٰ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ . فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ » قَالَ : صَدَقْتَ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ ؟ قَالَ : « مَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ . وَسَأَحَدُّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا . إِذَا رَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَلِدُ رَبُّهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا . وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّم الْبُكْمَ مُلُوكَ الْأَرْضَ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا . وَإِذَا رَأَيْتَ رَعَاءَ الْبَهْمِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا . فِي خَمْسٍ مِنْ الْغَيْبِ لَايَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ » . ثُمَّ قَرَأً : إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ ِ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بأَى أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ . [٣١ - سورة لقمان ، آية ٣٤] . قَالَ : ثُمَّ قَامَ الرَّجُلُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلِهُ : ﴿ رُدُّوهُ عَلَمَّ ﴾

قَالَ : ثُمَّ قَامَ الرَّجُلَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : « رُدُّوهُ عَلَيٌ » فَالْتُمِسَ فَلَمْ يَجِدُوهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : « هٰذَا جِبْرِيلُ أَرَادَ

المأمور به هو فيما يُحتاج إليه ، وهو موافق لقول الله تعالى ﴿ فاسألوا أهل الذكر ﴾ . قوله عَلَيْ الله الأرض الذكر ﴾ . قوله عَلَيْ : ( وإذا رأيت الحفاة العراة الصُّمَّ البكم ملوك الأرض فداك من أشراطها ) المرادُ بِهِم الجهلةُ السفلة الرعاع ، كما قال سبحانه وتعالى : ﴿ صم بكم عمى ﴾ أى لم ينتفعوا بجوارحهم هذه ، فكأنهم عدمُوها ، هدا

أَنْ تَعَلَّمُوا . إِذْ لَمْ تَسْأَلُوا » .

# (٢) باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام

٨ - (١١) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ طَريفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ( فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ ) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَلِكِ بْنِ أَنَسٍ ﴿ فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ ) ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ . ثَائِرُ الرَّأْسِ . نَسْمَعُ دَوِيً رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ . ثَائِرُ الرَّأْسِ . نَسْمَعُ دَوِيً

هو الصحيح في معنى الحديث ، والله أعلم . قوله عَلَيْكُ : (هدا جبريل أراد أن تعلّموا إذ لم تسألوا) صبطناه على وجهين : أحدهما (تعلّموا) بفتح التاء والعين وتشديد اللام أي تتعلموا . والثاني تعلموا بإسكان العين ، وهما صحيحان ، والله أعلم .

## باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام

فيه قتيبة بن سعيد الثقفى ، اختُلف فيه ، فقيل : قتيبة اسمه ، وقيل : بل هو لقب . واسمه : عَلِنّى قاله أبو عبد الله بن مئده . وقيل : اسمه يحيى . قاله ابن عدى . وأما قوله : (الثقفى) فهو مولاهم ، قيل : إن جده « جميلا » كان مولى للحجاج بن يوسف الثقفى . وفيه أبو سهيل عن أبيه . اسم أبى سهيل نافع بن مالك بن أبى عامر الأصبحى ونافع عم مالك بن أنس الإمام، وهو تابعى سمع أنس بن مالك . قوله : (رجل من أهل نجد ثائر الرأس) هو برفع (ثائر) صفة لرجل ، وقيل : يجوز نصبه على الحال ، ومعنى (ثائر سمع (ثائر ) صفة لرجل ، وقيل : يجوز نصبه على الحال ، ومعنى (ثائر الرأس) قائم شعره منتفشه . وقوله : (نسمع دوى صوته ولانفقه ما يقول ) روى نسمع ونفقه - بالنون المفتوحة فيهما - وروى بالياء المثناة من تحت ، الضمومة فيهما . والأول هو الأشهر الأكثر الأعرف . وأما (دوى صوته )

صَوْتِهِ وَ لَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ . حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيَّلَهُ . فَإِذَا هُو يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلام . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّلَهُ اللهِ عَيَّلَهُ اللهِ عَيَّلَهُ اللهِ عَيَّلَهُ اللهِ عَيَّلَهُ اللهِ عَيْلَهُ اللهِ عَيْلَهُ اللهِ عَيْلُهُ اللهِ عَلَى غَيْرُهُ ؟ فَقَالَ : هِلْ عَلَى غَيْرُهُ ؟ فَقَالَ : عَلَّ عَيْرُهُ ؟ فَقَالَ : هَلْ عَلَى غَيْرُهُ ؟ فَقَالَ : هَلْ عَلَى غَيْرُهُ ؟ فَقَالَ : هَلْ عَلَى غَيْرُهُ ؟ فَقَالَ : « لَا . إِلّا أَنْ تَطَوّقَ عَ » وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيلَةِ الزَّكَاةَ . فَقَالَ : هَلْ عَلَى هَلْ عَيْرُهُ ؟ فَقَالَ : هَلْ عَلَى هَلْ عَلَى عَيْرُهُ ؟ فَقَالَ : هَلْ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْ تَطَوَّعَ » قَالَ ، فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُو يَقُولُ : وَاللهِ ! لَا أَزِيدُ عَلَى هٰذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ . فَقَالَ وَهُو يَقُولُ : وَاللهِ ! لَا أَزِيدُ عَلَى هٰذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيلِهِ اللهِ عَلَيْكِ : « أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ » .

فهو بُعْدُه في الهواء ، ومعناه : شدة صوت لايفهم ، وهو بفتح الدال ، وكسر الواو ، وتشديد الياء ، هذا هو المشهور وحكى صاحب « المطالع » فيه : ضم الدال أيضا . قوله : (هل على غيرها قال لا إلا أن تطوع ) المشهور فيه الدال أيضا . وقاله : (هل على غيرها قال لا إلا أن تطوع ) المشهور فيه (تطوع ) بتشديد الطاء على إدغام إحدى التاءين في الطاء . وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى : هو محتمل للتشديد والتخفيف على الحذف . قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : قوله على التشديد والتخفيف العلماء المنتناء منقطع ، ومعناه لكن يستحب لك أن تطوع ، وجعله بعض العلماء استثناء متصلا ، واستدلوا به على أنّ من شرع في صلاة نفل ، أو صوم نفل . وجب عليه إتمامه ، ومذهبنا أنه يستحب الإتمام ولا يجب والله أعلم . قوله : وأدبر الرجل وهو يقول : والله لاأزيد على هذا ولاأنقص ؛ فقال رسول الله والأظهر أنه عائد إلى المجموع بمعنى أنه إذا لم يزد و لم ينقص كان مفلحاً ، والأظهر أنه عائد إلى المجموع بمعنى أنه إذا لم يزد و لم ينقص كان مفلحاً ، لأنه أتى بما عليه ، ومن أتى بما عليه فهو مفلح ، وليس في هذا أنه إذا أتى بزائد لايكون مفلحا ؛ لأن هذا مما يعرف بالضرورة فإنه إذا أفلح بالواجب ، فلأن

يفلح بالواجب والمندوب أولى، فإن قيل : كيف قال لا أزيد على هذا وليس في هذا الحديث جميع الواجبات ولا المنهيات الشرعية ولا السنن المندوبات؟ فالجواب: أنه جاء في رواية البخاري في آخر هذا الحديث زيادة توضح المقصود . قال : فأخبره رسول الله عليه بشرائع الإسلام فأدبر الرجل وهو يقول : والله لأأزيد ولا أنقص . مما فرضَ الله تعالى عليَّ شيئا . فعلى عموم قوله : ( بشرائع الإسلام ) وقوله : ( مما فرض الله على ) يزول الإشكال في الفرائض . وأما النوافل فقيل يحتمل أن هذا كان قبل شرعها ، وقيل يحتمل أنه أراد لا أزيد في الفرض بتغيير صفته ، كأنه يقول : لا أصلي الظهر خمسا ، وهذا تأويل ضعيف ، ويحتمل أنه أراد أنه لا يصلي النافلة مع أنه لا يخل بشيء من الفرائض، وهذا مفلح بلا شك، وإن كانت مواظبته على ترك السئن مذمومة ، وترد بها الشهادة إلا أنه ليس بعاصٍ ، بل هو مفلح ناجٍ ، والله أعلم. واعلم أنه لم يأت في هذا الحديث ذكر الحج ، ولا جاء ذكره في حديث جبريل من رواية أبي هريرة ، وكذا غير هذا من هذه الأحاديث ، لم يذكر في بعضها الصوم ، ولم يذكر في بعضها الزكاة ، وذكر في بعضها صلة الرحم، وفي بعضها أداء الخُمْس، ولم يقع في بعضها ذكر الإيمان، فتفاوتت هذه الأحاديث في عدد خصال الإيمان زيادة ونقصاً ، وإثباتًا وحذفاً ، وقد أجاب القاضي عياض وغيره رحمهم الله عنها بجواب ، لخّصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى وهذَّبه فقال: « ليس هذا باختلاف صادر من رسول الله عَلَيْتُهُم، بل هو من تفاوت الرواة في الحفظ والضبط ، فمنهم من قصر ، فاقتصر على ما حفظه ، فأدَّاه و لم يتعرض لما زاده غيرُه بنفي ولا إثبات، وإن كان اقتصاره على ذلك يُشعر بأنه الكُلِّ فقد بان بما أتى به غيره من الثقات أن ذلك ليس بالكُل ، وأن اقتصاره عليه كان لقصور حِفظه عن تمامه ، ألا ترى حديث النعمان بن قوقل الآتي قريبا ،

اختلفت الروايات في خصاله ، بالزيادة والنقصان مع أن راوي الجميع راوٍ واحد ، وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، في قضية واحدة ؟ ، ثم إن ذلك لا يمنع من إيراد الجميع في الصحيح ، لما عرف في مسألة زيادة الثقة من أنّا نقبلهًا » . هذا آخر كلام الشيخ وهو تقرير حسن ، والله أعلم . قوله عَيْسَةً : ( أَفلح وأبيه إن صدق ) هذا مما جرت عادتهم أن يسألوا عن الجواب عنه ، مع قوله عَلِيلَة : « من كان حالفا فليحلف بالله » ، وقوله عَلِيلَة : « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » . وجوابه أن قوله عَلَيْتُهُ : « أفلح وأبيه » ليس هو حلفا ، وإنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تُدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف. والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف، لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته بـه الله سبحانه وتعالى ، وهذا هو الجواب المرضيّ . وقيل : يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى . والله أعلم . وفي هذا الحديث أن الصلاة التي هي ركن مِن أركان الإِسلام التي أطلقت في باقي الأحاديث ، هي الصلوات الخمس ، وأنها في كل يوم وليلة ، على كل مكلّف بها ، وقولنا ( بها ) احتراز من الحائض والنفساء ؛ فإنها مكلفة بأحكام الشرع إلا الصلاة وما ألحق بها مما هو مقرر في كتب الفقه.وفيه أن وجوب صلاة الليل منسوخ في حق الأمة ، وهذا مجمع عليه . واختلف قول الشافعي رحمه الله في نسخهِ في حق رسول الله عَلَيْكَةٍ ، والأصح نسخه . وفيه

## (٣) باب السؤال عن أركان الإسلام

١٠ - (١٢) حدثنى عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكْيْرِ النَّاقِدُ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ هَاشِمُ بْنُ الْقاسِمِ أَبُو النَّضْرِ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ قَالِبَ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : نُهِينَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ عَيْنَا أَنْ يَجِئَ أَنْ يَجِئَنا أَنْ يَجِئَى الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيةِ . الْعاقِلُ . عَنْ شَيْءٍ . فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِئَى الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيةِ . الْعاقِلُ . فَعَالَ : فَيَسْأَلُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ . فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبادِيَةِ . فَقَالَ : فَقَالَ :

أن صلاة الوتر ليست بواجبة وأن صلاة العيد أيضا ليست بواجبة ، وهذا مذهب الجماهير . وذهب أبو حنيفة رحمه الله وطائفة إلى وجوب الوتر وذهب أبو سعيد الأصطخرى من أصحاب الشافعي إلى أن صلاة العيد فرض كفاية . وفيه أنه لايجب صوم عاشوراء ولا غيره سوى رمضان ، وهذا مجمع عليه . واختلف العلماء : هل كان صوم عاشوراء واجبا قبل إيجاب رمضان أم كان الأمر به ندبا ؟ وهما وجهان لأصحاب الشافعي : أظهرهما لم يكن واجبا ، والثاني كان واجبا . وبه قال أبو حنيفة رحمه الله . وفيه أنه ليس في المال حقّ سوى الزكاة على مَنْ ملك نصابا . وفيه غير ذلك والله أعلم المال حقّ سوى الزكاة على مَنْ ملك نصابا . وفيه غير ذلك والله أعلم

## (٣) باب السؤال عن أركان الإسلام

فيه حديث أنس رضى الله عنه . قال : « نهينا أن نسأل رسول الله عَلَيْكُ عن شيء ، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية المحاقل ، فيسأله ونحن نسمع ، فجاء رجل من أهل البادية فقال : يامحمد ! أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك قال : صدق » إلى آخر الحديث . قوله : ( نهينا أن نسأل ) يعنى سؤال مالاضرورة إليه ، كا قدمنا بيانه قريبا في الحديث الآخر . ( سلونى ) أي عما تحتاجون إليه . وقوله : ( الرجل من أهل البادية ) يعنى من لم يكن بلغه النهى عن السؤال . قوله : ( العاقل ) لكونه أعرف بكيفية السؤال وآدابه ، والمهم منه وحسن المراجعة ؛ فإن هذه أسباب عظم الانتفاع السؤال وآدابه ، والمهم منه وحسن المراجعة ؛ فإن هذه أسباب عظم الانتفاع

يَا مُحَمَّدُ ! أَتَانَا رَسُولُكَ . فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَكَ ؟ قَالَ : « اللَّهُ » قال : قَالَ : « اللَّهُ » قال :

بالجواب ؛ ولأن أهل البادية هُم الأعراب ، ويغلب فيهم الجهل والجفاء ، ولهذا جاء في الحديث « من بدا جفا » . والبادية والبدو بمعنى وهو ماعدا الحاضرة والعمران والنسبة إليها بدوي . والبداوة الإقامة بالبادية . وهي بكسر الباء عند جمهور أهل اللغة وقال أبو زيد : هي بفتح الباء . قال ثعلب : لأأعرف البداوة بالفتح إلا عن أبي زيد قوله ( فقال : يامحمد ! ) قال العلماء : لعل هذا كان قبل النهى عن مخاطبته عَلِيْتُ باسمه قبل نزول قول الله عز وجل: ﴿ لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ﴾ على أحد التفسيرين، أي لاتقولوا : يامحمد ، بل : يارسول الله ! يانبي الله ! ويحتمل أن يكون بعد نزول الآية ، ولم تبلغ الآية هذا القائل . وقوله : ( زعم رسولك أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك . قال : صدق ) فقوله : (زعم ) و (تزعم ) مع تصديق رسول الله عَلِيْكُ إياه دليل على أن ( زعم ) ليس مخصّوصا بالكذب والقول المشكوك فيه ، بل يكون أيضا في القول المحقق والصدق الذي لاشك فيه ، وقد جاء من هذا كثير في الأحاديث . وعن النبي عَلَيْكُ قال : « زعم جبريل كذا » وقد أكثر سيبويه – و هو إمام العربية – في كتابه – الذي هو إمام كُتُب العربية - من قوله: زعم الخليل، زعم أبو الخطاب، يريد بذلك: القول المحقق . وقد نقل ذلك جماعات من أهل اللغة وغيرهم ، ونقله أبو عمر الزاهد في شرح « الفصيح » عن شيخه أبي العباس « تعلب » عن العلماء باللغة من الكوفيين والبصريين ، والله أعلم .

ثم اعلم أن هذا الرجل الذي جاء من أهل البادية اسمه «ضمام بن ثعلبة » بكسر الضاد المعجمة ، كذا جاء مسمّى في رواية البخاري وغيره . قوله : (قال فمن خلق السماء ؟ قال: الله . قال : فمن خلق الأرض ؟ قال : الله .

فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ ؟ قَالَ : « اللّهُ » قَالَ : فَمَنْ نَصَبَ هٰذِهِ الْجِبَالَ ، وَجَعَلَ فِيهَا مَا جَعَلَ ؟ قَالَ : « اللّهُ » قَالَ : فَبِالذِى خَلَقَ السّماء وَخَلَقَ الأَرْضَ وَنَصَبَ هٰذِهِ الْجِبالَ . آللّهُ أَرْسَلَكَ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » وَخَلَقَ الأَرْضَ وَنَصَبَ هٰذِهِ الْجِبالَ . آللهُ أَرْسَلَكَ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » قَالَ : وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا . قَالَ : « صَدَقَ » قَالَ : فَبِالذِي أَرْسَلَكَ . آللهُ أَمَرَكَ بِهٰذَا ؟ قَالَ : وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةً فِي أَمْوَالْنَا . قَالَ : قَالَ . قَالَ : قَالَ نَا تَالَ نَا تَالَا اللّهُ أَمْرَكُ فِي أَمْوَالْنَا . قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ نَا تَالَاكُ الْ اللّهُ أَلَا اللّهُ الْعَلَ الْ اللّهُ الْعَلَا اللّهُ الْعَلَا الْعَالَ الْعَالَ اللّهُ الْعَلَا اللّهُ الْعَلَا اللّهُ الْعَلَا اللّهُ الْعَالَ اللّهُ الْعَلَا اللّهُ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا اللّهُ الْعَلَا اللّهُ الْعَلَا اللّهُ الْعَلَا الْعَلَا اللّهُ الْعَلَا اللّهُ الْعَلَا اللهُ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا اللّهُ الْعَلَا اللهُ الْعَلَا اللّهُ اللّهُ الْعَلَا اللّهُ الْعَلَا الْعَلَا اللهُ اللّهُ الْعَلَا اللّهُ اللّهُ الْعَلَا اللّهُ الْعَلَا اللّهُ الْعَلَا الللهُ اللّهُ اللّهُو

قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ماجعل؟ قال: الله . قال: فبالذى خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال . آلله أرسلك؟ قال: نعم . قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات فى يومنا وليلتنا . قال: صدق . قال: فبالذى أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم ) هذه جملة تدل على أنواع من العلم . قال صاحب « التحرير » : هذا من حسن سؤال هذا الرجل وملاحة سياقته وترتيبه ، فإنه سأل أولاً عن صانع المخلوقات مَنْ هُو؟ ثم أقسم عليه به أن يصدقه فى كونه رسولاً للصانع ، ثم لمّا وقف على رسالته وعلمها أقسم عليه بحق مُرْسِله ، وهذا ترتيب يفتقر إلى عقل رصين ، ثم إن هذه الأيمان جرت للتأكيد وتقرير الأمر ، لا لافتقاره إليها ، كما أقسم الله تعالى على أشياء كثيرة » . هذا كلام صاحب « التحرير » . قال القاضى عياض : والظاهر أن هذا الرجل لم يأت إلا بعد إسلامه ، وإنما جاء مستثبتا ومشافها للنبي عَقِيلِه فله أعلم .

وفي هذا الحديث جُمَّل من العلم غير ماتقدم ، منها : أن الصلوات الخمس متكررة في كل يوم وليلة، وهو معنى قوله : (في يومنا وليلتنا) , وأن صوم شهر رمضان يجب في كل سنة . قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله : «وفيه دلالة لصحة ماذهب إليه أئمة العلماء ، من أن العوام المقلّدين مؤمنون ،

« صَدَقَ » قَالَ : فَبِالذِى أَرْسَلَكَ . آللهُ أَمْرِكَ بِهٰذَا ؟ قَالَ : « نعم » قَالَ : وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِى سَنَتِنَا . قَالَ : « صَدَقَ » قَالَ : فَبِالذِى أَرْسَلَكَ . آللهُ أَمْرَكَ بَهٰذَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ » قَالَ : وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا . قَالَ : وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا . قَالَ : وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ! قَالَ : وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ! فَقَالَ : وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ! لَا أَرْبِيدُ عَلَيْهِنَ وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ . فَقَالَ النَّبِي عَلِيلِكُ : « لَئنْ صَدَقَ لَا لَكُولُكُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِنَ وَلَا أَنْفُصُ مِنْهُنَّ . فَقَالَ النَّبِي عَلِيلِكُ : « لَئنْ صَدَقَ لَذَا وَالَّذِي عَلَيْهِنَ وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ . فَقَالَ النَّبِي عَلِيلِكُ : « لَئنْ صَدَقَ لَا يَدُخُلَنَ الْجَنَّةَ » .

١١ - (...) حدّثنا بَهْزٌ . كَدُّثَنا بَهْزٌ . حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ ؛ قَالَ : قَالَ أَنَسٌ : كُنَّا نُهِينَا فِي الْقُرْآنِ أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ عَيْشَةٍ عَنْ شَيْءٍ . وَساقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ .
بِمِثْلِهِ .

وأنه يكتفى منهم بمجرد اعتقاد الحق جزما من غير شك وتزلزل ، خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة ، وذلك أنه عليه قرر ضماماً على ما اعتمد عليه فى تعرف رسالته وصدقه ومجرد إخباره إياه بذلك ، ولم ينكر عليه ذلك ، ولا قال : يجب عليك معرفة ذلك بالنظر فى معجزاتى والاستدلال بالأدلة القطعية » . هذا كلام الشيخ . وفي هذا الحديث العمل بخبر الواحد . وفيه غير ذلك والله أعلم .

(٤) باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة

١٢ – (١٣) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ . حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ . قَالَ : حَدَّثَنِى أَبُو أَيُّوبَ ؛ أَنَّ أَعْرابيًّا عَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْشَا ۖ وَهُوَ فِي سَفَرٍ . فَأَخَذَ

### باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة

فيه حديث أبي أيوب ، وأبي هريرة ، وجابر رضى الله عنهم . أما حديث أبي أيوب ، وأبي هريرة فرواهما أيضا البخاري . وأما حديث جابر فانفرد به مسلم . أما ألفاظ الباب : فأبو أيوب اسمه : خالد بن زيد الأنصارى ، وأبو هريرة : عبد الرحمن بن صخر على الأصح من نحو ثلاثين قولا ، وقد تقدم بيانه بزيادات في مقدمة الكتاب . قول مسلم رحمه الله تعالى : (حدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير ، ثنا أبي ثنا عمرو بن عثمان ثنا موسى بن طلحة ، حدثنى أبو أيوب ، وفي الطريق الآخر : حدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قالا : ثنا بهز قال : ثنا شعبة قال : ثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان : أنهما سمعا موسى بن طلحة ) هكذا هو في جميع الأصول في الطريق الأول : عمرو بن عثمان ، واتفقوا على أن الثاني وهم و غلط من شعبة ، وأن صوابه عمرو بن عثمان كا في الطريق الأول . قال الكلاباذي وجماعات لايحصون من أهل هذا الشان : هذا وهم من شعبة ؛ فإنه كان يسميه محمدا ، وإنما هو عمرو ، وكذا وقع على الوهم من رواية شعبة في كتاب الزكاة من البخارى ، والله أعلم .

و مَوْهَب بفتح الميم والهاء وإسكان الواو بينهما. قوله : ( أن أعرابيا ) هو بفتح الهمزة ، وهو البدوى أى الذى يسكن البادية ، وقد تقدم قريبا بيانها . قوله :

بِخِطَامِ نَاقَتِهِ أَوْ بِزِمَامِهَا . ثُمَّ قَالَ : يَارَسُولَ اللّهِ! أَوْ يَامُحْمَّدُ! أَخْبِرْنِي بِمَا يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ وَمَا يُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ . قَالَ فَكَفَّ النَّبِي عَلَيْكِ . ثُمَّ نَظَرَ فِي أَصْحَابِهِ . ثُمَّ قَالَ : « لَقَدْ وُفِّقَ أَوْ لَقَدْ هُدَى » قَالَ : « لَقَدْ وُفِّقَ أَوْ لَقَدْ هُدَى » قَالَ : فَأَعَاد . فَقَالَ النَّبِي عَيَيْكِ : « مَيْفَ قُلْتَ ؟ » قَالَ : فَأَعَاد . فَقَالَ النَّبِي عَيَيْكِ : « تَعْبُدُ اللّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا . وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ . وَتُوْتِي الزَّكَاةَ . وَتَقِيمُ الصَّلَاةَ . وَتُوْتِي الزَّكَاةَ . وَتَصِلُ الرَّحِمَ . دَعِ النَّاقَةَ » .

( فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ) هما بكسر الخاء والزاى . قال الهروى في الغريبين : قال الأزهرى : الخِطام هو الذي يُخطم به البعير ، وهو أن يؤخذ حبل من ليف . أو شعر أو كتان ، فيجعل في أحد طرفيه حلقة ، يسلك فيها الطرف الآخر ، حتى يصير كالحلقة ، ثم يقلّد البعير ثم يثني على مخطمه ، فإذا ضفر من الأدم فهو جرير، فأما الذي يجعل في الأنف دقيقا ، فهو الزمام . هذا كلام الهروى عن الأزهرى . وقال صاحب « المطالع » : الزمام للإبل ماتشد به رؤوسها من حبل وسَيْرٍ ونحوه ؛ لتقاد به والله أعلم . قوله عَلِيليُّه : ( لقد وُفِّق هذا ) قال أصحابنا المتكلمون : التوفيق خلق قدرة الطاعة ، والخذلانُ خلق قدرة المعصية . قوله عَلِين : ( تعبد الله لاتشرك به شيئا ) قد تقدم بيان حكمة الجمع بين هذين اللفظين ، وتقدم بيان المراد بإقامة الصلاة ، وسبب تسميتها مكتوبة ، وتسمية الزكاة مفروضة ، وبيان قوله لا أزيد ولا أنقص ، وبيان اسم أبى زرعة الراوى عن أبى هريرة ، وأنه هرم ، وقيل : عمرو ، وقيل : عبد الرحمن ، وقيل : عبيد الله . قوله عَلِيْكُ : ﴿ وَتَصَلُّ الرَّحْمُ ﴾ أي تحسن إلى أقاربك ذوى رجمك ، بما تيسر على حسب حالك وحالهم : من إنفاق ، أو سلام ، أو زيارة ، أو طاعتهم أو غير ذلك . وفي الرواية الأخرى : « وتصل ذا رحمك » وقد تقدم بيان جواز إضافة ذي إلى المفردات في آخر المقدمة. وقوله عُلِيْتُهُ : ( دع الناقة ) وإنما قاله ؛ لأنه كان ممسكا بخطامها أو زمامها ، 杂 恭 恭

الله الأَحْوص . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً . حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوص ، عَنْ أَبِي شَيْبَةً . حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوص ، عَنْ أَبِي إِسْحَق ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة ، عَنْ أَبِي إَسْحَق ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة ، عَنْ أَبِي إِسْحَق ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة ، عَنْ أَبِي إِسْحَق ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ؛ قَالَ : دُلَّنِي عَلَى عَمَلِ أَيُّوبَ ؛ قَالَ : دُلَّنِي عَلَى عَمَلِ أَيُّوبَ ؛ قَالَ : دُلَّنِي عَلَى عَمَلِ أَعْمَلُهُ يُدْنِينِي مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ . قَالَ « تَعْبُدُ الله لَا أَعْمَلُهُ يُدْنِينِي مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ . قَالَ « تَعْبُدُ الله لَا أَعْمَلُهُ يُدْنِينِي مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ . قَالَ « وَتُصِلُ ذَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْبًا . وَتُقِيمُ الصَّلاةَ . وَتَوْتِي الزَّكَاةَ . وَتَصِلُ ذَا رَحِمِكَ » فَلَمَّا أَدْبَرَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةً : « إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ رَحِمِكَ » فَلَمَّا أَدْبَرَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةً : « إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ اللهِ دَخَلَ الْجَنَّة » . وَفِي رِوَايَة أَبْنِ أَبِي شَيْبَة : « إِنْ تَمَسَّكَ بِهِ » .

ليتمكن من سؤاله بلا مشقة ، فلما حصل جوابه قال : « دعها » . قوله : ( حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحق ) قد تقدم بيان اسميهما في مقدمة الكتاب ، فأبو الأحوص سلام - بالتشديد - ابن سليم ، وأبو إسحاق : عمرو ابن عبد الله السبيعي . قوله عَيْنَا : ( إنْ تمسك بما أمر به دخل الجنة ) كذا هو في معظم الأصول المحققة ، وكذا ضبطناه ( أمر ) بضم الهمزة وكسر الميم ، وبه بباء موحدة مكسورة مبنى لما لم يسم فاعله ، وضبطه الحافظ أبو عامر

- (16) وحدَّثنا عَفَّانُ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي وَرُعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَّالِكُمْ فَقَالَ : أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَّالِكُمْ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللّهِ ! دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ . قَالَ : يَارَسُولَ اللّهِ اللهِ الْجَنَّةَ . قَالَ : وَتُعَيِّمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ . وَتُوجِّمُ رَمَضَانَ » قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيدهِ ! النَّرَكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ . وَتَصُومُ رَمَضَانَ » قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيدهِ ! لَا أَنْ يَنْظُرُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَلْيَنَظُرُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَلْيَنَظُرْ إِلَى وَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَلْيَنَظُرْ إِلَى وَكُلِ أَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَلْيَنَظُرْ إِلَى .

\* \* \*

١٦ - (١٥) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ .
وَاللَّفْظُ لِأَبِى كُرَيْبٍ . قَالا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ،
عَنْ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ قَالَ : أَتِى النَّبِّى عَيْنِ النَّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلِ

العبدرى ( أمرتُه ) بفتح الهمزة وبالتاء المثناة من فوق التى هى ضمير المتكلم ، وكلاهما صحيح والله أعلم .

وأما ذكره عَيْنَ صلة الرحم في هذا الحديث، وذكر الأوعية في حديث وفد عبد القيس وغير ذلك في غيرهما ، فقال القاضي عياض وغيره رحمهم الله : ذلك بحسب ما يخص السائل ويعنيه ، والله أعلم . وأما قوله عَيْنَ : ( من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا ) فالظاهر منه أن النبي عَيْنَ الله علم أنه يوفي بما التزم ، وأنه يدوم على ذلك ويدخل الجنة . وأما قول مسلم في حديث جابر (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا : ثنا أبو معاوية

فَقَالَ: يَارَسُولَ اللّهِ! أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ. وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ. وَأَحْلَلْتُ الْحَرَامَ. وَأَحْلَلْتُ الْحَرَامَ. وَأَحْلَلْتُ الْحَرَامَ. وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالُ. أَأَدْنُحُلُ الْجَنَّةَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ ( لَحَرَامَ. وَأَحْلَلْتُ الْحَرَامَ. ( نَعَمْ » .

\* \* \*

١٧ - (...) وحدثنى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ ، وَالْقَاسِمُ بْنُ أَرْكَرِيَّاءَ . قَالَا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنِ

عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر ) فهذا إسناد كلهم كوفيون إلا جابراً وأبا سفيان ، فإن جابراً مدنى وأبا سفيان واسطى ، ويقال : مكّى ، وقد تقدم أن اسم أبى بكر بن أبى شيبة : عبد الله بن محمد بن إبراهيم ، وإبراهيم هو أبو شيبة ، وأما أبو كريب فاسمه : محمد بن العلاء الهمدانى ، بإسكان الميم وبالدال المهملة . وأبو معاؤية : محمد بن خازم بالخاء المعجمة . والأعمش : سليمان ابن مهران ، أبو محمد . وأبو سفيان : طلحة بن نافع القرشى مولاهم . وقد تقدم أن في سين سفيان ثلاث لغات : الضم والكسر والفتح . وقول الأعمش : عن أبى سفيان مع أن الأعمش مدلس والمدلس إذا قال (عن ) لا يحتج به إلا أن يُثبت سماعه من جهة أخرى ، وقد قدمنا في الفصول . وفي شرح المقدمة أن ماكان في الصحيحين عن المدلسين بعن ، فمحمول على ثبوت سماعهم من أبوء أخرى ، والله أعلم .

قوله: (أتى النعمان بن قوقل النبى عَلَيْكُ فقال: يارسول الله! أرأيت إذا صليت المكتوبة، وحرمت الحرام، وأحللت الحلال، أأدخل الجنة؟ فقال رسول الله عَلَيْكُ : نعم) أما قوقل فبقافين مفتوحتين بينهما واو ساكنة وآخره لام. وأما قوله: (وحرمت الحرام) فقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: « الظاهر أنه أراد به أمرين: أن يعتقده حراما، وأن لا يفعله

الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، وَأَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ قَالَ : قَالَ النَّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلِ : يَارَسُولَ اللهِ! بِمِثْلِهِ . وَزَادَا فِيهِ : وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا .

\* \* \*

الْحَسَنُ بْنُ شَبِيبٍ . حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ ( وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللّهِ ) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَعْيَنَ . حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ ( وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللّهِ عَلَيْلِهِ اللّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلُ رَسُولَ اللّهِ عَلِيلِهِ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَيْتُ الصَّلُواتِ الْمَكْتُوبَاتِ وَصُمْتُ رَمَضَانَ . وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ وَحَرَّمْتُ الْحَرامَ . وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْعًا . أَأَدْخُلُ الْجَنَّة ؟ قَالَ : « نَعَمْ » الْحَرامَ . وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْعًا . أَأَدْخُلُ الْجَنَّة ؟ قَالَ : « نَعَمْ » قَالَ : وَاللّهِ ! لَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيْعًا .

\* \*

بخلاف تحليل الحلال ؛ فإنه يكفى فيه مجرد اعتقاده حلالاً». وقوله: (عن الأعمش عن أبي صالح ذكوان. الأعمش عن أبي صالح ذكوان. (قول الحسن بن أعين ثنا معقل وهو بن عبيد الله عن أبي الزبير) أما أعين فهو بفتح الهمزة وبالعين المهملة وآخره نون ، وهو الحسن بن محمد بن أعين القرشي ، مولاهم أبو علي الحرّاني ، والأعين من في عينيه سعَة . وأما مَعْقل فبفتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر القاف وأما أبو الزبير فهو محمد بن فبفتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر القاف وأما أبو الزبير فهو محمد بن مسلم بن تدرس ، بمثناة فوق مفتوحة ثم دال مهملة ساكنة ثم راء مضمومة ثم سين مهملة . وقوله : (وهو ابن عبيد الله ) قد تقدم مرات بيان فائدته وهو الرواية لفظة (ابن عبيد الله ) فأراد إيضاحه بحيث لايزيد في الرواية .

#### (٥) باب بيان أركان الإسلام ودعاثمه العظام

19 - (17) حدَّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ الْهَمْدَانِي . حَدَّ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ ( يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ الْأَحْمَرَ ) ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيّ عَيْلَةً وَإِقَامِ الْأَشْجَعِيّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيّ عَيْلَةً وَإِقَامِ قَالَ : « بُنِي الْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسَةٍ . عَلَى أَنْ يُوحَدَ اللهُ . وَإِقَامِ الصَّلَاةِ . وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ . وَصِيام رَمَضَانَ . وَالْحَجِّ » فَقَالَ رَجُلْ : السَّكَلَةِ . وَصِيام رَمَضَانَ . وَالْحَجِّ » فَقَالَ رَجُلْ : الله عَيْلَةً . هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْلَةً .

### باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام

قال مسلم رحمه الله (حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني ثنا أبو خالد يعنى سليمان بن حيان الأحمر ، عن أبي مالك الأشجعتى ، عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضى الله عنهما ، عن النبي عليه قال : يُنبى الإسلام على خمسة ، على أن يوحد الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام رمضان ، والحج . فقال رجل : الحج وصيام رمضان . فقال : لا ، صيام رمضان ، والحج » . هكذا سمعته من رسول الله عليه . وفي الرواية الثانية «بنى الإسلام على خمس ؛ على أن يُعبد الله ويكفر بما دونه ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان » . وفي الرواية الثالثة « يُنبى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان » . وفي الرواية الرابعة أن رجلا قبال لعبد الله بن عمر البيت ، وصوم رمضان » . وفي الرواية الرابعة أن رجلا قبال لعبد الله بن عمر البيت ، وصوم رمضان ، وحج البيت ، وأنه الله على خمسة : شهادة أن لا إله إلا الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وايتاء الزكاة ، وصيام رمضان ، وحج البيت ») أما الإسناد الأول المذكور هنا فكله الزكاة ، وصيام رمضان ، وحج البيت ») أما الإسناد الأول المذكور هنا فكله

كوفيّون إلا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، فإنه مكّي مدنيّ ، وأما الهمداني فبإسكان المم وبالدال المهملة ، وضبط هذا للاحتياط وإكمال الإيضاح وإلا فهو مشهور ومعروف. وأيضا فقد قدمت في آخر الفصول أن جميع ما في الصحيحين فهو همداني بالإسكان والمهملة وأما حيان فبالمثناة وتقدم أيضا في الفصول بيان ضبط هذه الصورة . وأما أبو مالك الأشجعي فهو سعد بن طارق المسمّى في الرواية الثانية وأبوه صحابي . وأما ضبط ألفاظ المتن فوقع في الأصول بني الإسلام على خمسة في الطريق الأول والرابع بالهاء فيها . وفي الثاني والثالث خمس ، بلا هاء . وفي بعض الأصول المعتمدة في الرابع بلا هاء ، وكلاهما صحيح. والمراد برواية الهاء خمسة أركان أو أشياء أو نحو ذلك، وبرواية حذف الهاء: خمس خصال ، أو دعائم ، أو قواعد ، أو نحو ذلك ، والله أعلم . وأما تقديم الحَجِّ وتأخيره ففي الرواية الأولى والرابعة تقديم الصيام وفى الثانية والثالثة تقديم الحَجُّ ، ثم اختلف العلماء في إنكار ابن عمر على الرجل الذي قدم الحج مع أن ابن عمر رواه كذلك كما وقع في الطريقين المذكورين ، والأ ظهر ، والله أعلم أنه يحتمل أن ابن عمر سمعه من النبي عَلِيُّكُ مرتين ، مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم ، فرواه أيضا على الوجهين في وقتين ، فلما رد عليه الرجل وقدّم الحج قال ابن عمر : لاترد على مالا عِلْمَ لك به ، ولاتعترض بما لاتعرفه ، ولا تقدح فيما لاتتحققه ، بل هو بتقديم الصوم ، هكذا سمعته من رسول الله عليه ، وليس في هذا نفى لسماعه على الوجه الآخر ، ويحتمل أن ابن عمر كان سمعه مرتين بالوجهين كما ذكرنا ، ثم لما رد عليه الرجل نسى الوجه الذي رده ، فأنكره . فهذان الاحتمالان هما المختاران في هذا، وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى : محافظة ابن عمر رضى الله عنهما على ما سمعه من رسول الله عَلَيْ ونهيه عن عكسه تصلح حجة ؛ لكون الواو تقتضى الترتيب ، وهو مذهب كثير من الفقهاء الشافعيين ، وشذوذ من

النحويين ، ومن قال : لاتقتضى الترتيب ؛ وهو المختار . وقول الجمهور فله أن يقول : لم يكن ذلك لكونها تقتضى الترتيب ؛ بل لأن فرض صوم رمضان نزل في السنة الثانية من الهجرة ، ونزلت فريضة الحج سنة ست ، وقيل سنة تسع بالتاء المثناة فوق ، ومن حق الأول أن يقدم في الذِّكر على الثاني . فمحافظة ابن عمر رضي الله عنهما لهذا ، وأما رواية تقديم الحج ، فكأنه وقع ممن كان يرى الرواية بالمعنى ، ويرى أن تأخير الأول أو الأهم في الذكر شائع في اللسان ، فتصرف فيه بالتقديم والتأخير لذلك ؛ مع كونه لم يسمع نهى ابن عمر رضى الله عنهما عن ذلك ، فافهم ذلك ؛ فإنه من المشكل الذي لم أرهم بينبوه » هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو بن الصلاح . وهذا الذي قاله ضعيف من وجهين: أحدهما أن الروايتين قد ثبتتا في الصحيح ، وهما صحيحتان في المعنى ، لاتنافي بينهما كاقدمنا إيضاحه ، فلا يجوز إبطال إحداهما. الثاني أن فتح باب احتمال التقديم والتأخير في مثل هذا ، قدح في الرواة والروايات ؛ فإنه لو فتح ذلك لم يبق لنا وثيق بشيء من الروايات إلا القليل ، ولا يخفي بطلان هذا ومايترتب عليه من المفاسد وتعلَّق من يتعلق به ممن في قلبه مرض ، والله أعلم . ثم اعلم أنه وقع في رواية أبي عوانة الإسفراييني في كتابه المخرج على صحيح مسلم ، وشرطه عكس ماوقع في مسلم: من قول الرجل لابن عمر: قدم الحج فوقع فيه أن ابن عمر رضى الله عنهما قال للرجل: اجعل صيام رمضان آخرهم ، كما سمعت من فِتي رسول الله عَلِيْكُم . قالِ الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله لايقاوم هذه الرواية مارواه مسلم . قلت : وهذا محتمل أيضا صحته ، ويكون قد جرت القضية مرتين لرجلين ، والله أعلم . وأما اقتصاره في الرواية الرابعة على إحدى الشهادتين ، فهو إما تقصير من الراوى في حذف الشهادة الأخرى التي أثبتها غيره من الحفاظ ، وإما أن يكون وقعت الرواية من أصلها هكذا ، ويكون من الحذف للاكتفاء بأحد القرينتين ودلالته على الآخر المحذوف ، والله

• ٢ - (...) وحدَّ ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ . حَدَّ ثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ زَكَرِيَّاءَ . حَدَّ ثَنَا سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ ؛ قَالَ : حَدَّ ثِنِي سَعْدُ بْنُ عُبِيْدَةَ السُّلَمِيُّ ، عَنِ النِّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ ؛ قَالَ : « بُنِيَ الْإِسْلَامُ السُّلَمِيُّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ ؛ قَالَ : « بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ ، عَلَى أَنْ يُعْبِدَ اللَّهُ أُو يُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ . وَإِقَامِ الصَّلَاةِ . وَحَوْمٍ رَمَضَان » . وَحَوْمٍ رَمَضَان » .

\* \* \*

١١ - (...) حَدَّثِنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا عُصِمٌ ( وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ ) ، عَنْ أَبِيهِ ؛ عَاصِمٌ ( وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ ) ، عَنْ أَبِيهِ ؛ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْكُ : « بُنِنَى الْإِسْلَامُ عَلَى قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : « بُنِنَى الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ . شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . وَإِقَامِ الصَّلَاةِ . وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ . وَحَجِّ الْبَيْتِ . وَصَوْمٍ رَمَضَانَ » . الصَّلَاةِ . وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ . وَحَجِّ الْبَيْتِ . وَصَوْمٍ رَمَضَانَ » .

\* \* \*

٢٢ - (...) وحدّثنى ابْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ .
قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يُحَدِّثُ طَاوُساً ؛ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ : أَلَا تَغْزُو ؟ فَقَالَ : إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَيْنِيْةٍ لِعَبْدِ اللّهِ عُمْرَ : أَلَا تَغْزُو ؟ فَقَالَ : إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْنِيْةٍ

 يَقُولُ: « إِنَّ الْإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَى خَمْسٍ. شَهَادَةِ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ. وَإِيقَامِ الصَّلَاةِ. وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ ».

※ 戈

(٦) باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين ،
والدعاء إليه ، والسؤال عنه ، وحفظه وتبليغه من لم يبلغه

٢٣ - (١٧) حدثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ،
عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ؛ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ . ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
يَحْيَىٰ وَاللَّهْ ظُ لَهُ . أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ؛ قَالَ : قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْنَا لَهِ . فَقَالُوا :

قول الكتاب المتقدمين ، والثانى قول بعض المتأخرين وهو الأصح ، حكاهما ابن قتيبة فى « أدب الكاتب » . وأما جواب ابن عمر له بحديث : « بنى الإسلام على خمس » فالظاهر أن معناه ليس الغزو بلازم على الأعيان ؛ فإن الإسلام بنى على خمس ، ليس الغزو منها ، والله أعلم . ثم إن هذا الحديث أصل عظيم فى معرفة الدين ، وعليه اعتماده ، وقد جمع أركانه . والله أعلم .

باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين ، والدعاء إليه ، والسؤال عنه ، وحفظه وتبليغه من لم يبلغه

هذا الباب فيه حديث ابن عباس ، وحديث أبي سعيد الخدرى رضى الله عنهم . فأما حديث ابن عباس ففى البخارى أيضا . وأما حديث أبي سعيد ففى مسلم خاصة . قوله فى الرواية الأولى : (حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال : سمعت ابن عباس رضى الله عنهما ) وقوله فى الرواية الثانية : (أحبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضى الله عنهما ) قد يتوهم من لايعانى هذا الفن أن هذا تطويل لاحاجة إليه ، وأنه خلاف عادته وعادة

الحفاظ؛ فإن عادتهم في مثل هذا أن يقولوا: عن حماد وعباد عن أبي جمرة عن ابن عباس . وهذا التوهم يدل على شدة غباوة صاحبه وعدم مؤانسته بشيء من هذا الفن ، فإن ذلك إنما يفعلونه فيما استوى فيه لفظ الرواة وهنا اختلف لفظهم ، ففي رواية حماد عن أبي جمرة ، سمعت ابن عباس . وفي رواية عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس. وهذا التنبيه الذي ذكرته ينبغي أن يتفطن لمثله ، وقد نبهت على مثله بأبسط من هذه العبارة في الحديث الأول من كتاب الإيمان ، ونبهت عليه أيضا في الفصول ، وسأنبه على مواضع منه أيضا مفرقة في مواضع من الكتاب إن شاء الله تعالى . والمقصود أن تعرف هده الدقيقة ويتيقظ الطالب لما جاء منها فيعرفه ، وإن لم أنص عليه اتكالا على فهمه بما تكرر التنبيه به ، وليستدل أيضا بذلك على عظم إتقان مسلم رحمه الله ، وجلالته ، وورعه ، ودقة نظره ، وحذقه ، والله أعلم . وأما « أبو جمرة » وهو بالجيم والراء ، واسمه : نصر بن عمران بن عصام ، وقيل : ابن عاصم الضُّبعي بضم الضاد المعجمة ، البصرى . قال : صاحب « المطالع » : ليس في الصحيحين والموطأ أبو جمرة ولا جمرة بالجيم إلا هو . قلت : وقد ذكر الحاكم أبو أحمد الحافظ الكبير ، شيخ الحاكم أبي عبد الله في كتابه « الأسماء والكُني » أبا جمرة نصر بن عمران هذا في الأفراد ، فليس عنده في المحدّثين من يكني أبا جمزة بالجيم سواه ، ويروى عن ابن عباس حديثا واحداً ذكر فيه معاوية بن أبي سفيان ، وإرسال النبي عَلِيلَةً إليه ابن عباس ، وتأخره واعتذاره . رواه مسلم في الصحيح . وحكى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في كتابه « علوم الحديث » والقطعة التي شرحها في أول مسلم عن بعض الحفاظ أنه قال : إن « شعبة بن الحجاج » روئي عن سبعة رجال يروون كلهم عن ابن عباس ، كلهم يقال له : أبو حمزة بالحاء والزاي ، إلا أبا جمرة نصر بن عمران فبالجم والراء . قال : والفرق بينهم يدرك: بأن شعبة إذا أطلق وقال: عن أبي جمرة عن ابن عباس،

فهو بالجيم ، وهو نصر بن عمران . وإذا روى عن غيره ممن هو بالحاء والزاي فهو يذكر اسمه أو نسبه ، والله أعلم . قوله : (قدم وفد عبد القيس على رسول الله عَلِيلًا ) قال : ضاحب « التحرير » : الوفد الجماعة المختارة من القوم ليتقدموهم في لقى العظماء والمصير إليهم في المهمات ، واحدهم : وافد . قال : ووفد عبد القيس هؤلاء تقدموا قبائل عبد القيس للمهاجرة إلى رسول الله عليه وكانوا أربعة عشر راكبا: الأشجُّ العصري رئيسهم، ومزيدة بن مالك المحاربي ، وعبيدة بن همام المحاربي ، وصحار بن العباس المرى ، وعمرو بن مرحوم العصري ، والحارث بن شعيب العصري ، والحارث بن جندب من بني عايش . و لم نعثر بعد طول تتبع على أكثر من أسماء هؤلاء . قال : وكان سبب وفودهم أن منقذ بن حيان أحد بني غنم بن وديعة كان متجره إلى يثرب في الجاهلية ، فشخص إلى يثرب بملاحف وتمر من هَجَر ، بعد هجرة النبي عَلَيْكُ فبينا منقذ بن حيان قاعد إِذْمَرَّ به النبي عَلِيَّةٍ فنهض « منقذ » إليه فقال النبي مَالِلَهِ: « أمنقذ بن حيان ؟ كيف جميع هيئتك وقومك ؟ ثم سأله عن أشرافهم ، رجل. رجل. يسميهم بأسمائهم ». فأسلم منقذ وتعلم سورة الفاتحة ، و « اقرأ باسم ربك » . ثم رحل قِبَل « هَجَر » ، فكتب النبي عَلَيْسَا معه إلى جماعة عبد القيس كتابا ، فذهب به وكتمه أياما ثم اطلعت عليه امرأته وهي بنت المنذر بن عائذ بالذال المعجمة ابن الحارث، والمنذر هو الأشج سماه رسول الله عَلَيْكُ به ؛ لأثر كان في وجهه ، وكان منقذ رضى الله عنه يصلي ويقرأ فنكرت امرأته ذلك ؛ فذكرته لأبيها المنذر . فقالت : أنكرت بَعْلِي منذ قدم من يترب إنه يغسل أطرافه ، ويستقبل الجهة – تعنى القبّلة – فيحنى ظهره مرة ، ويضع جبينه مرة ، ذلك ديدنه منذ قدم ، فتلاقيا فتجاريا ذلك فوقع الإسلام في قلبه ، ثم ثار الأشج إلى قومه « عصر » و « محارب:» بكتاب رَسُولُ الله عَلَيْكُ فَقُرأُهُ عليهم ، فوقع الإسلام في قلوبهم وأجمعوا على السير إلى رسول الله عَلَيْكُم ، فسار

يَا رَسُولَ الله ! إِنَّا ، هٰذَا الْحَلَّى مِنْ رَبِيعَةَ ، وَقَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُونَا بِأَمْرِ كُفَّارُ مُضَرَ . فَلَا نَخْلُصُ ۚ إِلَيْكَ إِلَّا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ . فَمُرْنَا بِأَمْرٍ

الوفد ، فلما دنوا من المدينة قال النبي عَلَيْ للله الله : « أتاكم وفد عبد القيس خير أهل المشرق وفيهم الأشج العصرى غير ناكثين ولا مبدلين ولا مرتابين إذ لم يسلم قوم حتى وتروا » قال . وقولهم : ( إنّا هذا الحى من ربيعة ) لأنه عبد القيس بن أفصى ، يعنى بفتح الهمزة وبالفاء والصاد المهملة المفتوحة ، ابن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار ، وكانوا ينزلون البحرين الخط وأعنابها ، « وسرة القطيف » ، و « السفار » ، و « الظهران » إلى « الرمل » و أعنابها ، « و « العيون » و « الإحساء » ، إلى حد أطراف الدهنا ، وسائر « الجوف » ، و « العيون » و « التجرير » .

قولهم: (إنا هذا الحيّ) فالحيّ منصوب على التخصيص. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: الذي نختاره نصب الحيّ ، على التخصيص. ويكون الخبر في قولهم: (من ربيعة) ومعناه: إنا هذا الحي حيّ من ربيعة. وقد جاء بعد هذا في الرواية الأخرى: (إنا حي من ربيعة) وأما معنى الحي ، فقال صاحب «المطالع»: الحي اسم لمنزل القبيلة ثم سميت القبيلة به ؛ لأن بعضهم يحيا ببعض. قولهم: (وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر) سببه أن كفار مضر كانوا بينهم وبين المدينة ، فلا يمكنهم الوصول إلى المدينة إلا عليهم. قولهم: (ولا نخلص إليك إلا في شهر الحرام) معنى نخلص نصل ، ومعنى كلامهم: إنا لانقدر على الوصول إليك خوفا من أعدائنا الكفار إلا في الشهر الحرام ، وامتناعهم من القتال فيها . وقولهم: (شهر الحرام) كذا هو في الأصول كلها بإضافة من القتال فيها . وقولهم: (شهر الحرام) كذا هو في الأصول كلها بإضافة شهر إلى الحرام ، وفي الرواية الأخرى: (أشهر الحرم) والقول فيه كالقول

في نظائره من قولهم مسجد الجامع ، وصلاة الأولى . ومنه قول الله تعالى : ﴿ بجانب الغربي ﴾ ﴿ولدار الآخرة ﴾ فعلى مذهب النحويين الكوفيين هو من إضافة الموصوف إلى صفته وهو جائز عندهم ، وعلى مذهب البصريين لاتجوز هذه الإضافة ، ولكن هذا كله عندهم على حذف في الكلام ، للعلم به ، فتقديره: شهر الوقت الحرام ، وأشهر الأوقات الحرم ، ومسجد المكان الجامع ، ودار الحياة الآحرة ، وجانب المكان الغربي ، ونحو ذلك والله أعلم . ثم إن قولهم : ( شهر الحرام) المراد به جنس الأشهر الحرم ، وهي أربعة أشهر حرم ، كما نص عليه القرآن العزيز ، وتدل عليه الرواية الأخرى بعد هذه : ( إلا في أشهر الحرم ) والأشهر الحرم ، هي : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب . هذه الأربعة هي الأشهر الحرم ، بإجماع العلماء من أصحاب الفنون ، ولكن اختلفوا في الأدب المستحسن في كيفية عدها على قولين : حكاهما الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه « صناعة الكتاب » . قال : ذهب الكوفيون إلى أنه يقال : المحرم ، ورجب ، وذو القعدة ، وذو الحجة . قال : والكتاب يميلون إلى هذا القول ليأتوا بهن من سنة واحدة . قال : وأهل المدينة يقولون : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب . وقوم ينكرون هذا ويقولون : جاءوا بهن من سنتين . قال أبو جعفر : وهذا غلط بيّن وجهل باللغة لأنه قد علم المراد ، وأن المقصود ذكرها ، وأنها في كل سنة ، فكيف يتوهم أنها من سنتين . قال : والأولى والاختيار ما قاله أهل المدينة ؛ لأن الأخبار قد تظاهرت عن رسول الله عَلِيْكِ كَمَا قَالُوا مِن رُواية ابن عمر ، وأبي هريرة ، وأبي بكرة رضي الله عنهم . قال : وهذا أيضا قول أكثر أهل التأويل . قال النحاس : وأدخلت الألف واللام في المحرم دون غيره من الشهور . قال : وجاء من الشهور ثلاثة مضافات : شهر رمضان، وشهرا ربيع. يعني: والباقي غير مضافات، وسمى الشهر شهرا ؛ لشهرته وظهوره ، والله أعلم .

نَعْمَلُ بِهِ ، وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا . قَالَ : « آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ . وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ . الْإِيمَانِ بِاللّهِ ( ثُمَّ فَسَرَهَا لَهُمْ فَقَالَ : ) شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ . وَإِقَامِ الصَّلَاةِ . وَإِيتَاءِ النَّكَاةِ . وَأَنْ اللّهُ وَأَنْ اللّهُ عَنِ الدُّبَاءِ . الزَّكَاةِ . وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَاءِ . الزَّكَاةِ . وَالنَّقِيرِ . وَالْمُقَيَّرِ » زَادَ خَلَفٌ فِي رِوَايَتِهِ . « شَهَادَةِ أَنْ وَالْحَنْتُم . وَالنَّقِيرِ . وَالْمُقَيَّرِ » زَادَ خَلَفٌ فِي رِوَايَتِهِ . « شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللّهُ » وَعَقَدَ وَاحِدَةً .

\* \* \*

قوله عَلَيْكُ : ( آمركم بأربع ، وأنهاكم عن أربع : الإيمان بالله ثم فسرها لهم . فقال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمسَ ماغنمتم وفي رواية شهادة أن لا إله إلا الله ، وعقد واحدة ) وفي الطريق الأخرى قال : « وأمرهم بأربع ، ونهاهم عن أربع . قال : أمرهم بالإيمان بالله وحده » . قال : « وهل تدرون الإيمان بالله ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وأن تؤدوا خُمسا من المغنم » وفي الرواية الأخرى قال : « آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ، وأقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وصوموا رمضان ، وأعطوا الخمس من الغنائم » . هذه ألفاظه هنا ، وقد ذكر البخارى هذا الحديث في مواضع كثيرة من صحيحه ، وقال فيه : في بعضها شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . ذكره في باب إجازة خبر الواحد ، وذكره في باب بعد باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عَلِيْكُ في آخر ذكر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقال فيه: « آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع : الإيمان بالله ، وشهادة أن لا إله إلا الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان » بزيادة واو ، وكذلك قال

فيه في أول كتاب الزكاة : « الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله » بزيادة واو أيضا ، ولم يذكر فيها الصيام . وذكر في باب حديث وفد عبد القيس : الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله ) فهذه ألفاظ هذه القطعة في الصحيحين ، وهذه الألفاظ مما يعد من المشكل، وليست مشكلة عند أصحاب التحقيق. والإشكال في كونه عَلِيلَة قال: (آمركم بأربع) والمذكور في أكثر الروايات خمس . واختلف العلماء في الجواب عن هذا ، على أقوال : أظهرها ما قاله الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري . قال : أمرهم بالأربع التي وعدهم بها ، ثم زادهم خامسة . يعني أداء الخُمُس ؛ لأنهم كانوا مجاورين لكفار « مضر » فكانوا أهل جهاد وغنائم ، وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح نحو هذا ، فقال : قوله أمرهم بالإيمَان بالله ، أعاده لذكر الأربع ، ووصفه لها بأنها إيمان ، ثم فسرها بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم . فهذا موافق لحديث : « بني الإسلام على خمس » ولتفسير الإسلام بخمس في حديث جبريل عَلِيلَةٍ ، وقد سبق أن مايسمي إسلاما يسمى إيماناً ، وأن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان . وقد قيل : إنما لم يذكر الحج في هذا الحديث ؛ لكونه لم يكن نزل فرضه . وأما قوله عَيْكُ : ﴿ وأن تؤدوا خمسا من المغنم ﴾ فليس عطفا على قوله: (شهادة أن لا إله إلا الله ) فإنه يلزم منه أن يكون الأربع خمسا، وإنما هو عطف على قوله: ( بأربع ) فيكون مضافا إلى الأربع ، لا واحدا منها . وإن كان واحدا من مطلق شعب الإيمان . قال : وأما عدم ذكر الصوم في الرواية الأولى ، فهو إغفال من الراوى ، وليس من الاختلاف الصادر من رسول الله عَلِيْكُ ، بل من اختلاف الرواة الصادر من تفاوتهم في الضبط والحفظ ، على ما تقدم بيانه ، فافهم ذلك ، وتدبُّره تجده إن شاء الله تعالى مما هدانا الله سبحانه وتعالى لحله من العُقَد . هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو . وقيل في معناه غير ماقالاه مما ليس بظاهر فتركناه ، والله أعلم

وأما قول الشيخ: إن ترك الصوم في بعض الروايات إغفال من الراوى ، وكذا قاله القاضى عياض وغيره ، وهو ظاهر لا شك فيه . قال القاضى عياض رحمه الله : وكانت وفادة عبد القيس عام الفتح ، قبل حروج النبي عيال الله مكة ، ونزلت فريضة الحج سنة تسع بعدها على الأشهر والله أعلم . وأما قوله عيالي : (وأن تؤدوا خمس ماغنمتم) ففيه إيجاب الخُمُس من الغنائم ، وإن لم يكن الإمام في السرية الغازية ، وفي هذا تفصيل وفروع ، سننبه عليها في بابها إن وصلناه إن شاء الله تعالى . ويقال : خُمُسْ بضم الميم وإسكانها وكذلك الثلث والربع والسدس والسبع والثمن والتسع والعشر ، بضم ثانيها ويسكن ، والله أعلم .

وأما قوله عَلَيْ : (وأنهاكم عن الدّبّاء ، والحنتم ، والنقير ، والمقيّر ) وفي رواية ( المزفّت ) بدل ( المقيّر ) فنضبطه ثم نتكلم على معناه إن شاء الله تعالى . فالدباء بضم الدال وبالمد هو القرع اليابس أى الوعاء منه . وأما الحنتم ، فبحاء مهملة مفتوحة ثم نون ساكنة ، ثم تاء مثناة من فوق مفتوحة ، ثم ميم . الواحدة : حنتمة . وأما النقير فبالنون المفتوحة والقاف . وأما المقير فبفتح القاف والياء فأما الدباء فقد ذكرناه . وأما الحنتم فاختلف فيها فأصح الأقوال وأقواها وأبا جرار خضر وهذا التفسير ثابت في كتاب الأشربة من صحيح مسلم ، عن أبها جرار خضر وهو قول عبد الله بن مغفل الصحابي رضي الله عنه ، وبه قال : الأكثرون أو كثيرون من أهل اللغة ، وغريب الحديث والمحدثين والفقهاء، والثانى أنها الجرار كلها قاله عبد الله بن عمر ، وسعيد بن جبير ، وأبو سلمة . والثالث أنها جرار يؤتى بها من مصر ، مقيّرات الأجواف . وروى ذلك عن أنس بن أبها جرار يؤتى بها من مصر ، مقيّرات الأجواف . وروى ذلك عن أنس بن عائشة رضى الله عنه ، ونحوه عن ابن أبي ليلي ، وزاد أنها حمر . والرابع عن عائشة رضى الله عنها : جرار حمر أعناقها في جنوبها يجلب فيها الخمر من مصر . والخامس عن ابن أبي ليلي أيضا : أفواهها في جنوبها يجلب فيها الخمر من مصر . والخامس عن ابن أبي ليلي أيضا : أفواهها في جنوبها يجلب فيها الخمر من مصر .

الْمُثَنَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ . قَالَ أَبُو بَكْر : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ . وَقَالَ الآخَرَانِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَدَّانَا مُحَمَّدُ بْنُ

الطائف . وكان ناس ينتبذون فيها ، يضاهون به الخمر . والسادس عن عطاء : جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم . وأما النقير فقد جاء في تفسيره في الرواية الأخيرة أنه جذع ينقر وسطه . وأما المقيّر فهو المزفّت ، وهو المطلى بالقار ، وهو الزّفت ، وقيل : الزفت نوع من القار ، والصحيح الأول ، فقد صح عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال : المزفّت هو المقيّر . وأما معنى النهي عن هذه الأربع ، فهو أنه نهى عن الانتباذ فيها وهو أن يجعل في الماء حبّات من تمر أو زبيب أو نحوهما ، ليحلو ويشرب ، وإنما خصت هذه بالنهي ؛ لأنه يسرع إليه الإسكار فيها فيصير حراما نجسا ، وتبطل ماليته فنهى عنه ؛ لما فيه من إتلاف المال ، ولأنه ربما شربه بعد إسكاره من لم يطّلع عليه ، و لم ينه عن الانتباذ في أسقية الأدم بل أذن فيها ، لأنها لرقتها لا يخفى فيها المسكر ، بل إذا صار مسكرا شقّها غالبا ، ثم إن هذا النهى كان في أول الأمر ، ثم نسخ بحديث بريدة رضى الله عنه : أن النبي عَلِيلة قال : « كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية ، فانتبذوا في كل وعاء ، ولا تشربوا مسكراً» رواه مسلم في الصحيح . هذا الذي ذكرناه من كونه منسوخا هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء . قال الخطابي : القول بالنسخ هو أصح الأقاويل . قال : وقال قومٌ : التحريم باق وكرهوا الانتباذ في هذه الأوعية ، ذهب إليه مالك وأحمد وإسحاق ، وهو مروقٌ عن ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم ، والله أعلم . قوله: (قال أبو بكر: حدثنا غندر، عن شعبة، وقال الآخران: ثنا محمد بن جعفر قال : ثنا شعبة ) هذا من احتياط مسلم رضى الله عنه ، فإن غندراً هو محمد بن جعفر ، ولكن أبو بكر ذكره بلقبه ، والآخران باسمه ونسبه . وقال

جَعْفَر . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ؛ قَالَ : كُنْتُ أَتْرْجِمُ بَيْنَ يَدَيِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَبَيْنَ النَّاسِ فَأَتَّتُهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبيذِ الْجَرِّ . فَقَالَ : إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتُوْا رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ :

أبو بكر: عنه ،عن شعبة وقال الآخران : عنه . حدثنا شعبة . فحصلت مخالفة بينهما وبينه من وجهين ، فلهذا نبّه عليه مسلم رحمه الله تعالى ،وقدتقدم في المقدمة أن « دال » غندر مفتوحة على المشهور ، وأن الجوهرى حكى ضمها أيضاً ، وتقدم بيان سبب تلقيبه بغندر . قوله : (كنت أترجم بين يدى ابن عباس وبين الناس ) كذا هو في الأصول ، وتقديره بين يدى ابن عباس ، بينه وبين الناس، فحذف لفظة بينه لدلالة الكلام عليها، ويجوز أن يكون المراد بين ابن عباس وبين الناس ، كما جاء في البخاري وغيره ، بحذف يدي ، فتكون « يدى » عبارة عن الجملة ، كما قال : الله تعالى : ﴿ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ﴾ أي قدّم ، والله أعلم . وأما معنى الترجمة فهو التعبير عن لغة بلغة ، ثم قيل إنه كان يتكلم بالفارسية ، فكان يترجم لابن عباس عمّن يتكلم بها ، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى : وعندى أنه كان يبلّغ كلام ابن عباس إلى من خَفِي عليه من الناس ، إما لزحام منع من سماعه فأسمعهم ، وإما لاختصار منع من فهمه ، فأفهمهم أو نحو ذلك . قال : وإطلاقه لفظ الناس يُشعر بهذا . قال : وليست الترجمة مخصوصة بتفسير لغة بلغة أخرى ، فقد أطلقوا على قولهم: « باب كذا » اسم الترجمة ؛ لكونه يعبر عما يذكره بعده . هذا كلام الشيخ . والظاهر أن معناه أنه يفهمهم عنه ، ويفهمه عنهم والله أعلم .

قوله: ( فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر ) أما الجر فبفتح الجيم وهو اسم جمع ، الواحدة جرة ، ويجمع أيضا على جرار ، وهو هذا الفخار المعروف ، وفي هذا دليل على جواز استفتاء المرأة الرجال الأجانب ، وسماعها صوتهم ، وسماعهم صوتها للحاجة ، وفي قوله: ( إن وفد عبد القيس ) إلخ دليل على أن مذهب

« مَنِ الْوَفْدُ ؟ أَوْ مَنِ الْقَوْمُ ؟ » قَالُوا : رَبِيعَةً . قَالَ : « مَرْحَباً بِالْقَوْمِ . قَالَ : فَقَالُوا : بِالْوَفْدِ . غَيْرَ خَزَايَا وَلَا النَّدَامَى » . قَالَ : فَقَالُوا :

ابن عباس رضي الله عنه أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية ليس بمنسوخ، بل حكمه باق ، وقد قدمنا بيان الخلاف فيه . قوله عَلَيْتُهُ : ( مرحبا بالقوم ) منصوب على المصدر ، استعملته العرب وأكثرت منه ، تريد به البر وحسن اللقاء ، ومعناه : صادفت رحبا وسعة . قوله عَلِيْتُهُ : ( غير خزايا ولا الندامي ) هكذا هو في الأصول ( الندامي ) بالألف واللام ( وخزايا ) بحذفهما، وروى في غير هذا الموضع بالألف واللام فيهما ، وروى بإسقاطهما فيهما ، والرواية فيه ( غيرٌ ) بنصب الراء على الحال ، وأشار صاحب « التحرير » إلى أنه يُروى أيضًا بكسر الراء على الصفة للقوم ، والمعروف الأول ، ويدل عليه ما جاء في رواية البخاري : « مرحبا بالقوم الذين جاؤوا غير خزايا ولا ندامي » ، والله أعلم . أما الخزايا فجمع خَزْيَان ، كحيران وحيارى ، وسكران وسكارى ، والخزيان المستحى ، وقيل : الذليل المهان . وأما الندامي فقيل : إنه جمع ندمان ، بمعنى نادم ، وهي لغة في نادم . حكاها « القزاز » صاحب « جامع اللغة » ، و « الجوهري » في « صحاحه » ، وعلى هذا هو على بابه . وقيل : هو جمع نادم ، إتباعا للخزايا ، وكان الأصل نادمين ، فأتبع لخزايا تحسينا للكلام ، وهذا الإِتباع كثير في كلام العرب، وهو من فصيحه. ومنه قول النبي عَلَيْكُم: « ارجعن مأزورات غير مأجورات » أتبع مأزورات لمأجورات ، ولو أفرد و لم يضم إليه مأجورات. لقال: موزورات، كذا قاله الفراء. وجماعات قالوا: ومنه قول العرب: إني لآتيه بالغدايا والعشايا ، جمعوا الغداة على غدايا إتباعا لعشايا ، ولوأفردت لم يجز إلا غدوات وأما معناه : فالمقصود أنه لم يكن منكم تأخُّر عن الإسلام، ولا عناد، ولا أصابكم إسار، ولا سباء، ولا ما أشبه ذلك مما تستحيون بسببه أو تذلون أو تهانون أو تندمون والله أعلم. قوله:

يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقّةٍ بَعِيدَةٍ . وَإِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هٰذَا الْحَقّ مِنْ كُفّارِ مُضَر . وَإِنَّا لَانَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلّا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ . فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُحْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا نَدْخُلُ بِهِ الْجَنّةَ قَالَ : أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللّهِ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ . وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ . قَالَ : أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللّهِ وَحْدَهُ . وَقَالَ : « هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِالله ؟ » قَالُوا : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : « شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلّا الله وَأَنَّ مُحَمَّداً وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : « شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلّا الله وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ . وَإِقَامُ الصَّلَاةِ . وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ . وَصَوْمُ رَمَضَانَ . وَأَنْ رَسُولُ اللهِ . وَإِقَامُ الصَّلَاةِ . وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ . وَصَوْمُ رَمَضَانَ . وَأَنْ رَسُولُ اللهِ . وَإِلَهُ مِنْ الدُّبَاءِ وَالْجَنْتَمِ وَالمُزَفَّتِ . وَقَالَ : « الْمُقَالِمُ . وَلَا اللهُ عَنْمَ وَاللّهُ مُعْمَدُ : وَرُبَّمَا قَالَ : النّقِيرِ . قَالَ شُعْبَةُ : وَرُبَّمَا قَالَ : المُقَيّرِ . قَالَ شُعْبَةُ : وَرُبَّمَا قَالَ : المُقَيّرِ . وَقَالَ : « احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوا بِهِ مِنْ وَرَائِكُمْ » . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي وَقَالَ : « مَنْ وَرَاءَكُمْ » وَلَيْسَ فِي رَوَايَتِهِ الْمُقَيَّر . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي

<sup>(</sup> فقالوا : يارسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة ) الشّقة بضم الشين وكسرها لغتان مشهورتان ، أشهرهما وأفصحهما الضم ، وهي التي جاء بها القرآن العزيز . قال الإمام أبو إسحاق الثعلبي : وقرأ عبيد بن غمير بكسر الشين ، وهي لغة قيس ، والشقة السفر البعيد ، كذا قاله ابن السكيت وابن قتيبة وقطرب وغيرهم . قيل : سميت شقة ؛ لأنها تشق على الإنسان ، وقيل : هي المسافة ، وقيل : الغاية التي يخرج الإنسان إليها . فعلى القول الأول يكون قولهم : ( بعيدة ) مبالغة في بعدها ، والله أعلم . قولهم : ( فمرنا بأمر فصل ) هو بتنوين ( أمر ) قال الخطابي ، وغيره . هو البيّن الواضح الذي ينفصل به المراد ولا يشكل . قوله عَيِّلهُ : ( وأخبروا به مِن ورائكم وقال أبو بكر في روايته : مَن وراءكم ) هكذا ضبطناه وكذا هو في الأصول . الأول بكسر الميم والثاني

وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِّى الْجَهْضَمِى . قَالَ : أَخْبَرَنِى أَبِى . قَالَا وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِّى الْجَهْضَمِى . قَالَ : أَخْبَرَنِى أَبِى . قَالَا جَمِيعاً : حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِى جَمْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّى عَلِيْكِ بِهِذَا الْحَدِيثِ نَحْوَ حديثَ شُعْبَةَ . وَقَالَ : « أَنْهَاكُمْ عَنِ النَّبِيِّى عَلِيْكِ بِهِذَا الْحَدِيثِ نَحْوَ حديثَ شُعْبَةَ . وَقَالَ : « أَنْهَاكُمْ عَمَّا يُنْبَذُ فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقَّتِ » وزَادَ ابْنُ مُعَاذٍ فِي عَمَّا يُنْبَذُ فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقَّتِ » وزَادَ ابْنُ مُعَاذٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْنِيلًا لِلاَّشَجِّ ، أَشَجِ عَبْدِ حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْنِيلًا لِلاَّشَجِ ، أَشَجِ عَبْدِ الْقَيْسِ : « إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّهُ : الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ » .

بفتحها، وهما يرجعان إلى معنى واحد قوله: (وحدثنا نصر بن علِّي الجهضمي ) هو بفتح الجيم والضاد المعجمة ، وإسكان الهاء بينهما ، وقد تقدم بيانه في شرح المقدمة . قوله : ( قالا جميعا ) فلفظة جميعا منصوبة على الحال ، ومعناه اتفقا واجتمعا على التحديث بما يذكره إما مجتمعين في وقت واحد، وإما في وقتين ، ومن اعتقد أنه لابد أن يكون ذلك في وقت واحد ، فقد غلط غلطا بينا . قوله : ( وقال رسول الله عَلِيْكُ للأشج أشج عبد القيس : « إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة » ) أما الأشج فاسمه : المنذر بن عائذ. بالذال المعجمة العُصَري بفتح العين والصاد المهملتين ، هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله ابن عبد البر والأكثرون أو الكثيرون ، وقال ابن الكلبي اسمه : المنذر بن الحارث بن زياد بن عصر بن عوف ، وقيل اسمه المنذر بن عامر ، وقيل : المنذر بن عبيد ، وقيل : اسمه عائذ بن المنذر ، وقيل : عبد الله بن عوف . وأما الحلم فهو العقل ، وأما الأناة فهي التثبت وترك العجلة ، وهي مقصورة . وسبب قول النبي عَلِي ذلك له ما جاء في حديث الوفد أنهم لما وصلوا المدينة بادروا إلى النبي عَلَيْتُ وأقام الأشجُّ عند رحالهم فجمعها ، وعقل ناقته ، ولبس أحسن ثيابه ، ثم أقبل إلى النبي عَلَيْكُ ، فقرّبه النبي عَلَيْكُ وأجلسه إلى جانبه ، ثم قال لهم عَلَيْتُهُ : « تبايعون على أنفسكم وقومكم » فقال القوم : نعم . فقال

٣٦ - (١٨) حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ . حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ . حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ . حَدَّثَنَا مَنْ لَقِيَ الْوَفْدَ الذِينَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْ لَقِيَ الْوَفْدَ الذِينَ

الأشج : يارسول الله ! إنك لم تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دينه ، نبايعك على أنفسنا ونرسل من يدعوهم ، فمن اتبعنا كان منا ومن أبني قاتلناه . قال : « صدقت إن فيك خصلتين » الحديث . قال القاضي عياض : فالأناة : تربُّصه حتى نظر في مصالحه ، ولم يعجل . والحلم : هذا القول الذي قاله ، الدال على صحة عقله وجودة نظره للعواقب. قلت : ولا يخالف هذا ماجاء في مسند أبي يعلى وغيره ، أنه لما قال رسول الله عَيْلِيَّةٍ للأشج : « إن فيك خصلتين ، الحديث قال: يارسول الله ! كانا في أم حدثا ؟ قال: « بل قديم ، . قال : قلت : الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما . قوله : ( حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال : حدثنا من لقى الوفد الذين قدموا على رسول الله عَلِيْكُ من عبد القيس. قال سعيد وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري ) معنى هذا الكلام أن قتادة حدث بهذا الحديث عن أبي نضرة عن أبى سعيد الخدرى ، كما جاء مبينا في الرواية التي بعد هذا من رواية ابن أبي عدى ، وأما أبو عروبة بفتح العين فاسمه مهران ، وهكذا يقوله أهل الحديث وغيرهم: عروبة بغير ألف ولام. وقال ابن قتيبة في كتابه «أدب الكاتب» في باب ماتغير من أسماء الناس: هو ابن أبي العروبة ، بالألف واللام يعنى أن قولهم عروبة لحن ، وذكره ابن قتيبة في كتابه «المعارف» ، كما ذكره غيره، فقال: سعيد بن أبي عروبة ، يكنى أبا النضر لاعَقِب له ، يقال : إنه لم يمس امرأة قط ، واختلط في آخر عمره . وهذا الذي قاله من اختلاطه ، كذا قال غيره واختلاطه مشهور . قال يحيى بن معين : وخلط سعيد بن أبي عروبة بعد هزيمة إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن سنة ثنتين وأربعين يعني ومائة ، ومن سمع منه بعد ذلك فليس بشيء ، ويزيد بن هرون صحيح السماع منه بواسط ،

قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ. قَالَ سَعِيدٌ: وَذَكَرَ قَتَادَةُ أَبَا نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الحدرى فِي حَدِيثِهِ هٰذَا ؛ أَنَّ أَنَاسَا مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ فَقَالُوا : يَانَبَى اللّهِ! إِنَّا حَيِّ مِنْ رَبِيعَةَ . وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ . وَلَا نَقْدِرُ عَلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَأْمُرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا ، وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ ، فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَأْمُرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا ، وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ ، إِنْ اللهِ عَلِيْكَ إِلَّا يَعْدِلُ عَلَيْكَ إِلَّا لَهُ عَلَيْكَ إِلَّا يَعْدِلُ عَلَيْكَ إِلَّا يَعْدُلُ اللّهِ عَلِيْكَ إِلَا يَعْدِلُ عَلَيْكَ إِلَّا يَعْدُلُ اللّهِ عَلَيْكَ : « آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ . وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ . اعْبُدُوا اللّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا . وَأَقِيمُوا السَّاكَمُ عَنْ أَرْبَعٍ . وَصُومُوا رَمَضَانَ . وَأَعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ السَّاكَةُ . وَصُومُوا رَمَضَانَ . وَأَعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ السَّاكَةُ . وَصُومُوا رَمَضَانَ . وَأَعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ اللّهَ اللهِ عَلَيْكُمْ . وَأَنُوا الزَّكَاةَ . وَصُومُوا رَمَضَانَ . وَأَعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ اللّهَ اللهِ عَلَيْكُمْ . وَالْحَنْتُم . وَالْمُوا اللّهُ عَنْ أَرْبَعٍ . عَنِ اللّهَاءِ . وَالْحَنْتُم . وَالْمُؤَنَّ . وَالْمُؤَنِّ بِالنَّقِيرِ ؟ قَالَ : « بَلَى . وَالنَّقِيرِ ؟ قَالَ : « بَلَى . وَالنَّقِيرِ » . قَالُوا : يَانَبِقَى اللّهِ ! مَاعِلْمُكَ بِالنَّقِيرِ ؟ قَالَ : « بَلَى .

وأثبت الناس سماعا منه عبدة بن سليمان . قلت : وقد مات سعيد بن أبي عروبة سنة ست وخمسين ومائة ، وقيل : سنة سبع وخمسين ، وقد تقرر من القاعدة التي قدمناها أن من علمنا أنه روى عن المختلط في حال سلامته قبلنا روايته واحتججنا بها ، ومن روى في حال الاختلاط أو شككنا فيه لم نحتج بروايته ، وقد قدمنا أيضا أن من كان من المختلطين محتجا به في الصحيحين فهو محمول على أنه ثبت أخذ ذلك عنه قبل الاختلاط ، والله أعلم .

وأما أبو نضرة بفتح النون وإسكان الضاد المعجمة ، فاسمه المنذر بن مالك بن قطعة - بكسر القاف وإسكان الطاء - العَوَّق بفتح العين والواو وبالقاف ، هذا هو المشهور الذى قاله الجمهور ، وحكى صاحب « المطالع » أن بعضهم سكّن الواو من العوق ، والعوقة بطن من عبد القيس وهو بصرى ، والله أعلم . وأما أبو سعيد الخدرى ، فاسمه سعد بن مالك بن سنان ، منسوب إلى بنى حدرة ، وكان أبوه مالك رضى الله عنه صحابياً أيضا ، قتل يوم أحد شهيدا .

جِذَعٌ تَنْقُرُونَهُ . فَتَقْذِفُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ » ( قَالَ سَعِيدٌ : أَوْ قَالَ : مَنَ التَّمْرِ ) ثُمَّ تَصُبُّونَ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ . حَتَّى إِذَا سَكَنَ غَلَيَانُهُ مِنَ التَّمْرِ ) ثُمَّ تَصُبُّونَ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ . حَتَّى إِذَا سَكَنَ غَلَيَانُهُ شَرِبْتُمُوهُ . حَتَّى إِنَّ أَحَدَكُمْ ( أَوْ إِنَّ أَحَدَهُمْ ) لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمِّهِ شَرِبْتُمُوهُ . حَتَّى إِنَّ أَحَدَكُمْ ( أَوْ إِنَّ أَحَدَهُمْ ) لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمِّهِ بِالسَّيْفِ \* ) . قَالَ : وَفِي الْقَوْمِ رَجُلِّ أَصَابَتُهُ جِرَاحَةٌ كَذَلِكَ . قَالَ : وَفِي الْقَوْمِ رَجُلِّ أَصَابَتُهُ جِرَاحَةٌ كَذَلِكَ . قَالَ : وَفِي الْقَوْمِ رَجُلُ اللّهِ عَيْقِيلٍ . فَقُلْتُ : فَفِيمَ نَشْرَبُ وَكُنْتُ أَخْبَأُهُمَا حَيَاءً مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَيْقِيلٍ . فَقُلْتُ : فَفِيمَ نَشْرَبُ وَكُنْتُ اللّهِ عَلَى أَفُواهِهَا » يَارَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : « فِي أَسْقِيَةِ الْأَدَمِ ، الّتِي يُلَاثُ عَلَى أَفُواهِهَا » يَارَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : « فِي أَسْقِيَةِ الْأَدَمِ ، الّتِي يُلَاثُ عَلَى أَفُواهِهَا »

قوله عَلَيْكَ : ( فتقذفون فيه من القطيعاء ) أما تقذفون فهو بتاء مثناة فوق مفتوحة ، ثم قاف ساكنه، ثم ذال معجمة مكسورة ، ثم فاء ، ثم واو ، ثم نون . كذا وقع في الأصول كلها في هذا الموضع الأول ، ومعناه تلقون فيه وترمون . وأما قوله في الرواية الأخرى وهي رواية محمد بن المثنى وابن بشار عن ابن أبي عدى : (وتذيفون فيه من القطيعاء) فليست فيها قاف ، وروى بالذال المعجمة وبالمهملة ، وهما لغتان فصيحتان وكلاهما بفتح التاء ، وهو من ذاف يذيف بالمعجمة ، كباع يبيع ، وداف يدوف بالمهملة كقال يقول ، وإهمال الدال أشهر في اللغة ، وضبطه بعض رواة مسلم بضم التاء على رواية المهملة ، وعلى رواية المعجمة أيضا جعله من أذاف ، والمعروف فتحها من ذاف وأذاف ، ومعناه على الأوجه كلها: خلط ، والله أعلم . وأما القُطيعاء فبضم القاف وفتح الطاء وبالمد وهو نوع من التمر صغار، يقال له: الشهريز بالشين المعجمة والمهملة وبضمهما وبكسرهما . قوله عَيْلَة : (حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف ) معناه إذا شرب هذا الشراب سكر ، فلم يبق له عقل وهاج به الشر ، فيضرب ابن عمه الذي هو عنده من أحب أحبابه ، وهذه مفسدة عظيمة ونبه بها على ماسواها من المفاسد . وقوله : ( أحدكم أو أحدهم ) شك من الرواى ، والله أعلم . قوله : ( وفي القوم رجل أصابته جراحة ) واسم هذا الرجل « جهم » وكانت الجراحه في ساقه . قوله عَلَيْكُ : ( في أسقية الأدَم

قَالُوا : يَارَسُولَ اللهِ ! إِنَّ أَرْضَنَا كَثِيرَةُ الْجِرْذَانِ . وَلَا تَبْقَى بِهَا أَسْقِيَةُ الْأَدَم . فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ عَلِيْكُ : « وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ . وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ . وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ . وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ . وَقَالَ نَبِي اللهِ عَلِيْكُ لِأَشَجُ الْجَرْذَانُ » قَالَ : وَقَالَ نَبِي اللهِ عَلِيْكُ لِأَشَجً الْجَرْذَانُ » قَالَ : وَقَالَ نَبِي اللهِ عَلِيْكُ لِأَشَجً الْجَرْذَانُ » قَالَ : وَقَالَ نَبِي اللهِ عَلِيْكُ لِأَشَجً عَلَيْ فَيْكَ لَحُصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ . الْجِلْمُ وَالْأَنَاةُ » . عَبْدِ الْقَيْسِ : « إِنَّ فِيكَ لَحُصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ . الْجِلْمُ وَالْأَنَاةُ » .

\* \* \*

٢٧ - (...) حَدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ . قَالَا : حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ قَالَ : حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ ابْنُ أَبِي عَدِيًّ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ قَالَ : حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ

التي يلاث على أفواهها ) أما الأَّدم فبفتح الهمزة والدال ، جمع أديم ، وهو الجلد الذي تم دباغه . وأما يلاث على أفواهها فبضم المثناة من تحت ، وتخفيف اللام وآخره ثاء مثلثة ، كذا ضبطناه وكذا هو في أكثر الأصول ، وفي أصل الحافظ أبي عامر العبدري تلاث بالمثناة فوق ، وكلاهما صحيح . فمعنى الأول يلف الخيط على أفواهها ويربط به . ومعنى الثاني تلف الأسقية على أفواهها ، كما يقال ضربته على رأسه . قوله : ( إن أرضنا كثيرة الجرذان ) كذا ضبطناه ( كثيرة ) بالهاء في آخره ووقع في كثير من الأصول (كثير ) بغير هاء . قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: صح في أصولنا (كثير ) من غير تاء التأنيث ، والتقدير فيه على هذا : أرضنا مكان كثير الجرذان . ومن نظائره قول الله عز وجل : ﴿ إِنْ رَحْمَةُ اللهُ قَرِيبِ مِنَ الْمُحْسَنِينَ ﴾ . وأما ( الجِرْذَانُ ) فبكسر الجيم وإسكانَ . الراء وبالذال المعجمة ، جمع جُرَذ بضم الجيم وفتح الراء ، كنغر ونغران ، وصرد وصردان . والجرذ نوع من الفأر كذا قاله الجوهري وغيره ، وقال الزبيدي في « مختصر العين » : هو الذكر من الفأر ، وأطلق جماعة من شراح الحديث أنه الفأراً. قوله عَلِيْتُهُ: ( وإن أكلتها الجرذان ، وإن أكلتها الجرذان ، وإن أكلتها الجرذان ) هكذا هو في الأصول مكرر ثلاث مراتٍ . **قوله** : ( قالا : ثنا ابن

لَقِيَ ذَاكَ الْوَفْدَ . وَذَكَرَ أَبَا نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدرِيِّ ؟ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِ أَنَّ فِيهِ « وَتَذِيفُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ أَوِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ » عُليَّةَ . غَيْرَ أَنَّ فِيهِ « وَتَذِيفُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ أَوِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ » وَلَمْ يَقُلْ : ( قَالَ سَعِيدُ أَوْ قَالَ : مِنْ التَّمْرِ ) .

杂 恭 柒

۲۸ - (...) حدّ ثنى مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ

أبي عدى ) هو محمد بن إبراهيم ، وإبراهيم هو أبو عدى . قوله : ( حدثنا أبو عاصبم عن ابن جريج ) أما أبو عاصم فالضحاك بن مخلد النبيل ، وأما ابن جریج فهو عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج . قوله : ( حدثنی محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أنا ابن جريج . قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسناً أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره ) هذا الإسناد معدود في المشكلات ، وقد اضطربت فيه أقوال الأئمة ، وأخطأ فيه جماعات من كبار الحفاظ ، والصواب فيه ماحققه وحرره وبسطه وأوضحه الإمام الحافظ، أبو موسى الأصبهاني في الجزء الذي جمعه فيه . وماأحسنه و أجوده ! وقد لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله فقال : هذا الإسناد أحد المعضلات ، ولإعضاله وقع فيه تعبيرات من جماعة واهمة ، فمن ذلك رواية أبي نعيم الأصبهاني في مستخرجه على كتاب مسلم بإسناده : أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة وحسناً أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره ، وهذا يلزم منه أن يكون أبو قزعة هو الذي أخبر أبا نضرة وحسناً عن أبي سعيد ويكون أبو قزعة هوالذي سمع من أبي سعيد . وذلك منتفِ بلا شك ، ومن ذلك أن أبا عليّ الغساني صاحب « تقييد المهمل » رد رواية مسلم هذه وقلَّده في ذلك صاحب المعلم ، ومن شأنه تقليده

لَهُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ . قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَّعَةَ ؛ أَنَّ أَبَا نَضْرَةَ أَخْبَرَهُ وَحَسَنًا ، أَخْبَرَهُمَا ؛ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ

فيما يذكره من علم الأسانيد، وصوّبهما في ذلك القاضى عياض. فقال أبو على : الصواب في الإسناد عن ابن جريج قال : أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة وحسناً أخبراه أن أبا سعيد أخبره ، وذكر أنه إنما قال : أخبره ولم يقل : أخبرهما ؛ لأنه رد الضمير إلى أبي نضرة وحده ، وأسقط الحسن ؛ لموضع الإرسال ؛ فإنه لم يسمع من أبي سعيد ، و لم يلقه ، وذكر أنه بهذا اللفظ الذي ذكره مسلم ، خرجه أبو عليّ بن السكن في مصنّفه بإسناده . قال : وأظن أن هذا من إصلاح ابن السكن ، وذكر الغسّاني أيضا أنه رواه كذلك أبو بكر البزار في مسنده الكبير بإسناده ، وحكى عنه وعن عبد الغني بن سعيد الحافظ أنهما ذكرا أن حسنا هذا هو الحسن البصرى ، وليس الأمر في ذلك على ماذكروه ، بل ما أورده مسلم في هذا الإسناد هو الصواب ، وكما أورده رواه أحمد بن حنبل عن روح بن عبادة عن ابن جريج ، وقد انتصر له الحافظ أبو موسى الأصبهاني رحمه الله وألف في ذلك كتابا لطيفا تبجح فيه بإجادته وإصابته ، مع وهم غير واحد فيه ، فذكر أن حسنا هذا هو الحسن بن مسلم بن يناق ، الذي روى عنه ابن جريج غير هذا الحديث ، وأن معنى هذا الكلام أن أبا نضرة أخبر بهذا الحديث أبا قزعة وحسن بن مسلم كليهما ، ثم أكد ذلك بأن أعاد فقال : أخبرهما أن أبا سعيد أخبره ، يعني أخبر أبو سعيد أبا نضرة ، وهذا كما تقول إن زيدا جاءني وعمرا جاءني ، فقالا كذا وكذا . وهذا من فصيح الكلام واحتج على أن حسنا فيه هو الحسن بن مسلم بن يناق بن سلمة بن شبيب ، وهو ثقة رواه عن عبد الرزاق عن ابن جريج . قال : أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسن بن مسلم بن يناق أخبرهما أن أبا سعيدأخبره الحديث. ورواه أبو الشيخ الحافظ في كتابه المخرج على صحيح مسلم. وقد أسقط

الْخُدْرِكَ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتُوا نَبِيَّ اللهِ عَلَيْكُ قَالُوا: يَانَبِيَّ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ: يَانَبِيَّ اللهِ! جَعَلَنَا اللهُ فِدَاءَكَ . مَاذَا يَصْلُحُ لَنَا مِنَ الْأَشْرِبَةِ ؟ فَقَالَ: « لَا تَشْرَبُوا فِي النَّقِيرِ » قَالُوا: يَانَبِيَّ اللهِ! جَعَلَنَا اللهُ فِدَاءَكَ . أُو تَدْرِي مَا النَّقِيرُ ؟ قَالَ: « نَعَمْ . الْجِذْعُ يُنْقَرُ وَسَطُهُ . وَلَا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الدُّبَاءِ وَلَا فِي الدَّبَاءِ وَلَا فِي اللهُ اللهُ فِي اللهُ فِي الْمُوكِلُونَ اللهُ فِي الْمُوكِلُونَ اللهُ وَلَا فِي اللهُ اللهُ وَلَا فِي اللهُ اللهُ اللهُ فِي الْمُوكِلُونَ اللهُ اللهُولَةُ اللهُ الل

أبو مسعود الدمشقى وغيره ذكر «حسن» من الإسناد ، لأنه مع إشكاله لامدخل له في الرواية . وذكر الحافظ أبو موسى ماحكاه أبو على الغساني وبين بطلانه وبطلان رواية منْ غيّر الضمير في قوله : ( أخبرهما ) وغير ذلك من التغييرات ولقد أجاد وأحسن رضي الله عنه . هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو رحمه الله . وفي هذا القدر الذي ذكره أبلغ كفاية وإن كان الحافظ أبو موسى قد أطنب في بسطه وإيضاحه بأسانيده واستنهاداته ، ولا ضرورة إلى زيادة على هذا القدر والله أعِلم . وأما أبو قزعة المذكور فاسمه سويد بن حجير بحاء مهملة مضمومة ، ثم جم مفتوحة ، وآخره راء ، وهو باهلي بصرى ، انفرد مسلم بالرواية له دون البخاري ، وقزعة بفتح القاف ، وبفتح الزاى وإسكانها ، ولم يذكر أبو على الغساني في « تقييد المهمل » سوى الفتح ، وحكى القاضي عياض فيه الفتح والإسكان ووجد بخط ابن الأنباري بالإسكان وذكر ابن مكى في كتابه فيما يلحن فيه أن الإسكان هو الصواب والله أعلم. قولهم: ( جعلنا الله فداك ) هو بكسر الفاء وبالمد ومعناه يقيك المكاره . قوله عَلَيْتُهُ : ( وعليكم بالموكي ) وهو بضم المم وإسكان الواو مقصور ، غير مهموز ومعناه : انبذوا في السقاء الدقيق الذي يوكي أي يربط فوه بالوكاء ، وهو الخيط الذي يربط به ، والله أعلم .

هذا ما يتعلق بألفاظ هذا الحديث . وأما أحكامه ومعانيه فقد اندرج جمل

منها فيما ذكرته ، وأنا أشير إليها ملخصة مختصرة مرتبة ففي هذا الحديث : وفادة الرؤساء والأشراف إلى الأئمة عند الأمور المهمة . وفيه تقديم الاعتذار بين يدى المسألة وفيه بيان مهمات الإسلام وأركانه ما سوى الحج وقد قدمنا أنه لم يكن فُرِضَ . وفيه استعانة العالم في تفهيم الحاضرين والفهم عنهم ببعض أصحابه كما فعله ابن عباس رضي الله عنهما . وقد يستدل به على أنه يكفي في الترجمة في الفتوى والخبر قول واحد . وفيه استحباب قول الرجل لزواره والقادمين عليه مرحبا ونحوه والثناء عليهم إيناساً وبسطاً . وفيه جواز الثناء على الإنسان في وجهه ؛ إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه . وأما استحبابه فيختلف بحسب الأحوال والأشخاص . وأما النهي عن المدح في الوجه فهو في حق من يخاف عليه الفتنة بما ذكرناه . وقد مدح النبي عَلِيْتُهُ في مواضع كثيرة في الوجه ، فقال عَلِيْنَةً لأبى بكر رضى الله عنه : « لست منهم » . وقال عَلِيْنَةً : « ياأبا بكر ! لاتبكِ ، إنَّ أَمَنَّ الناس عليّ في صحبته وماله أبو بكر ولوكنت متخذا من أمتى خليلا لاتخذت أبا بكرخليلاً ». وقال له : « وأرجو أن تكون منهم » . أي من الذين يُدعون من أبواب الجنة ، وقال عَلِيْكُ : « ائذن له وبشَّره بالجنة » وقال مالله : « اثبت أحد فإنما عليك نبى وصديق وشهيدان » . وقال عَلِيْكُ : « دخلت الجنة ورأيت قصرا فقلت : لمن هذا ؟ قالوا : لعمر بن الخطاب . فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك . فقال عمر رضي الله عنه : بأبي أنت وأمي يارسول الله ! أعليك أغار ؟ » وقال له : « مالقيك الشيطان سالكا فجأ إلاسلك فجاً غَيْر فَجّك » . وقال عَلِيْتُهُ : « افتح لعثمان وبشّره بالجنة » وقال لعليّ رضى الله عنه : « أنت منى وأنا منك » . وفي الحديث الآخر : « أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هرون من موسى » . وقال عَيْنَ لبلال : « سمعت دَقُّ نعليك في الجنة » . وقال عَلِيْكُ لعبد الله بن سلام : « أنت على الإسلام حتى تموت ». وقال للأنصارى: «ضحك الله عز وجل. أو عجب من

## (٧) باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام

٧٩ - (١٩) حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرِيْبٍ وَإِسْحَقُ ابْنُ إِبْراهِيمَ ، جَمِيعاً عَنْ وَكِيعٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ وَكِيعٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَقَ . قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيِي بْنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ صَيْفِي عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ الْبُنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَبَي مَعْبَدٍ ، عَنِ الْبِنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : رَبُّولُ اللهِ رَبُّمَا قَالَ وَكِيعٌ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ مُعَاذاً قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ رَبِّمَا قَالَ وَكِيعٌ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ مُعَاذاً قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ

فعالكما ». وقال للأنصار: « أنتم من أحب الناس إلى ». ونظائر هذا كثيرة من مدحه عليه في الوجه. وأما مدح الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والأئمة الذين يقتدى بهم رضى الله عنهم أجمعين ، فأكثر من أن يحصر والله أعلم. وفي حديث الباب من الفوائد أنه: لاعتب على طالب العلم والمستفتى إذا قال للعالم: أوضح لى الجواب ونحو هذه العبارة. وفيه أنه لابأس بقول: رمضان ، من غير ذكر الشهر. وفيه جواز مراجعة العالم على سبيل الاسترشاد والاعتذار ليتلطف له في جواب لا يشق عليه. وفيه تأكيد الكلام وتفخيمه ليعظم وقعه في النفس وفيه جواز قول الإنسان لمسلم: جعلني الله فداك. فهذه أطراف مما يتعلق بهذا الحديث ، وهي إن كانت طويلة فهي مختصرة بالنسبة إلى طالبي التحقيق ، والله أعلم . وله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة .

## باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام

فيه بعث « معاذ » إلى اليمن وهو متفق عليه فى الصحيحين . قوله : ( عن أبى معبد عن ابن عباس عن معاذ قال أبو بكر : وربما قال وكيع : عن ابن عباس أن معاذا قال ) هذا الذى فعله مسلم رحمه الله نهاية التحقيق والاحتياط والتدقيق ؛ فإن الرواية الأولى قال فيها : عن معاذ ، والثانية أن معاذا ، وبير « أن » و « عن » فرق ؛ فإن الجماهير قالوا « أن » « كعن » ، فيحمل على الاتصال . وقال جماعة : لاتلتحق « أن » « بعن » ، بل تحمل « أن » على

عَيْنَ . قَالَ : ﴿ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْماً مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ . فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللّهِ . فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ . فَأَعْلَمْهُمْ أَنَّ اللّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ . فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ . فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوْخَذُ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ . فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاتُهِمْ فَتُرَدُّ فِي فَقَرَاتِهِمْ . فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ . فَإِنْ اللّهِ وَكَرَائِمَ أَمُوالهِمْ . وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّهِ حِجَابٌ » .

الانقطاع، ويكون مرسلا، ولكنه هنا يكون مرسل صحابي له حكم المتصل على المشهور من مذاهب العلماء . وفيه قول الأستاذ أبي إسحق الإسفراييني الذي قدمناه في الفصول: أنه لا يحتج به ، فاحتاط مسلم رحمه الله ، وبيّن اللفظين ، والله أعلم . وأما أبو معبد فاسمه نافذ بالنون والفاء والذال المعجمة ، وهو مولى ابن عباس . قال : عمرو بن دينار : كان من أصدق موالى ابن عباس رضى الله عنهما . قوله عَلِيلِهُ : ( إنك تأتى قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، فترد في فقرائهم ؛ فإن أطاعوا لذلك ، فإياك وكرائم أموالهِم ، واتق دعوة المظلوم ؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ) أما الكرائم فجمع كريمة . قال صاحب « المطالع » : هي جامعة الكمال المكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة أو كثرة لحم أو صوف وهكذا الرواية فإياك وكرائم بالواو في قوله وكرائم . قال ابن قتيبة : ولا يجوز إياك كرائم أموالهم بحذفها ، ومعنى ( ليس بينها وبين الله حجاب ) أي أنها مسموعة لاترد . وفي هذا الحديث قبول خبر الواحد ووجوب العمل به . وفيه أن الوتر ليس بواجب ، لأن بعث معاذ إلى اليمن كان قبل وفاة النبي عَلِيْكُ بقليل

بعد الأمر بالوتر والعمل به . وفيه أن السنة أن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القتال. وفيه أنه لايحكم بإسلامه إلا بالنطق بالشهادتين. وهذا مذهب أهل السنة كما قدمنا بيانه في أول كتاب الإيمان وفيه أن الصلوات الخمس تجب في كل يوم وليلة وفيه بيان عظم تحريم الظلم ، وأن الإمام ينبغي أن يعظ ولاته ويأمرهم بتقوى الله تعالى ويبالغ فى نهيهم عن الظلم ويعرفهم قبح عاقبته وفيه أنه يحرم على الساعي أخذ كرائم المال في أداء الزكاة ، بل يأخذ الوسط ويحرم على رب المال إخراج شر المال وفيه أن الزكاة لا تدفع إلى كافر ولا تدفع أيضا إلى غنى من نصيب الفقراء واستدل به الخطابي وسائر أصحابنا على أن الزكاة لا يجوز . نقلها عن بلد المال ؛ لقوله عَلَيْكُ : « فترد في فقرائهم » . وهذا الاستدلال ليس بظاهر ؛ لأن الضمير في فقرائهم محتمل لفقراء المسلمين وفقراء أهل تلك البلدة والناحية ، وهذا الاحتمال أظهر. واستدل به بعضهم على أن الكفار ليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة من الصلاة والصوم والزكاة وتحريم الزنا ونحوها؛ لكونه عَلِي قال : « فإن هم أطاعوا لذلك فأعملهم أن عليهم » فدل على أنهم إذا لم يطيعوا لا يجب عليهم . وهذا الاستدلال ضعيف ؛ فإن المراد أعلمهم أنهم مطالبون بالصلوات وغيرها في الدنيا ، والمطالبة في الدنيا لاتكون إلا بعد الإسلام ، وليس يلزم من ذلك أن لايكونوا مخاطبين بها يزاد في عذابهم بسببها في الآخرة ؛ ولأنه عَلِي الله وتب ذلك في الدعاء إلى الإسلام وبدأ بالأهم فالأهم ، ألا تراه بدأ عَيِّاتُ بالصلاة قبل الزكاة ، ولم يقل أحد إنه يصير مكلفا بالصلاة ِدُونَ الزَّكَاةُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

ثم اعلم أن المختار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهى عنه . هذا قول المحققين والأكثرين ، وقيل : ليسوا مخاطبين بها . وقيل : مخاطبون بالمنهى دون المأمور ، والله أعلم . قال : الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله : هذا

\* \* \*

٣١ - (...) حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ

الذى وقع فى حديث معاذ من ذكر بعض دعائم الإسلام دون بعض ، هو من تقصير الراوى كما بيناه فيما سبق من نظائره ، والله أعلم .

قوله في الرواية الثانية: (حدثنا ابن أبي عمر) هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني ، أبو عبد الله ، سكن مكة . وفيها : عبد بن حميد هو الإمام المعروف صاحب المسند ، يكنى أبا محمد . قيل : اسمه عبد الحميد . وفيها : أبو عاصم هو النبيل الضحاك بن مخلد . قوله : (عن ابن عباس أن النبي عليه بعث معاذا) هذا اللفظ يقتضى أن الحديث من مسند ابن عباس ، وكذلك الرواية التي بعده , وأما الأولى فمن مسند معاذ ، ووجه الجمع بينهما أن يكون ابن عباس سمع الحديث من معاذ فرواه تارة عنه متصلا ، وتارة أرسله فلم يذكر معاذا ، وكلاهما صحيح كما قدمناه : أن مرسل الصحابي إذا لم يعرف المحذوف معاذا ، وكلاهما صحيح كما قدمناه : أن مرسل الصحابي إذا لم يعرف المحذوف يكون حجة ، فكيف وقد عرفناه في هذا الحديث أنه معاذ ؟ ويحتمل أن ابن عباس سمعه من معاذ وحضر القضية ، فتارة رواها بلا واسطة لحضوره إياها ، وتارة رواها عن معاذ ، إما لنسيانه الحضور وإما لمعني آخر ، والله أعلم .

قوله: (حدثنا أمية بن بسطام العيشي ) أما بسطام فبكسر الباء الموحدة ،

زُريْعٍ . حَدَّثَنَا رَوْحُ ( وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ ) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّة ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؟ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ عَيْقِيلٍ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ : « إِنَّكَ تَقْدَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِيلٍ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ : « إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ . فَلْيَكُنْ أُوّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ عَزَّ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ . فَلْيَكُنْ أُوّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ عَزَّ

هذا هو المشهور . وحكى صاحب «المطالع» أيضا فتحها . واختلف في صرفه ، فمنهم من صرفه ، ومنهم من لم يصرفه . قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: بسطام عجمي لا ينصرف . قال ابن دريد : ليس من كلام العرب . قال : ووجدته في كتاب ابن الجواليقي في « المعرّب » مصروفا . وهو بعيد . هذا كلام الشيخ أبي عمرو . وقال الجوهري في الصحاح : بسطام ليس من أسماء العرب ، وإنما سمّى قيس بن مسعود ابنه بسطاما باسم ملك من ملوك فارس ، كما سموا قابوس ، فعربوه . بكسر الباء ، والله أعلم . وأما العيشى فبالشين المعجمة وهو منسوب إلى بني عايش بن مالك بن تيم الله بن ثعلبة ، وكان أصله العايشي ، ولكنهم خففوه . قال الحاكم أبو عبد الله والخطيب أبو بكر البغدادي: العيشيون بالشين المعجمة بصريون، والعبسيون بالباء الموحدة والسين المهملة كوفيّون والعنسيون بالنون والسين المهملة شاميّون. وهذا الذي قالاه هو الغالب ، والله أعلم قوله عَلِيلية : ( فليكن أول ماتدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم .. إلى آخره ) قال القاضى عياض رحمه الله : هذا يدل على أنهم ليسوا بعارفين الله تعالى ، وهو مذهب حذاق المتكلمين في اليهود والنصاري أنهم غير عارفين الله تعالى ، وإن كانوا يعبدونه ويظهرون معرفته لدلالة السمع عندهم على هذا ، وإن كان العقل لايمنع أن يعرف الله تعالى مَنْ كذب رسولاً . قال القاضى عياض رحمه الله : ماعرف الله تعالى مَنْ شبهه وجسّمه من اليهود ، أو أجاز عليه البداء ، أو أصاف إليه الولد منهم ، أو أضاف إليه الصاحبة والولد ، وأجاز الحلول عليه والانتقال

وَجَلَّ . فَإِذَا عَرَفُوا الله ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ . فَإِذَا فَعَلُوا ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ . فَإِذَا فَعَلُوا ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاتُهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاتُهِمْ . فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا ، فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائَمَ أَمْوَالِهِمْ » .

والامتزاج من النصارى ، أو وصفه بما لايليق به ، أو أضاف إليه الشريك والمعاند في حلقه من المجوس والثنوية ، فمعبودهم الذى عبدوه ليس هو الله وإن سموه به إذ ليس موصوفا بصفات الإله الواجبة له ، فإذن ماعرفوا الله سبحانه ، فتحقق هذه النكتة واعتمد عليها ، وقد رأيت معناها لمتقدمي أشياخنا ، وبها قطع الكلام أبو عمران الفارسي بين عامة أهل القيروان عند تنازعهم في هذه المسألة . هذا آخر كلام القاضي رحمه الله تعالى . قوله عيالية في الرواية الأخيرة : ( فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم ) قد يستدل بلفظة ( من أموالهم ) على أنه إذا امتنع عن الزكاة أخذت من ماله بغير اختياره ،

وهذا الحكم لاخلاف فيه ولكن ، هل تبرأ ذمته ويجزيه ذلك في الباطن ، فيه

وجهان لأصحابنا ، والله أعلم .

(A) باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله . ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبى صلى الله عليه وسلم ، وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها ، ووكلت سريرته إلى الله تعالى . وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام ، واهتمام الإمام بشعائر الإسلام

٣٢ - (٢٠) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ،
عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله . ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها، ووكلت سريرته إلى الله تعالى. وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام ، واهتمام الإمام بشعائر الإسلام

أما أسماء الرواة ففيه عقيل عن الزهرى ، وهو بضم العين وتقدم فى الفصول بيانه . وفيه يونس وقد تقدم بيانه ، وأن فيه ستة أوجه ضم النون وكسرها وفتحها مع الهمز وتركه وفيه سعيد بن المسيب وقد قدمنا أن المسيب بفتح الياء على المشهور ، وقيل بكسرها . وفيه أحمد بن عبدة بإسكان الباء . وفيه أمية بن بسطام تقدم بيانه فى الباب قبله . وفيه حفص بن غياث عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر وعن أبى صالح عن أبى هريرة ؛ فقوله : (وعن أبى صالح ) يعنى رواه الأعمش أيضا عن أبى صالح . وقد تقدم أن اسم أبى هريرة عبد الرحمن بن صخر على الأصح من نحو ثلاثين قولا . وأن اسم أبى صالح : ذكوان السمان ، وأن اسم أبى سفيان طلحة بن نافع ، وأن اسم أبى صالح : ذكوان السمان ، وأما غياث فبالغين المعجمة وآخره مثلثة . وفيه ابو الزبير وقد تقدم فى كتاب الإيمان أن اسمه محمد بن مسلم بن تدرس بفتح الثانية وإسكان المهملة بينهما ، منسوب إلى مسمع بن ربيعة ، وتقدم بيان

عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : لَمَّا تُؤُفِّى رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ ، قَالَ عُمَرُ

صرف غسان وغدمه وأنه يجوز الوجهان فيه . وفيه واقد بن محمد وهو بالقاف وقد قدمنا في الفصول أنه ليس في الصحيحين وافد بالفاء بل كله بالقاف. وفيه أبو خالد الأحمر وأبو مالك عن أبيه فأبو مالك اسمه سعد بن طارق ، وطارق صحابي وقد تقدم ذكرهما في باب أركان الإسلام ، وتقدم فيه أيضا أن أبا خالد اسمه سليمان بن حيان بالمثناة وفيه عبد العزيز الدراوردي وهو بفتح الدال المهملة وبعدها راء ثم ألف ثم واو مفتوحة ثم راء أخرى ساكنة ، ثم دال أخرى ثم ياء النسب. واختلف في وجه نسبته فالأصح الذي قاله المحققون أنه نسبة إلى درابجرد بفتح الدال الأولى وبعدها راء ثم ألف ثم باء موحدة مفتوحة ثم جم مكسورة ثم راء ساكنة ثم دال ، فهذا قول جماعات من أهل العربية واللغة ، منهم الأصمعي وأبو حاتم السجستاني ، وقاله من المحدثين أبو عبد الله البخاري الإمام ، وأبو حاتم بن حبان البستي ، وأبو نصر الكلاباذي وغيرهم قالوا : وهو من شواذ النسب قال أبو حاتم : وأصله درابي أو جردي ، وّدرابي أجود قالوا : ودرابجرد مدينة بفارس . قال البخاري والكلاباذي : كان جد عبد العزيز هذا منها . وقال البستى : كان أبوه منها . وقال ابن قتيبة وجماعة من أهل الحديث : هو منسوب إلى دراورد ، ثم قيل : دراورد هي درابجرد . وقيل: بل هي قرية بخراسان. وقال السمعاني في كتاب « الأنساب »: قيل إنه من أندرابه يعني بفتح الهمزة وبعدها نون ساكنة ، ثم دال مهملة مفتوحة ، ثم راء ثم ألف ، ثم باء موحدة ، ثم هاء . وهي مدينة من عمل « بَلْخ » وهذا الذي قاله السمعاني لائق بقول من يقول فيه الأندراوردي . وأما فقهه ومعانيه فقوله: ( لما توفي رسول الله عَيْجَالِيُّهُ واستخلف أبو بكر رضي الله عنه بعده وكفر من كفر من العرب ) قال الخطابي رحمه الله في شرح هذا الكلام كلاما

حسنا لابد من ذكره لما فيه من الفوائد ، قال رحمه الله : مما يجب تقديمه في هذا أن يُعلم أن أهل الردة كانوا صنفين ، صنف ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر ، وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله : ﴿ وَكُفُرُ مَنَ كُفُرُ مَنْ العرب) وهذه الفرقة طائفتان: إحداهما أصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه في النبوة ، وأصحاب الأسود العنسي ومن كان من مستجيبيه من أهل اليمن وغيرهم ، وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة نبينا محمد عَلِيْكُ ، مدعية النبوة لغيره ؟ فقاتلهم أبو بكر رضى الله عنه حتى قتل الله مسيلمة باليمامة ، والعنسى بصنعاء ، وانفضت جموعهم ، وهلك أكثرهم . والطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائع ، وتركوا الصلاة والزكاة وغيرها من أمور الدين ، وعادوا إلى ماكانوا عليه في الجاهلية ، فلم يكن يسجد لله تعالى في بسيط الأرض إلا في ثلاثة مساجد : مسجد مكة ، ومسجد المدينة ، ومسجد عبد القيس في البحرين في قرية يقال لها جواثا . ففي ذلك يقول الأعور الشني يفتخر بذلك :

والمسجدُ الثالثُ الشرق كان لنا والمنبرانِ وفصلَ القول في الخطب أيام لامِنْبَـرَ للنـاسِ نعرفُــه إلا بطيبةَ والمحجوبِ ذي الحجبِ

وكان هؤلاء المتمسكون بدينهم من الأزد محصورين بجواثا إلى أن فتح الله سبحانه على المسلمين اليمامة ، فقال بعضهم وهو رجل من بني أبي بكر بن كلاب يستنجد أبا بكر الصديق رضي الله عنه .

ألا أبلغ أبا بكر رسولا وفتيان المدينة أجمعينا قعود في جواثا محصرينا دماء البدن تَغشي الناظرينا وجدنا النصر للمتوكلينا

فهل لكمُ إلى قوم كرام كأن دماءهم في كل فج توكُّلْنا على الىرحمن إنـــا

والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة ، فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام ، وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصاً ؛ لدخولهم في غمار أهل الردة ، فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما . وأرَّح قتال أهل البغي في زمن على بن أبي طالب رضي الله عنه إذ كانوا منفردين في زمانه ، لم يختلطوا بأهل الشرك ، وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأى وقبضوا على أيديهم في ذلك ، كبني يربوع فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر رضى الله عنه ، فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرَّقها فيهم ، وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر رضي الله عنه فراجع أبا بكر رضى الله عنه وناظره واحتج عليه بقول النبي عَلِيلِهُ : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولُوا لا إله إلا الله فمن قال : لا إله إلا الله فقد عصم نفسه وماله » وكان هذا من عمر رضى الله عنه تعلقا بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره ، ويتأمل شرائطه فقال له أبو بكر رضي الله عنه : إن الزكاة حق المال . يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بإيفاء شرائطها ، والحكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم ، ثم قايسه بالصلاة ورد الزكاة إليها وكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعا من الصحابة ، وكذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه فاجتمع في هذا القضية الاحتجاج من عمر رضى الله عنه بالعموم ومن أبى بكر رضى الله عنه بالقياس ، ودل ذلك على أن العموم يخص بالقياس وأن جميع ماتضمنه الخطاب الوارد في الحكم الواحد من شرط واستثناء مراعى فيه ومعتبر صحته به فلما استقر عند عمر صحة رأى أبي بكر رضي الله عنهما وبان له صوابه ، تابعه على قتال القوم ، وهو معنى قوله : ﴿ فَلَمَا رَأَيْتُ اللَّهُ قَدْ شُرَحَ صَدْرَ

أبي بكر للقتال عرفت أنه الحق ) يشير إلى انشراح صدره بالحجة التي أدلى بها ، والبرهان الذي أقامه نصا ودلالة ، وقد زعم زاعمون من الرافضة أن أبا بكر رضي الله عنه أول من سبي المسلمين وأن القوم كانوا متأولين في منع الصدقة ، وكانوا يزعمون أن الخطاب في قوله تعالى : ﴿ خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكيهم بها وصلّ عليهم إن صلاتك سكن لهم ﴾ خطاب خاص في مواجهة النبي عَلِيلَةٍ دون غيره وأنه مقيد بشرائط لا توجد فيمن سواه ، وذلك أنه ليس لأحد من التطهير والتزكية والصلاة على المتصدق ماللنبي عليه . ومثل هذه الشبهة إذا وجد كان مما يعذر فيه أمثالهم ، ويرفع به السيف عنهم ، وزعموا أن قتالهم كان عسفا . قال الخطابي رحمه الله : وهؤلاء الذين زعموا ماذكرناه قوم لاخلاق لهم في الدين ، وإنما رأس مالهم البهت والتكذيب والوقيعة في السلف . وقد بينا أن أهل الردة كانوا أصنافا : منهم من ارتد عن الملة ودعا إلى نبوة مسيلمة وغيره ، ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع كلها وهؤلاء هم الذين سماهم الصحابة كفارا ، ولذلك رأى أبو بكر رضى الله عنه سبى ذراريهم وساعده على ذلك أكثر الصحابة . واستولد عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه جارية من سبي بني حنيفة ، فولدت له محمدا الذي يدعي ابن الحنفية ثم لم ينقض عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لايسبى . فأما مانعو الزكاة منهم ، المقيمون على أصل الدين ، فإنهم أهل بغي و لم يسموا على الانفراد منهم كفارا ، وإن كانت الردة قد أضيفت إليهم بمشاركتهم المرتدين في منع بعض مامنعوه من حقوق الدين ، وذلك أن الردة اسم لغوى وكل من انصرف عن أمر كان مقبلا عليه ، فقد ارتد عنه . وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة ومنع الحق ، وانقطع عنهم اسم الثناء والمدح بالدين ، وعلق بهم الاسم القبيح بمشاركتهم القوم الذين كان ارتدادهم حقا . وأما قوله تعالى : ﴿ خذ من أموالهم صدقة ﴾ وما ادعوه من كون الخطاب خاصا

لرسول الله عَلِيلَةِ ، فإن خطاب كتاب الله تعالى على ثلاثة أوجه : خطاب عام ؛ كقوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةُ ﴾ الآية ، وكقوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ وخطاب خاص للنبي عَلِيْتُهُ لا يشركه فيه غيره ، وهو ماأبين به عن غيره بسمة التخصيص وقطع التشريك . كَقُولُ الله تعالى : ﴿ وَمَنَ اللَّيْلِ فَهُجِدُ بِهِ نَافِلُهُ لِكُ ﴾ وكقوله تعالى : ﴿ خالصة لك من دون المؤمنين ﴾ وخطاب مواجهة للنبي عليه وهو وجميع أمته في المراد به سواء ؛ كقوله تعالى : ﴿ أَقُمُ الصَّلَاةُ لَدُّلُوكُ النَّسُمَسُ ﴾ وكقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا قُرَأَتُ القَرآنُ فَاسْتَعَذُّ بَاللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمِ ﴾ وكقوله تعالى : ﴿ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ﴾ ونحو ذلك من خطاب المواجهة ، فكل ذلك غير مختص برسول الله عَيْلِيُّهُ بل تشاركه فيه الأمة ، فكذا قوله تعالى : ﴿ خَذْ مِن أَمُوالْهُم صَدْقَة ﴾ فعلى القائم بعدة عَلِيْكُم بأمر الأمة أن يحتذي حذوه في أحدها منهم ، وإنما الفائدة في مواجهة النبي عَلَيْتُ بالخطاب أنه هو الداعي إلى الله تعالى والمبين عنه معنى ماأراد فقدم اسمه في الخطاب ليكون سلوك الأمر في شرائع الدين على حسب ماينهجه ويبينه لهم. وعلى هذا المعنى قوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا النَّبِي إِذَا طَلَقْتُم النَّسَاء فَطُلَّقُوهِن لَعَدَّتُهِن ﴾ فافتتح الخطاب بالنبوة باسمه خصوصا ، ثم خاطبه وسائر أمته بالحكم عموما ، وربما كان الخطاب له مواجهة والمراد غيره ، كقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ كُنْتُ فَي شَكْ مُمَا أَنْزِلْنَا إِلَيْكَ فَاسَأَلُ الذِّينَ يقرؤون الكتاب من قبلك ﴾ إلى قوله : ﴿ فلا تكونن من الممترين ﴾ ولا يجوز أن يكون عَيْنَ عَلَيْنَ قَد شَكَ قَط في شيء مما أنزل إليه فأما التطهير والتزكية والدعاء من الإمام لصاحب الصدقة فإن الفاعل فيها قد ينال ذلك كله بطاعة الله وطاعة رسوله عَلَيْتُ فيها ، وكل ثواب موعود على عمل برّكان في زمنه عَلَيْتُ فإنه باق غير منقطع . ويستحب للإمام وعامل الصدقة أن يدعو للمصدق بالنماء والبركة في ماله ويرجى أن يستجيب الله ذلك ولا يُغيب مُسْأَلَتِهِ ، فإن قيل : كيف

تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذهبت إليه وجعلتهم أهل بغي ؟ وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة وامتنعوا من أدائها يكون حكمهم حكم أهل البغي ؟ قلنا : لا ، فإنّ من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين . والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم إنما عذروا لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان ، لمنها: قرب العهد بزمان الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ ، ومنها أن القوم كانوا جهالا بأمور الدين وكان عهدهم بالإسلام قريبا ، فدخلتهم الشبهة فعذروا ،فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام واستفاض في المسلمين عِلْمُ وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام واشترك فيه العالم والجاهل ، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين ، إذا كان علمه منتشرا ؟. كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة ، وتحريم الزنا ، والخمر ، ونكاح ذوات المحارم ، ونحوها من الأحكام إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام ، ولا يعرف حدوده ، فإنه إذا أنكر شيئا منها جهلا به لم يكفر ، وكان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء اسم الدين عليه ، فأما ماكان الإجماع فيه معلوما من طريق علم الخاصة ؛ كتحريم انكاح المرأة على عمتها وخالتها ، وأن القاتل عمدا لايرث ، وأن للجدة السدس ، وما أشبه ذلك من الأحكام فإن من أنكرها لايكفّر ، بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة . قال الخطابي رحمه الله : وإنما عرضت الشبهة لمن تأوله على الوجه الذي حكيناه عنه ، لكثرة مادخله من الحذف في رواية أبي هريرة ، وذلك لأن القصد به لم يكن سياق الحديث على وجهه ، وذكر القصة في كيفية الردة منهم ، وإنما قصد به حكاية ماجري بين أبي بكر وعمر رضى الله عنهما ، وما تنازعاه في استباحة قتالهم ، ويشبه أن يكون أبو هريرة إنما لم يعن بذكر جميع القصة اعتماداً على معرفة المخاطبين بها ، إذ كانوا قد علموا

ابْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتِهِ: « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. عَلَيْتُهِ: « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا

كيفية القصة ، ويبين لك أن حديث أبي هريرة مختصر أن عبد الله بن عمر وأنس رضي الله عنهم روياه بزيادة لم يذكرها أبو هريرة ففي حديث ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله عليقية قال: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله » وفي رواية أنس رضي الله عنه : « أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن يستقبلوا قبلتنا ، وأن يأ كلوا ذبيحتنا ، وأن يصلوا صلاتنا ، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها ، لهم ما للمسلمين ، وعليهم ما على المسلمين » ، والله أعلم . هذا آخر كلام الخطابي رحمه الله. قلت : وقد ثبت في الطريق الثالث المذكور في الكتاب من رواية أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْتُ قال : « أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله . ويؤمنوا بي وبما جئت به ، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها » وفي استدلال أبي بكر واعتراض عمر رضي الله عنهما دليل على أنهما لم يحفظا عن رسول الله عَلَيْكُ مَا رواه ابن عمر وأنس وأبو هريرة ، وكأن هؤلاء الثلاثة سمعوا هذه الزيادات التي في رواياتهم في مجلس آخر فإن عمر رضي الله عنه لو سمع ذلك لما خالف ، ولما كان احتج بالحديث ، فإنه بهذه الزيادة حجة عليه ، ولو سمع أبو بكر رضى الله عنه هذه الزيادة لاحتج بها ، ولما احتج بالقياس والعموم والله أعلم قوله : ﴿ أَمْرَتَ أَنْ أَقَاتُلُ النَّاسُ حَتَّى يقولوا لا إله إلا الله ؛ فمن قال : لا إله إلا الله فقد عصم منى ماله ونفسه

بِحَقِّهِ . وَحِسَائِهُ عَلَى اللَّهِ » . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ

إلا بحقه وحسابُه على الله ) قبال الخطابي رحمه الله : معلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب ؛ لأنهم يقولون لا إله إلا الله ، ثم يقاتلون ، ولا يرفع عنهم السيف قال: ومعنى: ( وحسابه على الله ) أي فيما يستسرون به ويخفونه دون ما يخلون به في الظاهر من الأحكام الواجبة . قال : ففيه أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر ، قبل إسلامه في الظاهر . وهذا قول أكثر العلماء ، وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لاتقبل. ويحكى ذلك أيضا عن أحمد بن حنبل رضى الله عنهما . هذا كلام الخطابي.وذكر القاضي عياض معنى هذا وزاد عليه وأوضحه فقال : احتصاص عصمة المال والنفس بمن قال : لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان ، وأن المراد بهذا مشركو العرب وأهل الأوثان ومن لايوحد ، وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلام وقوتل عليه ، فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفي في عصمته بقوله : لا إله إلا الله إذ كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده ، فلذلك جاء في الحديث الآخر « وأني رسول الله ويقم الصلاة ويؤتى الزكاة » هذا كلام القاضي . قلت : ولابد مع هذا من الإيمان بجميع ماجاء به رسول الله عَلِيلَة كما جاء في الرواية الأخرى لأبي هريرة ، هي مذكورة في الكتاب: « حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به » والله أعلم .

قلت: اختلف أصحابنا فى قبول توبة الزنديق، وهو الذى ينكر الشرع جملة، فذكروا فيه خمسة أوجه لأصحابنا، أصحها والأصوب منها: قبولها مطلقا للأحاديث الصحيحة المطلقة. والثانى: لاتقبل ويتحتم قتله، لكنه إن صدق فى توبته نفعه ذلك فى الدار الآخرة، وكان من أهل الجنة. والثالث: إن تاب مرة واحدة قبلت توبته فإن تكرر ذلك منه لم تقبل. والرابع: إن أسلم ابتداء من غير طلب قبل منه، وإن كان تحت السيف، فلا. والحامس:

بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ. وَاللَّهِ لَوْ مَنْعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ. فَقَالَ عُمَرُ

إن كان داعيا إلى الضلال لم يقبل منه . وإلا قبل منه ، والله أعلم .

قوله رضى الله عنه: ( والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ) ضبطنا بوجهين فَرّق وفَرَق بتشديد الراء وتخفيفها ومعناه من أطّاع في الصلاة وجحد الزكاة ، أو منعها . وفيه جواز الحلف وإن كان في غير مجلس الحاكم ، وأنه ليس مكروها إذا كان لحاجة من تفخيم أمر ونحوه . قوله : ﴿ وَاللَّهُ لُومُنعُونَي عَقَالًا ۚ كانوا يؤدونه إلى رسول الله عَلِيلَةِ لقاتلتهم على منعه ) هكذا في مسلم « عقالا » ، وكذا في بعض روايات البخاري . وفي بعضها « عَناقا » بفتح العين وبالنون ، وهي الأنثى من ولد المعز ، وكلاهما صحيح . وهو محمول على أنه كرر الكلام مرتين ، فقال في مرة : « عِقالا » وفي الأخرى « عناقا » ، فروى عنه اللفظان ، فأما رواية العناق فهي محمولة على ما إذا كانت الغنم صغارا كلها ، بأن ماتت أُمَّاتها في بعض الحول ، فإذا حال حول الأمات زكى السخال الصغار بحول الأمات ، سواء بقى من الأمات شيء أم لا . هذا هو الصحيح المشهور . وقال أبو القاسم الأنماطي من أصحابنا : لايزكي الأولاد بحول الأمات إلا أن يبقى من الأمات نصاب . وقال بعض أصحابنا : إلا أن يبقى من الأمهات شيء ، ويتصور ذلك فيما إذا مات معظم الكبار ، وحدثت صغار ، فحال حول الكبار على بقيتها وعلى الصغار ، والله أعلم . وأما رواية « عقالا » فقد اختلف العلماء قديما وحديثا فيها ، فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال زكاة عام ، وهو معروف في اللغة بذلك ، وهذا قول النسائي والنضر بن شميل وأبي عبيدة والمبّرد وغيرهم من أهل اللغة ، وهو قول جماعة من الفقهاء ، واحتج هؤلاء على أن العقال يطلق على زكاة العام بقول عمرو بن العداء :

سعى عِقَالًا فلم يترك لنا سَبَدًا فكيف لو قد سعلى عمرو عقالين

أراد مدة عقال ، فنصبه على الظرف ، وعمرو هذا الساعي هو : عمرو بن عتبة بن أبى سفيان ، ولاه عمه معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهما صدقاتِ « كلب » فقال فيه قائلهم ذلك ، قالوا : ولأن العقال الذي هو الحبل الذي يعقل به البعير لايجب دفعه في الزكاة ، فلا يجوز القتال عليه ، فلا يصح حمل الحديث عليه . وذهب كثيرون من المحققين إلى أن المراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير ، وهذا القول يحكي عن مالك وابن أبي ذئب وغيرهما ، وهو اختيار صاحب « التحرير » وجماعة من حذاق المتأخرين. قال صاحب « التحرير » : قول من قال : المراد صدقة عام تعسف وذهاب عن طريقة العرب ؛ لأن الكلام خرج مخرج التضييق والتشديد والمبالغة فتقتضى قلة ما علق به القتال وحقارته ، وإذا حمل على صدقة العام لم يحصل هذا المعنى . قال : ولست أشبه هذا إلا بتعسف من قال : في قوله عَلِيْكُ : « لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده » إن المراد بالبيضة بيضة الحديد التي يغطي بها الرأس في الحرب، وبالحبل: الواحد من حبال السفينة، وكل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة . قال بعض المحققين : إن هذا القول لايجوز عند من يعرف اللغة . ومخارج كلام العرب ؛ لأن هذا ليس موضع تكثير لما يسرقه ، فيصرف إليه بيضة تساوى دنانير ، وحبل لايقدر السارق على حمله ، وليس من عادة العرب والعجم أن يقولوا : قبح الله فلانا عرض نفسه للضرب في عقد جوهر ، وتعرض لعقوبة الغلول في جراب مِسْك ، وإنما العادة في مثل هذا أن يقال: لعنه الله تعرض لقطع اليد في حبل رث ، أو في كبة شعر ، وكل ما كان من هذا أحقر كان أبلغ ، فالصحيح هنا أنه أراد به العقال ، الذي يُعقل به البعير ، و لم يرد عينه ، وإنما أراد قدر قيمته ، والدليل على هذا أن المراد به المبالغة ، ولهذا قبال في الرواية الأخيري (عناقا) وفي بعضها (لو منعوني جديا أذوط) والأذوط: صغير الفك والذقن. هذا آخر كلام صاحب

التحرير . وهذا الذي اختاره هو الصحيح الذي لاينبغي غيره ، وعلى هذا اختلفوا في المراد بمنعوني عقالا ، فقيل : قدر قيمته ، وهو ظاهر متصور في زكاة الذهب والفضة ، والمعشرات ، والمعدن ، والزكاة ، وزكاة الفطر ، وفي المواشي أيضا في بعض أحوالها ، كما إذا وجب عليه سن ، فلم يكن عنده ونزل إلى سن دونها ، واختار أن يرد عشرين درهما فمنع من العشرين قيمة عقال و كما إذا كانت غنمه سخالا وفيها سخلة فمنعها وهي تساوى عقالاً ونظائر ماذكرته كثيرة معروفة في كتب الفقه ، وإنما ذكرت هذه الصورة تنبيها بها على غيرها ، وعلى أنه متصور ليس بصعب ، فإنى رأيت كثيرين ممن لم يُعانِ الفقه يستصعب تصوره حتى حمله بعضهم ، وربما وافقه بعض المتقدمين على أن ذلك للمبالغة وليس متصوراً ، وهذا غلط قبيح وجهل صريح ، وحكى الخطابي عن بعض العلماء أن معناه منعوني زكاة لعقال إذا كان من عروض التجارة ، وهذا تأويل صحيح أيضا . ويجوز أن يراد ( منعوني عقالا ) أي منعوني الحبل نفسه ، على مذهب من يجوّز القيمة . ويتصور على مذهب الشافعي رحمه الله على أحد أقواله ؛ فإن الشافعي في الواجب في عروض التجارة ثلاثة أقوال : أحدها : يتعين أن يأخذ منها عرضا حبلاً أو غيره ، كما يأخذ من الماشية من جنسها والثاني : أنه لايأخذ إلا دراهم أو دنانير ربع عشر قيمته ، كالذهب والفضة . والثالث : يتخير بين العرض والنقد ، والله أعلم .

وحكى الخطابى عن بعض أهل العلم أن العقال يؤخذ مع الفريضة لأن على صاحبها تسليمها ، وإنما يقع قبضها ألتام برباطها . قال الخطابى : قال ابن عائشة : كان من عادة المصدق إذا أخذ الصدقة أن يعمد إلى قَرن وهوبفتح القاف والراء وهو حبل فيقرن به بين بعيرين ، أى يشده فى أعناقهما لئلا تشرد الإبل ، وقال أبو عبيد : وقد بعث النبى عَيْضًا محمد بن مسلمة على الصدقة فكان يأخذ مع كل فريضتين عقالهما وقرانهما . وكان عمر رضى الله عنه أيضا

ابْنُ الْخَطَّابِ : فَوَاللَّهِ مَاهُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرِ لِلْقِتَالِ . فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .

※ ※ ※

٣٣ - (٢١) وحدَّ ثنا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَحْمَدُ : حَدَّثَنا . وَقَالَ الآخَرَانِ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ . قَالَ : حَدَّثَنِى سعيدُ بْنُ قَالَ : حَدَّثَنِى سعيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ : ﴿ أُمِرْتُ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةٍ قَالَ : ﴿ أُمِرْتُ اللهُ عَلَيْكَ قَالَ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ عَصَمَ مِنِّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ . وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ » إِلَّا اللهُ عَصَمَ مِنِّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ . وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ »

٣٤ - (...) حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ( يعْنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ ) ، عَنِ الْعَلَاءِ . ح وَحَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ ، وَاللَّفْظُ لَهُ . حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنِ الْعَلَاءِ بْنُ وَرَيْعٍ . حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنِ الْعَلَاءِ بْنُ

يأخذ مع كل فريضة عقالاً ، والله أعلم . قوله : ( فما هو إلا أن رأيت الله تعالى قد شرح صدر أبى بكر للقتال فعرفت أنه الحق ) معنى رأيت : علمت وأيقنت ، ومعنى شرح : فتح ووسع ولين . ومعناه علمت بأنه جازم بالقتال لما ألقى الله سبحانه وتعالى فى قلبه من الطمأنينة لذلك ، واستصوابه ذلك . ومعنى قوله : ( عرفت أنه الحق ) أى بما أظهر من الدليل ، وأقامه من الحجة ؛ فعرفت بذلك أن ماذهب إليه هو الحق ، لا أن عمر قلد أبا بكر رضى الله عنه عنهما ؛ فإن المجتهد لايقلد المجتهد . وقد زعمت الرافضة أن عمر رضى الله عنه إنما وافق أبا بكر تقليدا ، وبنوه على مذهبهم الفاسد فى وجوب عصمة الأئمة ،

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَصَمُوا مِنِّى دِماءَهُمْ وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ . فَإِذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ عَصَمُوا مِنِّى دِماءَهُمْ وَأُمْوَالَهُمْ إِلّا بَحَقِّهَا . وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ » .

\* \* \*

• ٣٥ – (...) وحدَّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِياتٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ . وَعَنْ أَبِي عِيَاتٍ ، عَنْ جَابِرٍ . وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : « أُمِرْتُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : « أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ » بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ

وهذه جهالة ظاهرة منهم والله أعلم . قوله عَلَيْتُهُ في الرواية الأخرى : ( أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به ) فيه بيان ما اختصر في الروايات الأخر من الاقتصار على قول لا إله إلا الله ، وقد تقدم بيان هذا ، وفيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والحلف أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما ، لا تردد فيه ، كفاه ذلك وهو مؤمن من الموحدين ، ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ، ومعرفة الله تعالى بها ، خلافا لمن أوجب ذلك ، وجعله شرطا في كونه من أهل القبلة ، وزعم وبعض أصحابنا المتكلمين ، وهو خطأ ظاهر ؛ فإن المراد التصديق الجازم ، وقد وبعض أصحابنا المتكلمين ، وهو خطأ ظاهر ؛ فإن المراد التصديق الجازم ، وقد حصل ، ولأن النبي عَيَّاتُهُ اكتفى بالتصديق بما جاء به عَيَّاتُهُ ولم يشترط المعرفة بالدليل ، فقد تظاهرت بهذا أحاديث في الصحيحين يحصل بمجموعها التواتر بأصلها ، والعلم القطعي وقد تقدم ذكر هذه القاعدة في أول الإيمان ، والله بأصلها ، والعلم القطعي وقد تقدم ذكر هذه القاعدة في أول الإيمان ، والله

ابْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ ( يَعْنِى ابْنَ مَهْدِئِّ ،) قَالَا جَمِيعاً : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَالَ : « أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ . فَإِذَا عَلَيْكَ : « أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ . فَإِذَا قَالُوا : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا . قَالُوا : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهِ » . ثُمَّ قَرَأً : إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ . لَسْتَ عَلَيْهِمْ وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللهِ » . ثُمَّ قَرَأً : إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ . لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ . [ ٨٨ / الغاشية / آية ٢١ ، ٢٢] .

يار ياد

مَالِكُ بْنُ الْمِسْمَعِيُّى ، مَالِكُ بْنُ الْمِسْمَعِيُّى ، مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ وَاقِدِ

أعلم. قوله: (ثم قرأ ﴿ إِنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر ﴾ ) قال المفسرون: معناه إنما أنت واعظ و لم يكن عَلِي المراد وقيل: الرب، والله أعلم. واعلم أن والمسيطر: المسلط. وقيل: الجبار. وقيل: الرب، والله أعلم. واعلم أن هذا الحديث بطرقه مشتمل على أنواع من العلوم، وجمل من القواعد، وأنا أشير إلى أطراف منها مختصرة. ففيه أدل دليل على شجاعة أبى بكر رضى الله عنه وتقدمه فى الشجاعة والعلم على غيره، فإنه ثبت للقتال فى هذا الموطن العظيم، الذى هو أكبر نعمة أنعم الله تعالى بها على المسلمين بعد رسول الله على المنتبط رضى الله عنه من العلم بدقيق نظره ورصانة فكره ما لم يشاركه فى الابتداء به غيره، فلهذا وغيره مما أكرمه الله تعالى به أجمع أهل الحق على أنه أفضل أمة رسول الله عليه. وقد صنف العلماء رضى الله عنهم فى معرفة رجحانه أشياء كثيرة مشهورة فى الأصول وغيرها ومن أحسنها كتاب « فضائل الصحابة رضى الله عنهم » للإمام أبى المظفر منصور بن محمد السمعانى الشافعى. وفيه جواز مراجعة الأئمة والأكابر ومناظرتهم لإظهار الحق وفيه أن

ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسِ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ . وَيُقيمُوا الصَّلاةَ . وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ . فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا . وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ » .

茶 茶 紫

٣٧ - (٣٣) وحَدَّقَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ . قَالَا : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ( يَعْنِيَانِ الْفَزَارِكَ ) ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ قَالَ : صَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْتُهُ يَقُولُ : « مَنْ قَالَ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ . وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ » .

٣٨ - (...) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحَمَرُ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ . الْأَحَمَرُ . حَ وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ . كَلَّاهُمَا عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَيْنِكُ يَقُولُ : « مَنْ وَجَدَ اللّهَ » ثُمَّ ذَكَر بِمِثْلِهِ .

(٩) باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ، ما لم يشرع في النزع ، وهو الغرغرة . ونسخ جواز الاستغفار للمشركين . والدليل على أن من مات على الشرك ، فهو مِنْ أصحاب الجحم . ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل

٣٩ - (٢٤) وحدَّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ التُّجِيبِيُّ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ

إذا خالف من أهل الحل والعقد واحد ، وهذا هو الصحيح المشهور وخالف فيه فيه بعض أصحاب الأصول وفيه قبول توبة الزنديق ، وقد قدمت الخلاف فيه واضحا ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ، وله الحمد والنعمة والفضل والمنة ، وبه التوفيق والعصمة .

باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ، ما لم يشرع في النزع ، وهو الغرغرة . ونسخ جواز الاستغفار للمشركين . والدليل على أن من مات على الشرك ، فهو مِنْ أصحاب الجحيم . ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل فيه حديث وفاة أبي طالب وهو حديث اتفق البخارى ومسلم على إخراجه في صحيحيهما ، من رواية سعيد بن المسيب عن أبيه عن رسول الله عيلية ، ولم يروه عن المسيب إلا ابنه سعيد . كذا قاله الحفاظ . وفي هذا رد على الحاكم أبي عبد الله بن البيع الحافظ رحمه الله في قوله : لم يخرج البخارى ولا مسلم رحمهما الله عن أحد ممن لم يرو عنه إلا راو واحد ، ولعله أراد من غير الصحابة ، والله أعلم . أما أسماء رواة الباب ، ففيه حرملة التجيبي ، وقد تقدم بيانه في المقدمة ، وأن الأشهر فيه ضم التاء ويقال بفتحها ، واختاره بعضهم بيانه في المقدمة ، وأن الأشهر فيه ضم التاء ويقال بفتحها ، واختاره بعضهم

ابْنُ وَهْب . قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ آبْنِ شِهَابٍ . قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّب ، عَنْ أَبِيهِ ؛ قَالَ : لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ . خَاءَهُ رَسُولُ الله عَيْنِيةِ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلٍ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ . فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْنِيلَةٍ : « عَاعَمِّ ! قُلْ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ . كَلِمةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ » فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي كَلِمةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ » فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي كَلِمةً أَمْ يَوَلّ أَبُو عَبْدِ الْمُطّلِب ؟ فَلَمْ يَزَلْ أَمَيَّةً : يَا أَبًا طَالِبٍ ! أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطّلِب؟ فَلَمْ يَزَلْ

وتقدمت اللغات الست في يونس فيها . وتقدم فيها الخلاف في فتح الياء من المسيب والد سعيد هذا خاصة ، وكسرها ، وأن الأشهر الفتح . واسم أبي طالب : عبد مناف ، واسم أبي جهل : عمرو بن هشام . وفيه صالح عن الزهري عن ابن المسيب ، هو صالح بن كيسان وكان أكبر سنا من الزهري ، وابتدأ بالتعلم من الزهري ، ولصالح تسعون سنة ، مات بعد الأربعين ومائة . واجتمع في الإِسناد طرفتان : إحداهما : رواية الأكابر عن الأصاغر ، والأخرى : ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض . وفيه أبو حازم عن أفي هريرة ، وقله تقدم أن أبا حازم الراوي عن أبي هريرة ، اسمه سلمان مولى عزة ، وأما أبو حازم عن سهل بن سعد فاسمه : سلمة بن دينار . وأما قوله : ( لما حضرت أبا طالب الوفاة ) فالمراد قربت وفاته وحضرت دلائلها ، وذلك قبل المعاينة والنزع ، ولو كان في حال المعاينة والنزع لما نفعه الإيمان ، ولقُولِ الله تعالى ﴿ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن ﴾ ويدل على أنه قبل المعاينة محاورته للنبي عَيْظُهُ ومع كفار قريشَ . قال القاضي عياض رحمه الله : وقد رأيت بعض المتكلمين على هذا الحديث ، جعل الحضور هنا على حقيقة الاحتضار ، وأن النبي عَلَيْتُهُ رجا بقوله ذلك حينئذ أن تناله الرحمة ببركته عَلِيلة . قال القاضي رحمه الله : وليس هذا بصحيح لما قدمناه . وأما قوله : ( فلم يزل رسول الله علي يعرضها عليه ويعيد

رَسُولُ اللهِ عَيِّنِكُ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ ، وَيُعِيدُ له تِلْكَ الْمَقَالَةَ ، حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبِ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ : هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ . وَأَبَى أَنْ يَقُولَ : لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِكُ : « أَمَا وَاللهِ! يَقُولَ : لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِكُ : « أَمَا وَاللهِ! لَأَسُمَتُ فَهُورَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنْهَ عَنْكَ » فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ : مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ

له تلك المقالة ) فهكذا وقع في جميع الأصول ( ويعيد له ) يعني أبا طالب . وكذا نقله القاضي رحمه الله عن جميع الأصول والشيوخ. قال: وفي نسخة ( ويعيدان له ) على التثنية لأبي جهل وابن أبي أمية . قال القاضي : وهذا أشبه . وقوله ( يَعرضها ) بفتح الياء وكسر الراء . وأما قوله : ( قال أبو طالب : آخر ماكلمهم به هو على ملة عبد المطلب ) فهذا من أحسن الآداب والتصرفات وهو أن من حكى قول غيره القبيح ، أتى به بضمير الغيبة ، لقبح صورة لفظه الواقع . وأما قوله عَلِيُّ : ( أُمَ والله لأستغفرن لك ) فهكذا ضبطناه أم من غير ألف بعد الميم ، وفي كثير من الأصول أو أكثرها : ( أما والله ) بألف بعد الميم ، وكلاهما صحيح . قال الإمام أبو السعادات : هبة الله بن على بن محمد العلوي الحسني المعروف بابن الشجري في كتابه « الأمَّالي » : ما المزيدة للتوكيد ركبوها مع همزة الاستفهام ، واستعملوا مجموعهما على وجهين : أحدهما : أن يراد به معنى ( حقاً ) في قولهم : ( أما والله لأفعلن ) والآخر : أن يكون افتتاحا للكلام بمنزلة ( ألا ) كقولك : أما إنّ زيدا منطلق . وأكثر ما تحذف ألفها إذا وقع بعدها القسم ، ليدلوا على شدة اتصال الثاني بالأول ؛ لأن الكلمة إذا بقيت على حرف واحد لم تقم بنفسها ، فعلم بحذف ألف « ما » افتقارها إلى الاتصال بالهمزة ، والله تعالى أعلم وفيه جواز الحلف من غير استحلاف ، وكان الحلف هنا لتوكيد العزم على الاستغفار وتطييباً لنفس أبي طالب وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل . قال ابن فارس : مات أبو طالب ولرسول الله عَيْقُتُهُ تسع وأربعون سنة ، وثمانية أشهر ، وأحد عشر يوما . وتوفيت خديجة أم وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِى قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ . [٩ / التوبة / الآية ١١٣]. وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ : إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلْكِنَّ اللَّهُ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ . وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ . وَ ١٨ / القصص / آية ٥٠].

茶 茶 茶

• ٤ - (...) وحدَّ ثنا إِسْحْقُ بْنُ إِبْراهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. ح وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ( وَهُوَ ابْنُ إِبْراهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ) قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ . كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَاد . مِثْلَهُ . غَيْرَ أَنَّ حَدَيثَ صَالِحٍ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ : فَأَنْزَلَ اللهَ الْإِسْنَاد . مِثْلَهُ . غَيْرَ أَنَّ حَدَيثَ صَالِحٍ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ : فَأَنْزَلَ اللهَ

المؤمنين رضى الله عنها بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام وأما قول الله تعالى: ﴿ ما كَانَ لَلْنَبَى وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغَفُّرُوا لَلْمَشْرِكِينَ ﴾ فقال المفسرون وأهل المعانى معناه: ماينبغى لهم. قالوا وهو نهى. والواو فى قوله تعالى: ﴿ ولو كانوا أولى قربى ﴾ واو الحال ، والله أعلم . أما قوله عز وجل: ﴿ إنك لاتهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ﴾ فقد أجمع المفسرون على أنها نزلت فى أبي طالب ، وكذا نقل إجماعهم على هذا الزجاج ، وغيره ، وهى عامة ؛ فإنه لايهدى ولايضل إلا الله تعالى . قال الفراء وغيره : قوله تعالى : ﴿ من أحببت ﴾ يكون على وجهين : أحدهما معناه من أحببت فوله تعالى : ﴿ من أحببت أن يهتدى . قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل لقرابته . والثانى من أحببت أن يهتدى . قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل وغيرهم : ﴿ وهو أعلم بالمهتدين ﴾ أى بمن قدر له الهدى والله أعلم . أما

عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ . وَلَمْ يَذْكُوِ الْآيَتَيْنِ . وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ : وَيَعُودَانِ فِي تِلْكَ المَقَالَةِ . وَلَمْ يَزَالَا بِهِ . تِلْكَ المَقَالَةِ . فَلَمْ يَزَالَا بِهِ .

(٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالاً: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ ( وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ ) عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْلِيَّةً لَعَمِّهِ ، عِنْدَ الْمَوْتِ « قُلْ : لَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْلِيَّةً لَعَمِّهِ ، عِنْدَ الْمَوْتِ « قُلْ : لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّهُ ، أَمَّنْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ اللّهَ عَيْلَمَةِ » فَأَبِي . فَأَنْزَلَ اللّهُ : إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ . الآية . [ ٢٨ / القصص / آية ٥٦].

٢٤ - (...) حدَّ ثَنَا يَضِنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَايْمِ بْنِ مَيْمُونِ . حَدَّ ثَنَا يَحْيَى ، ابْنُ سَعِيدٍ . حَدَّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمِ الْأَشْجَعِيّ ، ابْنُ سَعِيدٍ . حَدَّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْأَشْجَعِيّ ، وَاللّهُ عَلَيْكَ لِعَمّهُ : « قُلْ : لَا إِلٰهَ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً ؛ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ لِعَمّهُ : « قُلْ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّهُ ، أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ » قَالَ : لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرنِي قُرَيْشٌ . إلَّا اللّهُ ، أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عَنْ ذَلِكَ ، الْجَزَعُ . لَأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ . يَقُولُونَ : إِنَّمَا حُمُلَةً ، عَلَى ذَلِكَ ، الْجَزَعُ . لَأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ . يَقُولُونَ : إِنَّمَا حُمُلَةً ، عَلَى ذَلِكَ ، الْجَزَعُ . لَأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ . فَأَنْزَلَ اللّهُ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ . فَأَنْزَلَ اللّهُ : إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَيْتَ وَلْكِنَّ اللّهَ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ . فَأَنْزَلَ اللّهُ : إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَيْتَ وَلْكِنَّ اللّهَ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ .

قوله: (يقولون إنما حمله على ذلك الجزع الأقررت بها عينك) فهكذا هو في جميع الأصول وجميع روآيات المحدثين في مسلم وغيره ( الجزع) بالجيم والزاى، وكذا نقله القاضى عياض وغيره عن جميع روايات المحدثين، وأصحاب الأحبار، أى التواريخ والسير، وذهب جماعات من أهل اللغة إلى: أنه الخرع

(۱۰) باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا برير المربية على التوحيد دخل الجنة قطعا برير المربية من عَرْب عَرْب أبي شَيْبَةَ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب

بالخاء المعجمة والراء المفتوحتين أيضا ، وممن نص عليه كذلك الهروى فى الغريبين ، ونقله الخطابى عن ثعلب مختاراً له ، وقاله أيضا شمر ومن المتأخرين أبو القاسم الزمخشرى . قال القاضى عياض رحمه الله : ونبهنا غير واحد من شيوخنا على أنه الصواب . قالوا : والخرع هو الضعف والخور . قال الأزهرى : وقيل الخرع : الدهش . قال شمر : كل رخو ضعيف خريع ، وخرع . قال : والخرع : الدهش . قال : ومنه قول أبى طالب ، والله أعلم . وأما قوله : (لأقررت بها عينك) فأحسن ما يقال فيه ، ما قاله أبو العباس ثعلب قال : معنى أقر الله عينه أى بلغه الله أمنيته ، حتى ترضى نفسه ، وتقر عينه ، فلا تستشرف لشيء . وقال الأصمعي معناه : أبرد الله دمعته ؛ لأن دمعة الفرح باردة . وقيل معناه : أراه الله مايسره ، والله أعلم .

## باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا

هذا الباب فيه أحاديث كثيرة وتنتهي إلى حديث العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه: ( ذاق طعم الإيمان من رضى بالله رباً ) واعلم أن مذهب أهل السنة وماعليه أهل الحق من السلف والخلف ، أن من مات موحّدا دخل الجنة قطعا . على كل حال ؛ فإن كان سالما من المعاصى ، كالصغير والجينون والذى اتصل جنونه بالبلوغ ، والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصى إذا لم يحدث معصية بعد توبته ، والموقق الذى لم يبتل بمعصية أصلا ، فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ، ولايدخلون النار أصلا ، لكنهم يردونها ، على الخلاف المعروف في الورود ، والصحيح أن المراد به المرور على الصراط ، وهو منصوب على ظهر جهنم أعاذنا الله منها ومن سائر المكروه . وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى ، فإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة ، أولًا ، وجعله كالقشم الأول وإن شاء عذبه القدر الذي

كِلَاهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ . قَالَ أَبُو بَكْر : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَّيَّةَ عَنْ خَالِدٍ . قَالَ : حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ، عَنْ حُمْرَانَ ، عَنْ يريده سبحانه وتعالى ، ثم يدخله الجنة ، فلا يخلد في النار أحدّ مات على التوحيد ، ولوعمل من المعاصى ماعمل ، كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر، ولو عمل من أعمال البر ماعمل. هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة ، وتواترت بذلك نصوص تحصّل العلم القطعي ، فإذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ماورد من أحاديث الباب وغيره ، فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة وجب تأويله عليها ليجمع أبين نصوص الشرع وسنذكر من تأويل بعضها مايعرف به تأويل الباقي إن شاء الله تعالى ، والله أعلم . وأما شرح أحاديث الباب فنتكلم عليها مرتبة لفظا ومعنى ، إيننادا ومتناً ، فقوله في الإسناد الأول: ( عن إسماعيل بن إبراهيم – وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة – حدثنا ابن علية عن خالد قال: حدثني الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : « من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دحل الجنة » ) أما إسماعيل بن إبراهيم فهو ابن علية ، وهذا من احتياط مسلم رحمه الله ، فإن أحد الراويين قال: ابن علية والآخر قال: إسماعيل بن إبراهم ، فبيّنهما ، ولم يقتصر على أحدهما . وعلية أم إسماعيل ، وكان يكره أن يقال له : ابن علية ، وقد تقدم بيانه . وأما خالد فهو ابن مهران الحذاء كما بينه في الرواية الثانية ، وهو ممدود ، وكنيته أبو المنازل بالميم المضمومة ، والنون ، والزاى ، واللام . قال أهل العلم: لم يكن خالد حذاء قط ، ولكنه كان يجلس إليهم فقيل له : الحذاء لذلك ، هذا هو المشهور . وقال : فهد بن حيان - بالفاء - إنما كان يقول : احذوا على هذا النحو ، فلقب بالحذاء . وخالد يُعد في التابعين . وأما الوليد بن مسلم بن شهاب العنبري ، البصري ، أبو بشر ، فروى عن جماعة من التابعين ، وربما اشتبه على بعض من لم يعرف الأسماء بالوليد بن مسلم الأموى مولاهم

 $(\tau \cdot \cdot)$ 

عُثْمَانَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ : « مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لا اللهُ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ » .

الدمشقى ، أبي العباس صاحب الأوزاعي ، ولا يشتبه ذلك على العلماء به ، فإنهما مفترقان في النسب إلى القبيلة والبلدة والكنية كم ذكرنا ، وفي الطبقة ، فإن الأول أقدم طبقة ، وهو في طبقة كبار شيوخ الثاني ، ويفترقان أيضا في الشهرة والعلم والجلالة ، فإن الثاني متميز بذلك كله . قال العلماء : انتهى علم الشام إليه وإلى إسماعيل بن عياش ، وكان أجل من ابن عياش رحمهم الله أجمعين ، والله أعلم . وأما حمران فبضم الحاء المهملة ، وإسكان الميم ، وهو حمران بن أبان ، مولى عثمان بن عفان رضى الله عنه ، كنية حمران : أبو يزيد ، كان من سبى عين التمر . وأما معنى الحديث وماأشبهه فقد جمع فيه القاضى عياض رحمه الله كلاماً حسناً ، جمع فيه نفائس ، فأنا أنقل كلامه مختصراً ، ثم أضم بعده إليه ما حضرني من زيادة . قال القاضي عياض رحمه الله : احتلف الناس فيمن عصى الله تعالى من أهل الشهادتين فقالت المرجئة : لاتضره المعصية مع الإيمان . وقالت الخوارج : تضره ويكفّر بها . وقالت المعتزلة : يخلد في النار إذا كانت معصيته كبيرة ، ولا يوصف بأنه مؤمن ، ولا كافر ، ولكن يوصف بأنه فاسق . وقالت الأشعرية : بل هو مؤمن ، وإن لم يغفر له وعذب قلا بد من إخراجه من النار ، وإدخاله الجنة . قال : وهذا الحديث حجة على الخوارج والمعتزلة ، وأما المرجئة فإن احتجت بظاهره قلنا : محمله على أنه غفر له أو أخرج من النار بالشفاعة ثم أدخل الجنة . فيكون معنى قوله عليه الله عليه الله المعنى النار بالشفاعة ثم أدخل الجنة . « دخل الجنة » أي دخلها بعد مجازاته بالعذاب ، وهذا لابد من تأويله لما جاء في ظواهر كثيرة من عذاب بعض العصاة ، فلابد من تأويل هذا لئلا تتناقض نصوض الشريعة . وفي قوله عَلِيُّهُ : « وهو يعلم » إشارة إلى الرد على من قال : من غلاة المرجئة : إن مُظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقد ذلك بقلبه ، وقد قيد ذلك في حديث آخر بقوله عَلِيْسَةٍ : « غير شاك فيهما » وهذا يؤكد ما قلناه .

حدَّ ثَنَا مِحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ . حَدَّ ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَطَّلِ . حَدَّ ثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ ، عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ : قَالَ : الْمُفَضَّلِ . حَدَّ ثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ ، عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ : قَالَ : سَمِعْتُ حُمْرَانَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ سَمِعْتُ حُمْرَانَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ يَقُولُ . مِثْلَهُ سَوَاءً .

قال القاضى : وقد يحتج به أيضا من يرى أن مجرد معرفة القلب نافعة ، دون النطق بالشهادتين ، لاقتصاره على العلم . ومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين ، لاتنفع إحداهما ، ولا تنجى من النار دون الأخرى إلا لمن لم يقدر على الشهادتين ؟ لآفة بلسانه أو لم تمهله المدة ليقولها ، بل احترمته المنيّة ، ولاحجة لمخالف الجماعة بهذا اللفظ إذ قد ورد مفسرا في الحديث الآخر: « من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » وقد جاء هذا الحديث وأمثاله كثيرة ، في ألفاظها اختلاف ، ولمعانيها عند أهل التحقيق ائتلاف ، فجاء هذا اللفظ في هذا الحديث ، وفي رواية معاذ عنه عَلِيلَةٍ : « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة » ، وفي رواية عنه عَلِيْكُ : « من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة » وعنه عَلِي : « مَا من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا حرمه الله على النار » ونحوه في حديث عبادة بن الصامت وعتبان بن مالك وزاد في حديث عبادة : « على ماكان من عمل » وفي حديث أبي هريرة : « لا يلقى الله تعالى بهما عبدٌ غير شاك فيهما إلا دخل الجنة ، وإن زنى وإن سرق » وفي حديث أنس : « حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى » وهذه الأحاديث كلها سردها مسلم رحمه الله في كتابه ، فحكى عن جماعة من السلف رحمهم الله ، منهم ابن المسيب: أن هذا كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهي. وقال بعضهم: هي مجملة تحتاج إلى شرح ، ومعناه : من قال الكلمة وأدى حقها وفريضتها . وهذا قول الحسن البصرى وقيل : إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ، ومات على

ذلك . وهذا قول البخاري . وهذه التأويلات إنما هي إذا حملت الأحاديث على ظاهرها وأما إذا نزلت منازلها فلا يشكل تأويلها على مابينه المحققون ، فنقرر أولا أن مذهب أهل السنة بأجمعهم من السلف الصالح ، وأهل الحديث ، والفقهاء ، والمتكلمين على مذهبهم من الأشعريين : أن أهل الذنوب في مشيئة الله تعالى ، وأن كل من مات على الإيمان وتشهّد مخلصا من قلبه بالشهادتين ، فإنه يدخل الجنة ، فإن كان تائبا أو سليما من المعاصى دخل الجنة ، برحمة ربه وحُرّم على النار بالجملة ، فإن حملنا اللفظين الواردين على هذا فيمن هذه صفته كان بيّنا ، وهذا معنى تأويلُي الحسن والبخارى ، وإن كان هذا من المخلَّطين بتضييع ما أوجب الله تعالى عليه ، أو بفعل ما حرم عليه فهو في المشيئة لا يقطع في أمره بتحريمه على النار ، ولا باستحقاقه الجنة لأول وهلة ، بل يقطع بأنه لابد من دخوله الجنة آخرا ، وحاله قبل ذلك في خطر المشيئة ، إن شاء الله تعالى عذبه بذنبه ، وإن شاء عفا عنه بفضله ، ويمكن أن تستقل الأحاديث بنفسها ، ويجمع بينها ، فيكون المراد باستحقاق الجنة ما قدمناه من إجماع أهل السنة أنه لابد من دخولها لكل موحّد إما معجلا معافيًى ، وإما مؤخرا بعد عقابه . والمراد بتحريم النار تحريم الخلود خلافا للخوارج والمعتزلة في المسألتين ويجوز في حديث: « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة » أن يكون خصوصا لمن كان هذا آخر نطقه وخاتمة لفظه ، وإن كان قبل مخلطا ، فيكون سببا لرحمة الله تعالى إياه ونجاته رأسا من النار وتحريمه عليها ، بخلاف من لم يكن ذلك آخر كلامه من الموحدين المخلطين ، وكذلك ماورد في حديث عبادة من مثل هذا و دخوله من أي أبواب الجنة شاء يكون خصوصا لمن قال: ماذكره النبي عَلِيْتُكُم ، وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد ، الذي ورد في حديثه فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته ، ويوجب له المغفرة والرحمة ودحول الجنة لأول وهلة إن شاء الله تعالى ، والله أعلم . هذا آخر كلام القاضي عَلَى النَّضْرِ ، قَالَ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ ، قَالَ النَّضْرِ ، قَالَ النَّضْرِ ، قَالَ عَبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُ ،
حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقاسِمِ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُ ،

عياض رحمه الله وهو في نهاية الحسن . وأما ماحكاه عن ابن المسيب وغيره فضعيف باطل ؛ وذلك لأن راوى أحد هذه الأحاديث أبو هريرة رضى الله عنه ، وهو متأخر الإسلام أسلم عام خيبر ، سنة سبع بالاتفاق . وكانت أحكام الشريعة مستقرة وأكثر هذه الواجبات كانت فروضها مستقرة ، وكانت الصلاة والصيام والزكاة وغيرها من الأحكام قد تقرر فرضها ، وكذا الحج على قول من قال : فرض سنة خمس أو ست ، وهما أرجح من قول من قال سنة تسع ، والله أعلم . وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى تأويلا آخر في الظواهر الواردة بدخول الجنة بمجرد الشهادة ، فقال : « يجوز أن يكون ذلك اقتصارا من بعض الرواة نشأ من تقصيره في الحفظ والضبط ، لا من رسول الله عَلَيْتُ ، بدلالة مجيئه تاما في رواية غيره » وقد تقدم نحو هذا التأويل. قال: « ويجوز أن يكون اختصارا من رسول الله عَلِيْكُ فيما خاطب به الكفار عبدة الأوثان الذين كان توحيدهم لله تعالى مصحوبا بسائر ما يتوقف عليه الإسلام، ومستلزما له والكافر إذا كان لايقر بالوحدانية كالوثني والثنوي ، فقال: لا إله إلا الله وحاله الحال التي حكيناها ، حكم بإسلامه ، ولا نقول والحالة هذه ما قاله بعض أصحابنا من أن من قال : لا إله إلا الله يحكم بإسلامه ، ثم يجبر على قبول سائر الأحكام، فإن حاصله راجع إلى أنه يجبر حينئذ على إتمام الإسلام ، ويجعل حكمه حكم المرتد إن لم يفعل من غير أن يحكم بإسلامه بذلك في نفس الأمر ، وفي أحكام الآخرة ، ومن وصفناه مسلم في نفس الأمر وفي أحكام الآخرة » والله أعلم . قوله : ( حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عُن أبي هريرة رضى الله عنه قال : كنا مع رسول الله عَلَيْكُ . الحديث . وفي الرواية الأخرى عن

عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عَلَيْتُهِ فِي مَسِيرٍ . قَالَ فَنَفِدتْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْتُهُ فِي مَسِيرٍ . قَالَ فَنَفِدتْ

الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد - شك الأعمش -قال: لما كان يوم غزوة تبوك. الحديث ) هذان الإسنادان مما استدركه الدارقطني وعلَّله ، فأما الأول : فعلله من جهة أن أبا أسامة وغيره حالفوا عبيد الله الأشجعي ، فرووه عن مالك بن مغول عن طلحة عن أبي صالح مرسلاً ، وأما الثاني فعلله لكونه اختلف فيه عن الأعمش ، فقيل فيه أيضاً عن أبي صالح عن جابر ، وكان الأعمش يشك فيه . قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله : هذان الاستدراكان من الدارقطني مع أكثر استدراكاته على البخاري ومسلم قدح في أسانيدهما غير مخرج لمتون الأحاديث من حير الصحة ، وقد ذكر في هذا الحديث أبو مسعود إبراهيم بن محمد الدمشقى الحافظ فيما أجاب الدارقطني عن استدراكاته على مسلم رحمه الله: أن الأشجعي ثقة مجوّد ، فإذا جود ماقصر فيه غيره حكم له به ، ومع ذلك فالحديث له أصل ثابت عن رسول الله عَلِيلية . برواية الأعمش له مسنداً ، وبرواية يزيد بن أبي عبيد وإياس بن سلمة بن الأكوع عن سلمة قال الشيخ: رواه البخارى عن سلمة عن رسول الله عَلَيْكُم . وأما شك الأعمش فهو غير قادح في متن الحديث ، فإنه شك في عين الصحابي الراوى له وذلك غير قادح ؟ لأن الصحابة رضى الله عنهم كلهم عدول. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو رحمه الله . قلت : وهذان الاستدراكان لا يستقيم واحد منهما أما الأول : فلأنا قدمنا في الفصول السابقة أن الحديث الذي رواه بعض الثقات موصولا وبعضه مرسلا ، فالصحيح الذي قاله الفقهاء ، وأصحاب الأصول . والمحققون من المحدّثين : أن الحكم لرواية الوصل سواء كان راويها أقل عددا من رواية الإرسال أو مساويا لها ؛ لأنها زيادة ثقة ، فهذا موجود هنا ، وهو كما قبال الحافظ أبو مسعود الدمشقى : جوَّد وحفظ ماقصر فيه غيره . وأما الثاني : فلأنهم

أَزْوَادُ الْقَوْمِ . قَالَ : حَتَّى هَمَّ بِنَحْرِ بَعْضِ حَمَائِلهِمْ . قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : يَارَسُولَ اللهِ ! لَوْ جَمَعْتَ مَا بَقِيَ مِنْ أَزْوَادِ الْقَوْمِ ،

قالوا : إذا قبال البراوى : حدثني فلان أو فلان ، وهما ثقتان ، احتج به بلا خلاف ؛ لأن المقصود الرواية عن ثقة مسمى ، وقد حصل . وهذه قاعدة ذكرها الخطيب البغدادي في الكفاية ، وذكرها غيره ، وهذا في غير الصحابة ، ففي الصحابة أولي ، فإنهم كلهم عدول فلا غرض في تعيين الراوي منهم ، والله أعلم. وأما ضبط لفظ الإسناد فمغول بكسر الميم، وإسكان الغين المعجمة ، وفتح الواو . وأما مُصرّف فبضم الميم وفتح الصاد المهملة وكسر الراء، هذا هو المشهور المعروف في كتب المحدّثين وأصحاب المؤتلف، وأصحاب أسماء الرجال وغيرهم ، وحكى الإمام أبو عبد الله القلعي الفقيه الشافعي في كتابه « ألفاظ المهذب » : أنه يروى بكسر الراء وفتحها ، وهذا الذي حكاه من رواية الفتح غريب منكر ، ولا أظنه يصح ، وأخاف أن يكون قلد فيه بعض الفقهاء أو بعض النسخ ، أو نحو ذلك . وهذا كثير يوجد مثله في كتب الفقه وفي الكتب المصنفة في شرح ألفاظها ، فيقع فيها تصحيفات ونقول غريبة لا تعرف ، وأكثر هذه الغريبة أغاليط لكون الناقلين لها لم يتحروا فيها ، والله أعلم . قوله : ( حتى هم بنحر بعض حمائلهم ) روى بالحاء وبالجيم ، وقد نقل جماعة من الشراح الوجهين لكن اختلفوا في الراجح منهما ، فممن نقل الوجهين صاحب « التحرير » والشيخ أبو عمرو بن الصلاح وغيرهما ، واختار صاحب « التحرير » الجيم وجزم القاضي عياض بالحاء ، و لم يذكر غيرها . قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله : وكلاهما صحيح فهو بالحاء جمع حمولة بفتح الحاء ، وهي الإبل التي تحمِل ، وبالجم جمع جمالة بكسرها جمع جمل ، ونظيره حجر وحجارة ، والجمل هو الذكر دون الناقة وفي هذا الذي هم به النبي عَلِيْكُ بيان لمراعاة المصالح وتقديم الأهم فالأهم وارتكاب أخف الضررين ، لدفع أضرهما والله أعلم . قوله : ( فقال عمر رضى الله عنه :

فَدَعَوْتَ اللَّهَ عَلَيْهَا . قَالَ : فَفَعَل . قَالَ : فَجَاءَ ذُو الْبُرِّ بِبُرِّهِ . وَذُو التَّمْرِ بِتَمْرِهِ . قَالَ : ( وَقَالَ مُجَاهِدٌ : وَذُو النَّوَاةِ بِنَوَاهُ ) قُلْتُ : وَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فِي النَّوَى ؟ قَالَ : كَانُوا يَمُصُّونَهُ وَيَشْرَبُونَ عَلَيْهِ

يارسول الله لوجمعت ما بقى من أزواد القوم) هذا فيه بيان جواز عرض المفضول على الفاضل مايراه مصلحة لينظر الفاضل فيه ، فإن ظهرت له مصلحة فعله . ويقال : بقى بكسر القاف وفتحها ، والكسر لغة أكثر العرب وبها جاء القرآن الكريم ، والفتح لغة طى وكذا يقولون فيما أشبهه ، والله أعلم . قوله : (فجاء ذو البر ببره ، وذو التمر بتمره . قال : وقال مجاهد : وذو النواة بنواه ) هكذا هو في أصولنا وغيرها : الأول النواة بالناء في آخره ، والثانى : بحذفها ، وكذا نقله القاضى عياض عن الأصول كلها . ثم قال : ووجهه « ذو النوى بنواه » . كما قال : ذو التمر بتمره . قال الشيخ أبو عمرو : وجدته في كتاب بنواه » . كما قال : ذو التمر بتمره . قال الشيخ أبو عمرو : ولواقع في كتاب ألى نعيم المخرج على صحيح مسلم : ذو النوى بنواه . قال : وللواقع في كتاب مسلم وجه صحيح ، وهو أن يجعل النواة عبارة عن جملة من النوى أفردت عن غيرها ، كما أطلق اسم الكلمة على القصيدة ، أو تكون النواة من قبيل مايستعمل في الواحد والجمع ، ثم إن القائل : « قال مجاهد » هو طلحة بن مصرف ، قاله الحافظ عبد الغني بن سعيد المصرى ، والله أعلم .

وفى هذا الحديث جواز خلط المسافرين أزوادهم وأكلهم منها مجتمعين ، وإن كان بعضهم يأكل أكثر من بعض ، وقد نص أصحابنا على أن ذلك سنة ، والله أعلم . قوله : (كانوا يمصونها) هو بفتح الميم هذه اللغة الفصيحة المشهورة ، ويقال : مُصِصت الرمانة والتمرة وشبههما بكسر الصاد أمصها بفتح الميم ، وحكى الأزهرى عن بعض العرب ضم الميم ، وحكى أبو عمر الزاهد في شرح الفصيح عن تعلب عن ابن الأعرابي هاتين اللغتين : مصِصت بكسر الصاد أمض بفتح الميم ، ومصَصت بفتح الصاد أمض بفتح الميم ، ومصَصت بفتح الصاد أمض بضم الميم مصاً فيهما فأنا ماص وهي ممصوصة ، وإذا أمرت منهما بفتح الصاد أمض بضم الميم مصاً فيهما فأنا ماص وهي محصوصة ، وإذا أمرت منهما

الْمَاءَ . قَالَ : فَدَعَا عَلَيْهَا . حَتَّى مَلاً الْقَوْمُ أَزْوِدَتَهُمْ . قَالَ : فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ : « أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ . لَا يَلْقَى اللَّهَ بِهُمَا عَبْدٌ ، غَيْرَ شَاكُ فِيهِمَا ، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ » .

\* \* \*

20 - (...) حَدَّثنا سَهْلُ بْنُ عُثمَانَ وَأَبُو كُرِيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء ، جَمِيعاً عَنْ أَبِي مُعَاوِية . قَالَ أَبُو كُرِيْبٍ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِية عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ الْأَعْمَشُ ) قَالَ : لَمَّا كَانَ غَزْوَةُ تَبُوكَ ، أَصَابَ النَّاسَ ( شَكَّ الْأَعْمَشُ ) قَالَ : لَمَّا كَانَ غَزْوَةُ تَبُوكَ ، أَصَابَ النَّاسَ

قلت: مص الرمانة ومصها، ومصها ومصها ومُصنها فهذه خمس لغات فى الأمر: فتح الميم مع الصاد، ومع كسرها وضم الميم مع فتح الصاد ومع كسرها وضمها هذا كلام ثعلب، والفصيح المعروف فى مصها ونحوه مما يتصل به هاء التأنيث لمؤنث أنه يتعين فتح مايلى الهاء ولايكسر ولا يضم. قوله: (حتى ملأ القوم أزودتهم) هكذا الرواية فيه فى جميع الأصول، وكذا نقله عن الأصول جميعها القاضى عياض وغيره. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: الأزودة جمع زاد وهى لاتملأ وإنما تملأ بها أوعيتها. قال: ووجهه عندى أن يكون المراد: عتى ملأ القوم أوعية أزودتهم، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه. قال القاضى عياض: ويحتمل أنه سمى الأوعية أزواداً باسم مافيها كا فى نظائره، والله أعلم. وفى هذا الحديث عَلَم من أعلام النبوة الظاهرة، وما أكثر نظائره التي يزيد مجموعها على شرط التواتر، ويحصل العلم القطعى وقد جمعها العلماء وصنفوا فيها كتبا مشهورة والله أعلم. قوله: ( لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة) هكذا ضبطناه يوم غزوة تبوك والمراد باليوم هنا الوقت والزمان لا اليوم الذى هو مابين طلوع الفجر وغروب الشمس، وليس فى كثير من

مَجَاعَةً . قَالُوا : يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : ﴿ افْعَلُوا ﴾ قَالَ : فَجَاءَ عُمَرُ ، وَادَّهَنَّا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : ﴿ افْعَلُوا ﴾ قَالَ : فَجَاءَ عُمَرُ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللهِ ! إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ . وَلٰكِنِ ادْعُهُمْ بِفَضْلُ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللهِ ! إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ . وَلٰكِنِ ادْعُهُمْ بِفَضْلُ أَزْوَادِهِمْ . ثَمَّ ادْعُ اللهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ . لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ . فَقَالَ : فَدَعَا بِنِطَعٍ فَبَسَطَهُ . ذَلِكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيَةٍ ﴿ نَعَمْ ﴾ قَالَ : فَدَعَا بِنِطَعٍ فَبَسَطَهُ .

الأصول أو أكثرها ذكر اليوم هنا. وأما الغزوة فيقال فيها أيضا: الغزاة وأما « تبوك » فهي من أدنى أرض الشام . والمجاعة بفتح الميم وهو الجوع الشديد .

قوله: ( فقالوا: يارسول الله ! لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادَّهنَّا ) النواضح من الإِبل: التي يستقى عليها. قال أبو عبيد: الذكرَ منها ناضح والأنثى ناضحة قال صاحب التحرير : قوله : ( وادهنا ) ليس مقصوده ماهو المعروف من الادّهان ، وإنما معناه اتخذنا دهنا من شحومها . وقولهم : ( لو أذنت لنا ) هذا من أحسن آداب خطاب الكبار والسؤال منهم فيقال : لوفعلت كذا ، أو أمرت بكذا ، لو أذنت في كذا ، ومعناه لكان خيرا ، أو لكان صوابا ورأيا متينا ، أو مصلحة ظاهرة ، وما أشبه هذا . فهذا أجمل من قولهم للكبير : افعل كذا - بصيغة الأمر - وفيه أنه لاينبغي لأهل العسكر من الغزاة أن يضيعوا دوابهم التي يستعينون بها في القتال بغير إذن الإمام ولا يأذن لهم إلا إذا رأى مصلحة أو خاف مفسدة ظاهرة ، والله أعلم . قوله : ( فجاء عمر فقال: يارسول الله! إن فعلتَ قُلُّ الظهر ) فيه جواز الإشارة على الأئمة والرؤساء وأن للمفضول أن يشير عليهم بخلاف مارأوه إذا ظهرت مصلحته عنده ، وأن يشير عليهم بإبطال ما أمروا بفعله ، والمراد بالظهر هنا الدواب سميت ظهرا لكونها يركب على ظهرها ، أو لكونها يستظهر بها ، ويستعان على السفر . قوله: ( ثم ادعُ الله تعالى لهم عليها بالبركة ، لعل الله تعالى أن يجعل في ذلك ) هكذا وقع في الأصول التي رأينا، وفيه محذوف تقديره : يجعل في ذلك بركة ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ . قَالَ : فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِكَفِّ ذُرَةٍ . قَالَ : وَيَجِيءُ الآخَرُ بِكِسْرَةٍ . قَالَ : وَيَجِيءُ الآخَرُ بِكِسْرَةٍ . حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النِّطَعِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ يَسِيرٌ . قَالَ فَدَعَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ . ثُمَّ قَالَ « خُذُوا فِي أَوْعِيتِكُمْ » قَالَ .: فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيتِكُمْ » قَالَ .: فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيتِهِمْ . حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَرِ وِعَاءً إِلّا مَلاُوهُ . قَالَ : فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا . وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِلهِ : فَأَكُوا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

\$\$ \$\$ \$\$

٢٨) حدَّثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ . حَدَّثَنا الْوَلِيدُ ( يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ ) عَنِ ابْنِ جَابِرٍ . قَالَ حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِيءٍ . قَالَ : مُسْلِمٍ ) عَنِ ابْنِ جَابِرٍ . قَالَ حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِيءٍ . قَالَ :

أو حيراً أو نحو ذلك فحدف المفعول به لأنه فضلة ، وأصل البركة : كثرة الخير وثبوته . وتبارك الله : ثبت الخير عنده وقبل غير ذلك . قوله : ( فدعا بنطع ) فيه أربع لغات مشهورة ، أشهرها : كسر النون مع فتح الطاء ، والثانية بفتح النون مع إسكان الطاء ، والرابعة بكسر النون مع إسكان الطاء . قوله : ( وفضلت فضلة ) يقال : فَضِل وفضَل بكسر الضاد وفتحها لغتان مشهورتان قوله : ( حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جابر قال : حدثني عمير بن هانيء قال : حدثني جنادة بن أبي أمية قال : حدثنا عبادة بن الصامت ) أما رُشيد فبضم الراء وفتح الشين وأما الوليد بن مسلم فهو الدمشقي صاحب الأوزاعي وقد قدمنا في أول هذا الباب الوليد بن مسلم فهو الدمشقي صاحب الأوزاعي وقد قدمنا في أول هذا الباب بيانه . وقوله : ( يعني ابن مسلم ) قد قدمنا مرات فائدته وأنه لم يقع نسبه في الرواية فأراد إيضاحه من غير زيادة في الرواية ، وأما ابن جابر فهو

حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةً . حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِ : « مَنْ قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِ : « مَنْ قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَابْنُ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَابْنُ أَمْتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَتُّ ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَتُّ ، وَأَنَّ الْجَنَّةُ مَتُ اللهِ مَنْ أَي أَبُوابِ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ » . النَّارَ حَتَّ ، أَذْخَلَهُ اللهُ مِنْ أَي أَبُوابِ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ » .

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقى الجليل. واما هانىء هو بهمز آخره. وأما جنادة بضم الجيم فهو جنادة بن أبي أمية ، واسم أبي أمية كبير بالباء الموحدة وهو دوسي أزدى نزل فيهم شامي ، وجنادة وأبوه صحابيان ، هذا هو الصحيح الذي قاله الأكثرون. وقد روى له النسائي حديثا في صوم يوم الجمعة: أنه دخل على النبي عَلِيلًا في ثمانية أنفس وهم صيام ، وله غير ذلك من الحديث الذي فيه التصريح بصحبته . قال أبو سعيد بن يونس في تاريخ مصر : كان من الصحابة وشهد فتح مصر . وكذا قال : غيره ، ولكن أكثر رواياته عن الصحابة . وقال محمد بن سعد كاتب الواقدى : قال ابن عبد الله العجلي : هو تابعي من كبار التابعين . وكنية جنادة أبو عبد الله . كان صاحب غزو رضى الله عنه ، والله أعلم . وهذا الإسناد كله شاميون إلا داود بن رشيد ، فإنه خوارزمي سكن بغداد . قوله عَلَيْتُهُ : ( من قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأن عيسي عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثانية شاء ) هذا حديث عظيم الموقع وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد فإنه عليه جمع فيه مايخرج عن جميع ملل الكفر على احتلاف عقائدهم وتباعدها ، فاقتصر عليه في هذه الأحرف على مايباين به جميعهم ، وسمى عيسى عليه السلام كلمة ؛ لأنه كان بكلمة كن فحسب ، من غير أب ، خلاف غيره من بني آدم . قال الهروى : سمى كلمة ؛ لأنه كان عن الكلمة

(...) وحدَّ تَنَا مُبِشِّرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّى . حدَّ تَنَا مُبِشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّى ، عَنْ عُميْرِ بْنِ هَانِيءٍ ، فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : « أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ » وَلَمْ يَدْكُرْ « مِنْ أَنِّهُ قَالَ : « أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ » وَلَمْ يَذْكُرْ « مِنْ أَيِّ أَبُوابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ » .

\* \* \*

٢٩ - (٢٩) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ ابْنِ مُحَمَّدِ بِنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ ابْنِ مُحَمَّدِ بِن يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ ابْنِ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ ابْنِ مُحَمَّدِ بن يَحْيَى إِنْ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ال

فسمى بها ، كما يقال للمطر: رحمة . قال الهروى : وقوله تعالى : ﴿ وروح منه ﴾ أي رحمة . قال : وقال ابن عرفة : أي ليس من أب ، إنما نفخ في أمه الروح . وقال غيره : ﴿ وروح منه ﴾ أي مخلوقة من عنده ، وعلى هذا يكون إضافتها إليه إضافة تشريف كناقة الله ، وبيت الله ، وإلا فالعالم له سبحانه وتعالى ومن عنده ، والله أعلم . قوله : ( حدثنا إبراهيم الدورق ) هو بفتح الدال ، وقد تقدم بيانه في المقدمة ، وتقدم أن اسم الأوزاعي : عبد الرحمن بن عمرو مع بيان الاختلاف في الأوزاع التي نسب إليها . قوله عَيْلِيُّهُ : ( أدخله الله الجنة على ماكان من عمل ) هذا محمول على إدخاله الجنة في الجملة ، فإن كانت له معاص من الكبائر ، فهو في المشيئة ، فإن عذب ختم له بالجنة . وقد تقدم هذا في كلام القاضي وغيره مبسوطا مع بيان الاختلاف فيه ، والله أعلم . قوله: (عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال : دخلت عليه وهو في الموبت فبكيت فقال: مهلا) أما ابن عجلان: بفتح العين فهو الإماء أبو عبد الله محمد بن عجلان المدنى ، مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بر ربيعة ، كان عابدا فقيها ، وكان له حلقة في مسجد رسول الله عليه ، وكان

الصُّنَابِحِيِّي ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ

يفتي وهو تابعي أدرك أنسا وأبا الطفيل. قاله أبو نعيم. روى عن أنس والتابعين . من طرف أخباره أنه حملت به أمه أكثر من ثلاث سنين . وقد قال الحاكم أبو أحمد في كتاب الكُني : محمد بن عجلان يُعد في التابعين ، ليس هو بالحافظ عنده ووثقه غيره ، وقد ذكره مسلم هنا متابعة . قيل : إنه لم يذكر له في الأصول شيئا ، والله أعلم . وأما حبان فبفتح الحاء وبالموحدة ، ومحمد بن يحيى هذا: تابعي سمع أنس بن مالك رضي الله عنه . وأما ابن محيريز فهو عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهب القرشي الجمحي من أنفسهم ، المكي أبو عبد الله التابعي الجليل سمع جماعة من الصحابة ، ومنهم عبادة بن الصامت ، وأبو محذورة ، وأبو سعيد الخدرى وغيرهم رضى الله عنهم . سكن بيت المقدس . قال الأوزاعي : من كان مقتديا فليقتد بمثل ابن محيريز ، فإن الله تعالى لم يكن ليضل أمة فيها مثل ابن محيريز . وقال رجاء بن حيوة بعد موت ابن محيريز : والله إن كنت لأعد بقاء ابن محيريز أماناً لأهل الأرض . وأما الصنابحي بضم الصاد المهملة فهو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة - بضم العين وفتح السين المهملتين المرادي . والصنابح بطن من مراد ، وهو تابعي جليل رحل إلى النبي عَلِيلَةٍ فَقُبض النبي عَلِيلَةٍ وهو في الطريق ، وهو بالجحفة قبل أن يصل بخمس ليال أو ست ، فسمع أبا بكر الصديق وخلائق من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . وقد يشتبه على غير المشتغل بالحديث الصنابحي هذا بالصنابح بن الأعسر الصحابي رضي الله عنه ، والله أعلم . واعلم أن هذا الإسناد فيه لطيفة مستطرفة من لطائف الإسناد وهي أنه اجتمع فيه أربعة تابعيون يروى بعضهم عن بعض : ابن عجلان ، وابن حبان ، وابن محيريز ، والصنابحي ، والله أعلم . وأما قوله : ( عن الصناخي عن عبادة أنه قال : دخلت عليه ) فهذا كثير

يقع مثله ، وفيه صنعة حسنة ، وتقديره عن الصنابحي أنه حدّث عن عبادة

فِي الْمَوْتِ ، فَبَكَيْتُ فَقَالَ : مَهْلًا . لِمَ تَبْكِي ؟ فَوَاللّهِ ! لَيُنِ اسْتُشْهِدْتُ لَأَشْهَدَنَ لَكَ . وَلَئِنْ شُفِّعْتُ لَأَشْهَعَنَّ لَكَ . وَلَئِنْ شُفِّعْتُ لَأَشْهَعَنَّ لَكَ . وَلَئِنْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهُ عَنْكُ . ثُمَّ قَالَ : وَاللّهِ ! مَا مِنْ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْتُ لَكُمْ فِيهِ خَيْرٌ إِلّا حَدَّثُتُكُمُوهُ إِلّا حَدِيثًا وَاحِداً . وَسَوْفَ أَحَدُّثُكُمُوهُ إِلّا حَدِيثًا وَاحِداً . وَسَوْفَ أَحَدُّثُكُمُوهُ إِلّا حَدِيثًا وَاحِداً . وَسَوْفَ أَحَدُّثُكُمُوهُ الْيَوْمَ ، وَقَدْ أُحِيطَ بِنَفْسِي . سَمعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَسَوْفَ أَحَدُّثُكُمُوهُ الْيَوْمَ ، وَقَدْ أُحِيطَ بِنَفْسِي . سَمعْتُ رَسُولَ اللّهِ

بحديث قال فيه: دخلت عليه . ومثله ما سيأتي قريبا في كتاب الإيمان في حديث « ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين » . قال مسلم رحمه الله : حدثنا يحيى بن يحيى قال : أنا هشيم عن صالح بن صالح عن الشعبي قال : رأيت رجلا سأل الشعبي فقال: يا أبا عمرو! إن مَنْ قِبَلنا من أهل خراسان ناسٌ يقولون كذا. فقال الشعبي : حدثني أبو بردة عن أبيه . فهذا الحديث من النوع الذي نحن فيه ، فتقديره: قال هشيم: حدثني صالح عن الشعبي بحديث قال فيه صالح: رأيت رجلا سأل الشعبي ، ونظائر هذا كثيرة سننبه على كثير منها في مواضعها إن شاء الله تعالى والله أعلم. وقوله: (مهلا) هو بإسكان الهاء، ومعناه: أنظرني . قال الجوهرى : يقال مهلاً يارجل بالسكون . وكذلك للإثنين والجمع والمؤنث ، وهي موحدة بمعنى : أمهل ، فإذا قيل لك : مهلا . قلت : لا مهل والله ولا تقل: لا مهلاً وتقول: ما مهل بمغنية عنك شيئا ، والله أعلم. قوله: (ما من حديث لكم فيه خير إلا وقد حدثتكموه) قال القاضي عياض رحمه الله : فيه دليل على أنه كتم ماخشى الضرر فيه والفتنة مما لايحتمله عقل كل واحد ، وذلك فيما ليس تحته عمل ، ولا فيه حد من حدود الشريعة . قال: ومثل هذا عن الصحابة رضى الله عنهم كثير في ترك الحديث بما ليس تحته عمل ولا تدعو إليه ضرورة ، أو لاتحمله عقول العامة ، أو خشيت مضرته على قائله أو سامعه لاسيما ما يتعلق بأخبار المنافقين والإمارة وتعيين قوم وصفوا بأوصاف غير مستحسنة وذم آخرين ولعنهم ، والله أعلم قوله : ( وقد

عَلِيْكُ يَقُولُ: « مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ » .

\* \* \*

. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ . حَدَّثَنَا أَنَسُ ثِنُ مَالِكٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ؛ قَالَ : كُنْتُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ . حَدَّثَنَا أَنَسُ ثِنُ مَالِكٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ؛ قَالَ : كُنْتُ

أحيط بنفسي ) معناه قربت من الموت وأيست من النجاة والحياة . قال صاحب التحرير : أصل الكلمة في الرجل يجتمع عليه أعداؤه فيقصدونه فيأخذون عليه جميع الجوانب بحيث لا يبقى له في الخلاص مطمع ، فيقال أحاطوا به : أي أطافوا به من جوانبه ومقصوده قرب موتى ، والله أعلم . قوله : ( هداب بن خالد ) هو بفتح الهاء وتشديد الدال المهملة وآخره باء موحدة ، ويقال هدبة بضم الهاء وإسكان الدال وقد ذكره مسلم رحمه الله في مواضع من الكتاب . يقول في بعضها هدبة ، وفي بعضها هداب ، واتفقوا على أن أحدهما اسم ، والآخر لقب ، ثم اختلفوا في الاسم منهما فقال أبو على الغساني وأبو محمد عبد الله بن الحسن الطبسي ، وصاحب « المطالع » والحافظ عبد الغني المقدسي المتأخر: هدبة هو الاسم، وهداب لقب. وقال غيرهم: هداب اسم، وهدبة لقب. واختار الشيخ أبو عمرو هذا وأنكر الأول. وقال أبو الفضل الفلكي الحافظ : إنه كان يغضب إذا قيل له هدبة . وذكره البخاري في تاريخه فقال : هدبة بن حالد ، و لم يذكره هدابا ، فظاهره أنه احتار أن هدبة هو الاسم ، والبخاري أعرف من غيره ، فإنه شيخ البخاري ومسلم رحمهم الله أجمعين ، والله أعلم . قوله : (كنت ردف رسول الله عَلِينَ ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل. فقال: يامعاذ بن جبل! قلت: لبيك يارسول الله وسعديك ! ثم سار ساعة ثم قال : يا معاذ بن جبل ! قلت : لبيك يارسول الله

رِدْفَ النَّبِيِّ عَلِيْكُ . لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ . فَقَالَ : « يَامُعَاذَ بْنَ جَبَلِ » قُلْتُ : لَبَيْكَ رَسُولَ اللّهِ وَسَعْدَيْكَ . ثُمَّ سَارَ سَاعَةً . ثُمَّ قَالَ : « يَامُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ » قُلْتُ : لَبَيْكَ رَسُولَ اللّهِ وَسَعْدَيْكَ . ثُمَّ سَارَ سَاعَةً . ثُمَّ قَالَ : « يَامُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ ! » قُلْتُ : وَسَعْدَيْكَ . ثُمَّ سَارَ سَاعَةً . ثُمَّ قَالَ : « يَامُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ ! » قُلْتُ :

وسعديك ثم سار ساعة ثم قال: يامعاذ بن جبل! قلت: لبيك يارسول الله وسعديك ... إلى آخر الحديث) أما قوله: (ردف) فهو بكسر الراء وإسكان الدال ، هذه الرواية المشهورة التي ضبطها معظم الرواة ، وحكى القاضى عياض رحمه الله أن أبا على الطبرى الفقيه الشافعي أحد رواة الكتاب ضبطه بفتح الراء وكسر الدال . والردف والرديف هو الراكب خلف الراكب ، يقال منه: قد ردفته أردفه بكسر الدال في الماضى وفتحها في المضارع ، إذا ركبت خلفه وأردفته أنا وأصله من ركوبه على الردف وهو العجز قال القاضى : ولا وجه لرواية الطبرى إلا أن يكون فعل هنا اسم فاعل مثل عجل وزمن إن صحت رواية الطبرى والله تعالى أعلم .

قوله: (ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل) أراد المبالغة في شدة قربه ليكون أوقع في نفس سامعه لكونه أضبط. وأما مؤخرة الرحل فبضم الميم، بعده همزة ساكنة، ثم خاء مكسورة. هذا هو الصحيح، وفيه لغة أخرى مؤخرة بفتح الهمزة والخاء المشددة. قال القاضي عياض رحمه الله: أنكر ابن قيبة فتح الخاء. وقال ثابت: مؤخرة الرحل ومقدمته بفتحهما. ويقال: آخرة الرحل بهمزة ممدودة، وهذه أفصح وأشهر وقد جمع الجوهري في صحاحه فيها الرحل بهمزة ممدودة، وهذه أفصح وأشهر وقد جمع الجوهري في صحاحه فيها عنات؛ فقال: في قادمتي الرحل ست لغات مقدِم ومقدِمة بكسر الدال مشددة، وقادم وقادمة قال: وكذلك هذه اللغات كلها في آخرة الرحل، وهي العود الذي يكون خلف الراكب ويجوز في يامعاذ بن جبل وجهان لأهل العربية، أشهرهما وأرجحهما فتح معاذ.

لَبْيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ . قَالَ : « هَلْ تَدْرِى مَاحَقُّ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

والثاني ضمه . ولا خلاف في نصب ابن . وقوله : ( لبيك وسعديك ) في معنى لبيك أقوال نشير هنا إلى بعضها ، وسيأتي إيضاحها في كتاب الحج إن شاء الله تعالى . والأَظهر أن معناها إجابة لك بعد إجابة للتأكيد . وقيل معناه : قربا منك وطاعة لك . وقيل : أنا مقم على طاعتك . وقيل : محبتي لك . وقيل : غير ذلك . ومعنى سعديك : أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة . وأما تكريره عَلِيلَةٍ نداء معاذ رضى الله عنه ، فلتأكيد الاهتمام بما يخبره وليكمل تنبه معاذ فيما يسمعه ، وقد ثبت في الصحيح أنه عَلَيْكُ كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً لهذا المعنى والله أعلم . ( هل تدرى ما حق الله على العباد وهل تدرى ما حق العباد على الله تعالى ) قال : صاحب « التحرير » : اعلم أن الحق كلّ موجود متحقق ، أو ما سيوجد لا محالة ، والله سبحانه وتعالى هو الحق الموجود الأزلى الباقي الأبدى ، والموت والساعة والجنة والنار حق ، لأنها واقعة لامحالة . وإذا قيل للكلام الصدق: حق، فمعناه أن الشيء المخبر عنه بذلك الخبر واقع متحقق لا تردد فيه . وكذلك الحق المستحق على العبد من غير أن يكون فيه تردد وتحير ، فحق الله تعالى على العباد معناه ما يستحقه عليهم متحمًا عليهم ، وحق العباد على الله تعالى معناه أنه متحقق لا محالة . هذا كلام صاحب التحرير . وقال غيره : إنما قال : حقهم على الله تعالى على جهة المقابلة لحقه عليهم ، ويجوز أن يكون من نحو قول الرجل لصاحبه : حقك واجب على أي متأكد قيامي به ، ومنه قول النبي عَلِيْنَةٍ « حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام ». والله أعلم.

وأما قوله عَلِيْكُ : ( أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ) فقد تقدم في أواحر

« يَامُعَاذُ بْنَ جَبَلَ ! » قُلْتُ : لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ . قَالَ : هُلْ تَدْرِى مَاحَقُ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ » قَالَ : قُلْتُ : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : « أَنْ لَا يُعَذَّبَهُمْ » .

29 - (...) حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحُقَ . عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مُعَاذِ اللّهِ عَلَيْكُم . عَلَي حِمَادٍ يُقَالُ ابْنِ جَبَلِ ؛ قَالَ : كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْكَ . عَلَي حِمَادٍ يُقَالُ لَهُ : عُفَيْرٌ . قَالَ : فَقَالَ : « يَامُعَاذُ ! تَدْرِي مَا حَقُّ اللّهِ عَلَى الْعِبَادِ لَهُ : فَقَالَ : « يَامُعَاذُ ! تَدْرِي مَا حَقُّ اللّهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ اللّهِ عَلَى اللّهِ ؟ » قَالَ : قُلْتُ : الله وَرَسُولُه أَعْلَمُ . قَالَ : « فَإِنَّ حَقَّ اللّهِ عَلَى اللّهِ ؟ » قَالَ : قُلْتُ : الله وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا . وَحَقُّ (فَإِنَّ حَقَّ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ لَا يُعَذّب مَنْ لَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا » قَالَ : وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ ! أَفَلَا أَبشُرُ النّاسَ ؟ قَالَ : « لَا تُبشَرّهُمُ مُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ النّاسَ ؟ قَالَ : « لَا تُبشَرّهُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

الباب الأول من كتاب الإيمان بيانه ، ووجه الجمع بين هذين اللفظين ، والله أعلم . قوله : (كنت ردف رسول الله على على حمار يقال له : عفير) بعين مهملة مضمومة ثم فاء مفتوحة هذا هو الصواب في الرواية وفي الأصول المعتمدة وفي كتب أهل المعرفة بذلك قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله : وقول القاضي عياض رحمه الله أنه بغين معجمة متروك . قال الشيخ : وهو الحمار الذي كان له على قيل : إنه مات في حجة الوداع . قال : وهذا الحديث يقتضي أن يكون هذا في مرة أخرى غير المرة المتقدمة في الحديث السابق ، فإن مؤخرة الرحل تختص بالإبل ، ولا تكون على حمار . قلت : ويحتمل أن يكونا قضية الرحل تختص بالإبل ، ولا تكون على حمار . قلت : ويحتمل أن يكونا قضية

• ٥ - (...) حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ المُثَنَّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ وَالْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ ؛ أَنَّهُما سَمِعَا الْأَسْوَدَ بْنَ هِلَالٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلةٍ : « يَامُعَاذُ ! أَتَدْرِى مَاحَقُ اللهِ جَبَلٍ ؛ قَالَ : « قَالَ : « أَنْ يُعْبَدَ اللهُ عَلَى الْعِبَاد ؟ » قَالَ : « اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : « أَنْ يُعْبَدَ اللهُ وَلَايُشْرَكَ بِهِ شَيْءٌ » قَالَ : « أَتَدْرِى مَاحَقُّهُمْ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ؟ » فَقَالَ : « أَنْ لا يُعَذِّبَهُمْ » . ذَلِكَ ؟ » فَقَالَ : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : « أَنْ لا يُعَذِّبَهُمْ » . ذَلِكَ ؟ » فَقَالَ : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : « أَنْ لا يُعَذِّبَهُمْ » .

واحدة وأراد بالحديث الأول قدر مؤخرة الرحل والله وأعلم. قوله: ( عن أبي حصين ) هو بفتح الحاء وكسر الصاد واسمه عاصم ، وقد تقدم بيانه في أول مقدمة الكتاب . قوله عليه في حديث محمد بن مثنى وابن بشار : « أن يُعبد الله ولا يشرك به شيء » هكذا ضبطناه يُعبد بضم المثناة تحت ، وشيء بالرفع ، وهذا ظاهر . وقال الشيخ أبو عمرو رحمه الله : ووقع في الأصول شيئا بالنصب، وهو صحيح على التردد في قُوله: « يعبد الله ولا يشرك به شيئا » بين وجوه ثلاثة: أحدها: يعبد الله بفتح الياء التي هي للمذكر الغائب أي يعبد العبدُ الله ولا يشرك به شيئا . قال : وهذا الوجه أوجه الوجوهُ . والثانى : تعبد بفتح المثناة فوق للمخاطب على التخصيص لمعاذ لكونه المخاطب والتنبيه على غيره . والثالث : يعبد بضم أوله ويكون شيئا كناية عن المصدر لا عن المفعول به أي لايشرك به إشراكا ، ويكون الجار والمجرور هو القائم مقام الفاعل . قال : وإذا لم تعين الرواية شيئا من هذه الوجوه ، فحق على من يروى هذا الحديث منا أن ينطق بها كلها واحدا بعد واحد ، ليكون آتيا بما هو المقول منها في نفس الأمر جزما والله أعلم. هذا آخر كلام الشيخ. وماذكرناه أولا صحيح في الرواية والمعنى والله أعلم : قوله في آخر روايات حديث أبي ذر رضي الله عنه :

رَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى النَّاسِ » نَوْ رَكُرِيَّاءَ . حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ رَكَرِيَّاءَ . حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ رَائِدَةً ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ ؛ قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاذاً يَقُولُ : دَعَانِي رَسُولُ اللهِ عَيْسَالِهِ فَأَجَبْتُهُ . فَقَالَ : « هَلْ تَدْرِي مُعَاذاً يَقُولُ : « هَلْ تَدْرِي مَاحَقُ الله عَلَى النَّاسِ » نَحْوَ حَدِيثهِ مْ .

恭 恭 恭

٥٢ - (٣١) حَدَّثَنَى زُهْيُرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ . حَدَّثَنِى أَبُو كَثِيرٍ قَالَ : الْحَنَفِيُّ . حَدَّثَنِى أَبُو كَثِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنِى أَبُو هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : كُنَّا قُعُوداً حَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَلِيلِهِ . مَعَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، فِي نَفَرٍ . فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِهُ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا . أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، فِي نَفَرٍ . فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِهُ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا .

( نحو حديثهم ) يعنى أن القاسم بن زكريا شيخ مسلم في الرواية الرابعة رواه نحو رواية شيوخ مسلم الأربعة المذكورين في الروايات الثلاث المتقدمة ، وهم : هداب وأبو بكر بن أبي شيبة ، ومحمد بن مثنى ، وابن بشار والله أعلم . وقوله في رواية القاسم هذه : ( حدثنا القاسم حدثنا حسين عن زائدة ) هكذا هو في الأصول كلها حسين بالسين وهو الصواب . وقال القاضى عياض : وقع في بعض الأصول حصين بالصاد وهو غلط ، وهو حسين بن على الجعفى ، وقد تكررت روايته عن زائدة في الكتاب ، ولا يعرف حصين بالصاد عن زائدة والله أعلم . قوله : ( حدثنى أبو كثير ) هو بالمثلثة واسمه يزيد بالزاى ابن عبد الرحمن بن أذينة ويقال ابن غفيلة بضم الغين المعجمة وبالفاء ، ويقال ابن عبد الرحمن بن أذينة قال .: أبو عوانة الإسفرايني في مسنده : غفيلة أصح من أذينة . عبد الله بن أذينة قال .: أبو عوانة الإسفرايني في مسنده : غفيلة أصح من أذينة . قوله : ( كنا قعودا حول رسول الله عني معنا أبو بكر وعمر رضى الله عنهما في نفر ) قال أهل اللغة : يقال : قعدنا حوله وحواليه وحواليه بكسر اللام .

فَأَبْطَأً عَلَيْنَا . وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا . وَفَزِعْنَا فَقُمْنَا . فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعْ . خَتَّى أَتَيْتُ حَائِطاً مَنْ فَزِعَ . فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللهِ عَيْنِيْكُ . حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطاً

وأما قوله: (ومعنا أبو بكر وعمر) فهو من فصيح الكلام وحسن الإخبار، فإنهم إذا أرادوا الإخبار عن جماعة فاستكثروا أن يذكروا جميعهم بأسمائهم ذكروا أشرافهم أو بعض أشرافهم ثم قالوا وغيرهم . وأما قوله :(معنا)بفتح العين هذه اللغة المشهورة ويجوز تسكينها في لغة حكاها صاحب المحكم والجوهرى وغيرهما ، وهي للمصاحبة . قال صاحب « المحكم » مع : اسم معناه الصحبة . وكذلك « مَعْ » بإسكان العين غير أن المحركة تكون اسما وحرفا والساكنة لا تكون إلا حرفا. قال اللحياني : قال الكسائي : ربيعة وغنم يسكِّنون فيقولون معْكم ومعْنا ، قإذا جاءت الألف واللام أو ألف الوصل اختلفوا فبعضهم يفتح العين وبعضهم يكسرها فيقولون : مع القوم ومع ابنك ، وبعضهم يقول : مع القوم ومع ابنك . أما من فتح فبناه على قولك : كنا معا ونحن معا فلما جعلها حرفا وأخرجها عن الاسم حذف الألف وترك العين على فتحتها ، وهذه لغة عامة للعرب . وأما من سكن ثم كسر عند ألف الوصل فأخرجه مخرج الأدوات مثل: « هل » و « بل » فقال: مع القوم كقولك: هل القوم ، وبل القوم ، وهذه الأحرف التي ذكرتها في مع ، وإن لم يكن هذا موضعها ، فلا ضرر في التنبيه عليها لكثرة تردادها والله أعلم قوله : ( فقام رسول الله عَلِيلية من بين أظهرنا ) وقال بعده : (كنت بين أظهرنا ) هكذا هو في الموضعين ( أظهرنا ) وقال القاضي عياض رحمه الله : ووقع الثاني في بعض الأصول ( ظهرينا ) وكلاهما صحيح . قال أهل اللغة : يقال نحن بين أظهركم ، وظهريكم ، وظهرانَيكم بفتح النون أي بينكم قوله : ( وخشينا أن يقتطع دوننا ) أي يصاب بمكروه من عدو إما بأسر وإما بغيره . قوله : ( وفزعنا وقمنا فكنتُ أول من فزع ) قال القاضي عياض رحمه الله : الفزع يكون

لِلْأَنْصَارِ لِبَنِي النَّجَّارِ . فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَاباً . فَلَمْ أَجِدُ . فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِئْرٍ خَارِجَةٍ ( وَالرَّبِيعُ الْجَدْوَلُ )

بمعنى الروع ، وبمعنى الهبوب للشيء ، والاهتام به ، وبمعنى الإغاثة . قال : فتصح هذه المعانى الثلاثة ، أي ذعرنا لاحتباس النبي عُلِيلً عنا ، ألا تراه كيف قال : وحشينا أن يقتطع دوننا . ويدل على الوجهين الآخرين قوله : ( فكنت أول من فزع) . قوله : ( حتى أتيت حائطا للأنصار ) أي بستانا وسمى بذلك لأنه حائط لاسقف له . قوله : ( فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجةٍ والربيع : الجدول ) أما الربيع ؛ فبفتح الراء على لفظ الربيع : الفصل المعروف..، والجدول: بفتح الجيم وهو النهر الصغير ، وجمع الربيع أربعاء كنبي وأنبياء . وقوله : ( بئرخارجة ) هكذا ضبطناه بالتنوين في بئرٍ وفي خارجة على أن خارجة صفة لبئر ، وكذا نقله الشيخ أبو عمرو بن الصلاح عن الأصل الذي هو بخط الحافظ أبي عامر العبدري ، والأصل المأخوذ عن الجلودي ، وذكر الحافظ أبو موسى الأصبهاني وغيره أنه روى على ثلاثة أوجه : أحدها : هذا ، والثاني : من بئر خارجه بتنوين بئر وبهاء في آخر « خارجه » مضمومة وهي هاء ضمير الحائط ، أي البئر في موضع خارج عن الحائط . والثالث : من بئرٍ خارجةً بإضافة بئر إلى خارجة آخره تاء التأنيث ، وهو اسم رجل والوجه الأول هو المشهور الطاهر ، وخالف هذا صاحب « التحرير » ؛ فقال : الصحيح هو الوجه الثالث . قال : والأول تصحيف . قال : والبئر يعنون بها البستان . قال : و كثيرا ما يفعلون هذا فيسمون البساتين بالآبار التي فيها ، يقولون : بئر أريس ، وبئر بضاعة ، وبئر حاء ، وكلها بساتين . هذا كلام صاحب التحرير . وأكثره أوكله لا يوافق عليه والله أعلم . والبئر : مؤنثة مهموزة يجوز تخفيف همزتها . وهي مشتقة من بأرت أي حفرت: وجمعها في القلة أبؤر وأبآر بهمزة بعد الباء فيهما ، ومن العرب من يقلب الهمزة في أبآر وينقل فيقول آبار ، وجمعها

فَاحْتَفَرْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ . فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ . قَالَ : « مَا شَأْنُكَ ؟ » قُلْتُ : كُنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا . فَقُمْتَ فَأَبْطَأْتَ عَلَيْنَا . فَقُرْغَنَا . فَقُرْغَنَا . فَكُنْتُ أُوّلَ مَنْ فَزِعَ . فَأَتَيْتُ فَخَشِينَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا . فَفَزِعْنَا . فَكُنْتُ أُوّلَ مَنْ فَزِعَ . فَأَتَيْتُ هَذَا الْحَائِطَ . فَاحْتَفَرْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعلَبُ . وَهُولاءِ النَّاسُ هُذَا الْحَائِطَ . فَاحْتَفَرْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعلَبُ . وَهُولاءِ النَّاسُ وَرَائَى . فَقَالَ : « يَاأَبَا هُرَيْرَةَ ! » ( وَأَعْطَانِى نَعْلَيْهِ ) قَالَ : « اذْهَبْ

في الكثرة : بئار بكسر الباء بعدها همزة والله أعلم . **قوله** : ( فاحتفزت كما يحتفز الثعلب ) هذا قد روى على وجهين ؛ روى بالزاى وروى بالراء . قال القاضى عياض: رواه عامة شيوخنا بالراء عن العبدري وغيره ، وقال: وسمعنا عن الأسدى عن أبي الليث الشاشي عن عبد الغافر الفارسي عن الجلودي بالزاي وهو الصواب ، ومعناه : تضاممت ليسعني المدخل ، وكذا قبال الشيخ أبو عمرو : إنه بالزاى في الأصل الذي بخط أبي عامر العبدري وفي الأصل المأخوذ عن الجلودي ، وإنها رواية الكثيرين ، وإن رواية الزاي أقرب من حيث المعني ، ويدل عليه تشبيهه بفعل الثعلب ، وهو تضامّه في المضايق . وأما صاحب التحرير فأنكر الزاى ، وخطأ رواتها ، واختار الراء وليس اختياره بمختار والله تعالى أعلم . قوله : ( فدخلت على رسول الله عَلَيْكُ فقال : أبو هريرة ؟ فقلت : نعم ) معناه أنت أبو هريرة ؟ قوله : ( فقال ياأبا هريرة وأعطاني نعليه وقال : اذهب بنعلى هاتين ) في هذا الكلام فائدة لطيفة فإنه أعاد لفظة « قال » وإنما أعادها لطول الكلام وحصول الفصل بقوله: ياأبا هريرة! وأعطاني نعليه، وهذا حسن ، وهو موجود في كلام العرب ، بل جاء أيضا في كلام الله تعالى ، قال الله تبارك وتعالى : ﴿ وَلَمَا جَاءُهُمْ كَتَابُ مِنْ عَنْدُ اللهُ مُصَدِّقٌ لَمَا مُعْهُمُ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ﴾ قال الإمام أبو الحسن الواحدى: قال محمد بن يزيد: قوله تعالى ﴿ فلما

بِنَعْلَى هَاتَيْنِ . فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هٰذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ . مُسْتَيْقِناً بِهَا قَلْبُهُ . فَبَشَّرُهُ بِالْجَنَّةِ » فَكَانَ أُوَّلَ مَنْ لَقِيتُ عُمَرُ . فَقَالَ : مَا هَاتَانِ النَّعْلَانِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ! فَقُلْتُ : هَاتَانِ نَعْلَا عُمَرُ . فَقَالَ : مَا هَاتَانِ النَّعْلَانِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ! فَقُلْتُ : هَاتَانِ نَعْلَا مُمْرُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ . بَعَثَنِي بِهِمَا . مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِناً بِهَا قَلْبُهُ ، بَشَرَّتُهُ بِالْجَنَّةِ . فَضَرَبَ عُمَرُ بِيدِهِ بَيْنَ ثَدْيَى . مُسْتَيْقِناً بِهَا قَلْبُهُ ، بَشَرَّتُهُ بِالْجَنَّةِ . فَضَرَبَ عُمَرُ بِيدِهِ بَيْنَ ثَدْيَى .

جاءهم ﴾ تكرير للأول لطول الكلام . قال : ومثله قوله تعالى : ﴿ أيعدكم أنكم إذا مِتَّم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون ﴾ أعاد ( أنكم ) لطول الكلام والله أعلم . وأما إعطاؤه النعلين فلتكون علامة ظاهرة معلومة عندهم ، يعرفون بها أنه لقى النبي عَلِيُّكُم ويكون أوقع في نفوسهم لما يخبرهم به عنه عَلِيُّكُم ولا ينكر كون مثل هذا يفيد تأكيدا ، وإن كان خبره مقبولا من غير هذا والله أعلم . قوله عليه : « فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة ، معناه أخبرهم أن من كانت هذه صفته فهو من أهل الجنة ، وإلا فأبو هريرة لا يعلم استيقان قلوبهم وفي هذا دلالة ظاهرة لمذهب أهل الجق : أنه لا ينفع اعتقاد التوحيد دون النطق ، ولا النطق دون الاعتقاد ، بل لابد من الجمع بينهما ، وقد تقدم إيضاحه في أول الباب ، وذكر القلب هنا للتأكيد ونفى توهم الجاز ، وإلا فالاستيقان لايكون إلا بالقلب . قوله : ( فقال : ماهاتان النعلان ياأبا هريرة ، فقلت ؛ هاتين نعلا رسول الله عَلَيْكُ بعثنى بهما ) هكذا هو في جميع الأصول ( فقلت : هاتين نعلا ) بنصب هاتين ورفع نعلا ، وهو صحیح معناه : فقلت : یعنی هاتین هما نعلا رسول الله عَلَیْطَهُ ، فنصب هاتين بإضمار ( يعني ) وحذف ( هما ) التي هي المبتدأ للعلم به . وأما قوله: ( بعثني بهما ) فهكذا ضبطناه ( بهما ) على التثنية ، وهو ظاهر ووقع في كثير من الأصول أو أكثرها بها ، من غير ميم وهو صحيح أيضا ، ويكون الضمير عائدا إلى العلامة ، فإن النعلين كانتا علامة والله أعلم . قوله : ( فضرب

# فَخَرَرْتُ لاسْتِي . فَقَالَ : ارْجِعْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ . فَرَجَعْتُ إِلَى

عمر رضى الله عنه بين ثديي فخررت لإستى فقال : ارجع يا أبا هريرة ) أما قوله ( ثدیی ) فتثنیة ثدی بفتح الثاء ، وهو مذکر ، وقد یؤنث فی لغة قلیلة ، واختلفوا في اختصاصه بالمرأة ، فمنهم من قال : يكون للرجل والمرأة ، ومنهم من قال : هو للمرأة خاصة ، فيكون إطلاقه في الرجل مجازا واستعارة ، وقد كثر إطلاقه في الأحاديث للرجل وسأزيده إيضاحا إن شاء الله تعالى في باب ( غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ) . وأما قوله : ( لاستى ) فهو اسم من أسماء الدبر ، والمستحب في مثل هذه الكناية عن قبيح الأسماء ، واستعمال المجاز والألفاظ التي تحصل الغرض ، ولا يكون في صورتها ما يستحيا من التصريح بحقيقة لفظه ، وبهذا الأدب جاء القرآن العزيز والسنن ، كقوله تعالى : ﴿ أَحَلَّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ﴾ ﴿ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ﴾ ﴿ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ﴾ ﴿ أو جاء أحد منكم من الغائط ﴾ ﴿ فاعتزلوا النساء في المحيض ﴾ وقد يستعملون صريح الاسم لمصلحة راجحة . وهي إزالة اللبس أو الاشتراك أو نفى المجاز أو نحو ذلك ، كقوله تعالى : ﴿ الزانية والزاني ﴾ وكقوله عَيْنَةُ : « أَنِكْتَها » ، وكقوله طَالِلَهِ : « أُدبر الشيطان وله ضراط » وكقول أبى هريرة رضي الله عنه : « الحدث فساء أو ضراط » ونظائر ذلك كثيرة واستعمال أبي هريرة هنا لفظ الإست من هذا القبيل والله أعلم.

وأما دفع عمر رضى الله عنه له فلم يقصد به سقوطه وإيذاءه ، بل قصد رده عما هو عليه ، وضرب بيده في صدره ليكون أبلغ في زجره قال القاضى عياض وغيره من العلماء رحمهم الله : وليس فعل عمر رضى الله عنه ومراجعته النبى عياض عير اضا عليه وردّا لأمره إذ ليس فيما بعث به أبا هريرة غير تطييب قلوب الأمة وبُشراهم ، فرأى عمر رضى الله عنه أن كتم هذا أصلح لهم وأحرى أن

رَسُولِ اللهِ عَيْنِيْ . فَأَجْهَشْتُ بُكَاءً . وَرَكِبَنِي عُمَرُ . فَإِذَا هُوَ عَلَى الْبُوعَلَيْ : « مَالَكَ يَاأَبَا هُرَيْرَةً ؟ » قُلْتُ : الْمِي عَمْرَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي بَعَثْتَنِي بِهِ . فَضَرَبَ بَيْنَ ثَذْيَى ضَرْبَةً . لَقِيتُ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي بَعَثْتَنِي بِهِ . فَضَرَبَ بَيْنَ ثَذْيَى ضَرْبَةً . لَقِيتُ عُمَرَ فَأَنْ فَكُ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيْ ﴿ يَاعُمَرُ ! خَرَرْتُ لِإِسْتِي . قَالَ : ارْجِعْ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيَةٍ « يَاعُمَرُ ! مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ ؟ » قَالَ : يَارَسُولَ اللهِ ! بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي . مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ ؟ » قَالَ : يَارَسُولَ اللهِ ! بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي .

لايتكلوا ، وأنه أعود عليهم بالخير من معجّل هذه البشرى ، فلما عرضه على النبي عَلِيْكُ صَوِّبِهِ فيه والله تعالى أعلىم . وفي هذا الحديث أن الإمام والكبير مطلقا إذا رأى شيئا ورأى بعض أتباعه خلافه ، أنه ينبغى للتابع أن يعرضه على المتبوع ؛ لينظر فيه فإن ظهر له أن ماقاله التابع هو الصواب رجع إليه وإلّا بين للتابع جواب الشبهة التي عرضت له والله أعلم . قوله : ( فأجهشت بكاءً وركبني عمر رضى الله عنه وإذا هو على أثرى ) أما قوله : ( أجهشت ) فهو بالجيم والشين المعجمة والهمزة والهاء مفتوحتان هكذا وقع في الأصول التي رأيناها ، ورأيت في كتاب القاضي عياض رحمه الله فجهشت بحذف الألف ، وهما صحيحان . قال أهل اللغة : يقال : جهشت جهشا وجهرشا وأجهشت إجهاشا . قال القاضي عياض رحمه الله : وهو أن يفزع الإِنسان إلى غيره وهو متغير الوجه متهىء للبكاء ، ولمّا يبك بعد . قال الطبرى : هو الفزع والاستغاثة . وقال أبو زيد : جهشت للبكاء والحزن والشوق والله أعلم . وأما **قوله : (** بكاء ) فهو منصوب على المفعول له وقد جاء في رواية للبكاء ، والبكا يمد ويقصر لغتان . وأما قوله : ( وركبني عمر ) فمعناه : تبعني ومشي خلفي في الحال بلا مهلة . وأما قوله : ر على أثرى ) ففيه لغتان فصيحتان مشهورتان بكسر الهمزة وإسكان الثاء وبفتحهما والله أعلم . قوله : ( بأبي أنت وأمني ) معناه أنت مفدى أو أفديك بأبي وأمى ، واعلم أن حديث أبي هريرة هذا مشتمل على فوائد كثيرة ، تقدم في أثناء الكلام منه جمل ، ففيه جلوس العالم لأصحابه ولغيرهم من المستفتين

أَبِعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ ، مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِناً بِهَا قَلْبُهُ ، بَشَرَهُ بِالْجَنَّةِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » قَالَ : فَلَا تَفْعَلْ . فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا . فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ . قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا . فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ . قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا . وَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ . قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا . وَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ . قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ : « فَخَلِّهِمْ » .

وغيرهم يعلمهم ويفيدهم ويفتيهم وفيه ما قدمناه أنه إذا أراد ذكر جماعة كثيرة ، فاقتصر على ذكر بعضهم ، ذكر أشرافهم أو بعض أشرافهم ثم قال : وغيرهم . وفيه بيان ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من القيام بحقوق رسول الله عَلِيْتُهُ وَإِكْرَامُهُ وَالشَّفْقَةُ عَلَيْهُ وَالْانْزَعَاجِ البَّالَعْ لَمَا يُطرُّقُهُ عَلِيْتُهُ وَفَيْهُ اهْتَهَامُ الْأَتْبَاعُ بحقوق متبوعهم ، والاعتناء بتحصيل مصالحه ودفع المفاسد عنه وفيه جواز دخول الإنسان ملك غيره بغير إذنه إذا علم أنه يرضى ذلك لمودة بينهما أو غير ذلك فإن أبا هريرة رضى الله عنه دخل الحائط وأقره النبي عَلِيْسَةٍ على ذلك ، ولم ينقل أنه أنكر عليه ، وهذا غير مختص بدخول الأرض ، بل يجوز له الانتفاع بأدواته وأكل طعامه ، والحمل من طعامه إلى بيته ، وركوب دابته ونحو ذلك من التصرف الذي يعلم أنه لايشق على صاحبه . هذا هو المذهب الصحيح الذي عليه جماهير السلف والخلف من العلماء رحمة الله عليهم وصرح به أصحابنا . قال أبو عمر بن عبد البر : وأجمعوا على أنه لا يتجاوز الطعام وأشباهه إلى الدراهم والدنانير وأشباههما وفي ثبوت الإجماع في حق من يقطع بطيب قلب صاحبه بذلك نظر ولعل هذا يكون في الدراهم الكثيرة التي يشك أو قد يشك في رضاه بها ، فإنهم اتفقوا على أنه إذا تشكك لايجوز التصرف مطلقا فيما تشكك في رضاه به ، ثم دليل الجواز في الباب الكتاب والسنة وفعل وقول أعيان الأمة ، فالكتاب : قوله تعالى : ﴿ ليس على الأعمى حرج و لا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ أو صديقكم ﴾ والسنة : هذا الحديث مِهُ وَالَ عَدَّنَا أَسْحُقُ بْنُ مَنْصُورٍ . أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ مَنْصُورٍ . أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ مَنْصُورٍ . أَخْبَرَنَا أَنسُ بْنُ هِشَامٍ . قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتادَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ نَبِي اللّهِ عَلَيْكُ ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ ، قَالَ ( يَامُعَاذُ ! » قَالَ : ( يامُعَاذُ ! » قَالَ : لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ . قَالَ ( يَامُعَاذُ ! » قَالَ : لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ . قَالَ ( يَامُعَاذُ ! » قَالَ : لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ . قَالَ ( يَامُعَاذُ ! » قَالَ : لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ . قَالَ ( يَامُعَاذُ ! » قَالَ : لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ . قَالَ ( يَامُعَاذُ ! » قَالَ : لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ : ( مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلّا اللهُ ، وَرَسُولُهُ ، إِلّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النّارِ » قَالَ : ( إِذًا وَرَسُولُهُ ، إِلّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النّارِ » قَالَ : ( إِذًا يَرْسُولَ اللهِ ! أَفَلَا أُخْبَرُ بِهَا النّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا ؟ قَالَ : ( إِذًا يَتُعَلَى اللهِ ! أَفَلَا أُخْبَرُ بِهَا مُعَاذً عِنْدَ مَوْتِهِ ، تَأَثُما ً .

وأحاديث كثيرة معروفة بنحوه . وأفعال السلف وأقوالهم في هذا أكثر من أن تحصى ، والله تعالى أعلم . وفيه إرسال الإمام والمتبوع إلى أتباعه بعلامة يعرفونها ليزدادوا بها طمأنينة وفيه ما قدمناه من الدلالة لمذهب أهل الحق أن الإيمان المنجى من الخلود في النار لابد فيه من الاعتقاد والنطق . وفيه جواز إمساك بعض العلوم التي لاحاجة إليها للمصلحة أو خوف المفسدة وفيه إشارة بعض الأتباع على المتبوع بما يراه مصلحة وموافقة المتبوع له إذا رآه مصلحة ، ورجوعه عما أمر بغ بنيبه وفيه جواز قول الرجل للآخر : بأبي أنت وأمي . قال القاضي عياض رحمه الله : وقد كرهه بعض السلف ، وقال : لا يفدى بمسلم ، والأحاديث الصحيحة تدل على جوازه سواء كان المفدَّى به مسلما أو كافرا ، حيا كان أو ميتا . وفيه غير ذلك ، والله أعلم . قول مسلم رحمه الله : (حدثني أب منصور أخبرني معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة حدثنا أنس بن أسحاق بن منصور أخبرني معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة حدثنا أنس بن فيكون الإسناد بيني وبين معاذ بن هشام نيسابوريين وباقيه بصريون . قوله : فيكون الإسناد بيني وبين معاذ بن هشام نيسابوريين وباقيه بصريون . قوله : فيكون الإسناد بيني وبين معاذ بن هشام نيسابوريين وباقيه بصريون . قوله :

أهل اللغة : تأثم الرجل إذا فعل فعلا يحرج به من الإِثْم . وتحرج : أزال عنه الحرج ، وتحنث أزال عنه الحنث . ومعنى تأثم معاذ أنه كان يحفظ علما يخاف فواته وذهابه بموته ، فخشى أن يكون ممن كتم علما وممن لم يمتثل أمر رسول الله عَلِيْكُ فِي تبليغ سنته ، فيكون آثما فاحتاط ، وأخبر بهذه السنة مخافة من الإثم وعلم أن النبي عَلِينَةً لم ينهه عن الإخبار به نهى تحريم . قال القاضى عياض رحمه الله : لعل معاذاً لم يفهم من النبي عليه النهي ، لكن كسر عزمه عما عرض له من بشراهم بدليل حديث أبي هريرة رضى الله عنه: ( من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا قلبه فبشره بالجنة ) قال : أو يكون معناه بلغه بعد ذلك أمر النبي عَلِيُّكُم لأبي هريرة وخاف أن يكتم علما علمه فيأثم ، أو يكون حمل النهى على إذاعته ، وهذا الوجه ظاهر . وقد اختاره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله فقال : منعه من التبشير العام خوفا من أن يسمع ذلك من لاخبرة له ولا علم ، فيغتر ويتكل ، وأخبر به عَلِيُّكُم على الخصوص من أمن عليه الاغترار والاتكال من أهل المعرفة ، فإنه أخبر به معاذا فسلك معاذ هذا المسلك ، فأخبر به من الخاصة من رآه أهلا لذلك . قال : وأما أمره عليه في حديث أبي هريرة بالتبشير فهو من تغير الاجتهاد ، وقد كان الاجتهاد جائزاً له وواقعا منه عَلِي عند المحققين ، وله مزية على سائر المجتهدين ، بأنه لايقر على الخطأ في اجتهاده ، ومن نفى ذلك وقال : لايجوز له عَلِيْكُ القول في الأمور الدينية إلا عن وحي ، فليس يمتنع أن يكون قد نزل عليه عليه عليه عند مخاطبته عمر رضي الله عنه وحي بما أجابه به ناسخ لوحي سبق بما قاله أولا عَلِيلَةٍ هذا كلام الشيخ ، وهذه المسألة وهي اجتهاده عَلِيلَةٍ فيها تفصيل معروف . فأما أمور الدنيا فاتفق العلماء رضى الله عنهم على جواز اجتهاده عَيْضًا فيها ووقوعه منه ، وأما أحكام الدين فقال أكثر العلماء بجواز الاجتهاد له عَلَيْكُ لأنه إذا جاز لغيره فله عَيْضًا أولى . وقال جماعة لا يجوز له لقدرته على اليقين ، وقال

بعضهم: كان يجوز في الحروب دون غيرها وتوقف في كل ذلك آخرون ، ثم الجمهور الذين جوزوه اختلفوا في وقوعه فقال الأكثرون منهم: وجد ذلك ، وقال آخرون: لم يوجد. وتوقف آخرون ، ثم الأكثرون الذين قالوا بالجواز والوقوع اختلفوا: هل كان الخطأ جائزا عليه عَيْنَا في فذهب المحققون إلى أنه لم يكن جائزا عليه عَيْنَا وذهب كثيرون إلى جوازه ولكن لا يقر عليه بخلاف غيره ، وليس هذا موضع استقصاء هذا ، والله أعلم .

قوله: (حدثنا شيبان بن فروخ) هو بفتح الفاء وضم الراء وبالخاء المعجمة وهو غير مصروف للعجمة والعلمية. قال صاحب كتاب «العين»: فروخ اسم ابن لإبراهيم الخليل عرضية هو أبو العجم، وكذا نقل صاحب «المطالع» وغيره أن فروخ ابن لإبراهيم عرضة وأنه أبو العجم، وقد نص جماعة من الأئمة على أنه لا ينصرف لما ذكرناه، والله أعلم. قوله: (حدثنى ثابت عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: حدثنى محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال: قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت: حديث بلغنى عنك) هذا اللفظ شبيه بما تقدم في هذا الباب من قوله عن ابن محيريز عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه وقد قدمنا بيانه واضحا وتقرير هذا الذى نحن فيه: حدثنى محمود بن الربيع عن عتبان بحديث قال فيه محمود: قدمت المدينة فلقيت عتبان وفي هذا الإسناد لطيفتان من لطائفه إحداهما: أنه اجتمع فيه ثلاثة صحابيون بعضهم عن بعض، وهم أنس ومحمود وعتبان. والثانية: أنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، فإن أنسا أكبر من محمود سناً وعلماً ومرتبة رضى الله عنهم عن الأصاغر، فإن أنسا أكبر من محمود سناً وعلماً ومرتبة رضى الله عنهم

أَصَابَنِي فِي بَصَرِى بعضُ الشَّيْءِ . فَبَعَثْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنِّى أَحِبُ أَنْ تَأْتِينِي فَتُصَلِّى فِي مَنْزِلِي . فَأَتَّخِذَهُ مَصَلَّى . قَالَ : فَأَتَى أُحِبُ أَنْ تَأْتِينِي فَتُصَلِّى فِي مَنْزِلِي . فَأَتَّخِذَهُ مَصَلَّى . قَالَ : فَأَتَى النَّبِي عَلَيْهِ وَمَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِهِ . فَدَخَلَ وَهُو يُصَلِّى فِي النَّبِي عَلَيْهِ وَمَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِهِ . فَدَخَلَ وَهُو يُصَلِّى فِي مَنْزِلِي . وَأَصْحَابُهُ يَتَحَدَّثُونَ بَيْنَهُمْ . ثُمَّ أَسْنَدُوا عُظْمَ ذَلِكَ وَكُبْرَهُ إِلَى مَالِكِ بْنِ دُخْشُم اللَّهُ وَدُوا أَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ فَهَلَكَ . وَوَدُوا إِلَى مَالِكِ بْنِ دُخْشُم اللَّهُ . وَوَدُوا

أجمعين . وقد قال في الرواية الثانية : عن ثابت عن أنس قال : حدثني عتبان بن مالك ، وهذا لا يخالف الأول فإن أنسا سمعه أولا من محمود عن عتبان ثم اجتمع أنس بعتبان فسمعه منه ، والله أعلم . وعتبان بكسر العين المهملة ، وبعدها تاء مثناة من فوق ساكنة ، ثم باء موحدة ، وهذا الذي ذكرناه من كسر العين هو الصحيح المشهور الذي لم يذكر الجمهور سواه . وقال صاحب المطالع: وقد ضبطناه من طريق ابن سهل بالضم أيضا ، والله أعلم . قوله: ( أصابني في بصرى بعض الشيء ) وقال في الرواية الأحرى : عمى ، يحتمل أنه أراد ببعض الشيء العمي ، وهو ذهاب البصر جميعه ، ويحتمل أنه أراد به ضعف البصر وذهاب معظمه ، وسماه ( عمى ) في الرواية الأخرى لقربه منه ومشاركته إياه في فوات بعض ما كان حاصلا في حال السلامة والله أعلم. قوله : ( ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم ) أما عظم فهو بضم العين وإسكان الظاء أي معظمه . أما كبره فبضم الكاف وكسرها لغتان فصيحتان مشهورتان وذكرهما في هذا الحديث القاضي عياض وغيره ، لكنهم رجحوا الضم وقرىء قول الله سبحانه وتعالى ﴿ والذي تولى كبره ﴾ بكسر الكاف وضمها ، الكسر قراءة القراء السبعة ، والضم في الشواذ . قال الإمام أبو إسحاق الثعلبي المفسر رحمه الله : قراءة العامة بالكسر ، وقراءة حميد الأعرج ويعقوب الحضرمي بالضم قال أبو عمرو بن العلاء: هو خطأ . وقال الكسائي: هما لغتان، والله أعلم. ومعنى قوله: (أسندوا عظم ذلك

أَنَّهُ أَصَابَهُ شَرٌّ . فَقَضَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ الصَّلَاةَ . وَقَالَ : « أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللهِ ؟ » قَالُوا : إِنَّهُ يَقُولُ ذَٰلِكَ .

وكبره ) أنهم تحدثوا وذكروا شأن المنافقين وأفعالهم القبيحة وما يلقون مهم ونسبوا معظم ذلك إلى مالك . وأما قوله : ( ابن دخشم ) فهو بضم الدال المهملة وإسكان الخاء المعجمة وضم الشين المعجمة وبعدها ميم هكذا ضبطناه في الرواية الأولى، وضبطناه في الثانية بزيادة ياء بعد الخاء على التصغير، وهكذا هو في معظمُ الأصول ، وفي بعضها في الثانية مكبر أيضا ، ثم إنه في الأولى بغير ألف ولام ، وفي الثانية بالألف واللام قال القاضي عياض رحمه الله : رويناه دخشم مكبرا ودخيشم مصغرا. قال: رويناه في غير مسلم بالنون بدل الميم مكبرا ومصغرا. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: ويقال أيضا: ابن الدخشن بكسر الدال والشين ، والله أعلم . واعلم أن مالك بن دخشم هذا من الأنصار ، ذكر أبو عمر بن عبد البر اختلافا بين العلماء في شهوده العقبة . قال: ولم يختلفوا أنه شهد بدرا وما بعدها من المشاهد. قال: ولا يصح عنه النفاق فقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه. هذا كلام أبي عمر رجمه الله . قلت : وقد نص النبي عَلَيْكُ على إيمانه باطنا وبراءته من النفاق بقوله عَلَيْتُهِ فِي رَوَايَةُ البِخَارِي رَحْمُهُ الله : « أَلَا تَرَاهُ قَالَ : لَا إِلَهُ إِلَّا الله يبتغي بها وجه الله تعالى » فهذه شهادة من رسول الله عَلِيْتُ له بأنه قالها مصدقا بها ، معتقدا صدقها ، متقربا بها إلى الله تعالى وشهد له في شهادته لأهل بدر بما هو معروف ، فلا ينبغي أن يشك في صدق إيمانه رضي الله عنه . وفي هذه الزيادة رد على غُلاة المرجئة القائلين بأنه يكفى في الإيمان النطق من غير اعتقاد فإنهم تعلقوا بمثل هذا الحديث ، وهذه الزيادة تدمغهم ، والله أعلم . قوله : (ودوا أنه دعا عليه فهلك ، وودوا أنه أصابه شر ) هكذا هو في بعض الأصول شر ، وفي بعضها بشر بزيادة الباء الجارة ، وفي بعضها شيء ، وكله صحيح ، وفي هذا دليل على جواز تمني هلاك أهل النفاق والشقاق ووقوع المكروه بهم **قوله**:

وَمَا هُوَ فِي قَلْبِهِ . قَالَ : « لَا يَشْهَدُ أَحَدٌ أَن لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ فَيَدْخُلَ النَّارَ ، أَوْ تَطْعَمَهُ » . قَالَ أَنسٌ . فَأَعْجَبَنِي هٰذَا الْحدِيثُ . فَقُلْتُ لِاْبِنِي : أَكْتُبْهُ . فَكَتَبهُ .

\* \* \*

(...) حدَّثنا بَهْ بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُ . حَدَّثَنَا بَهْزٌ . حَدَّثَنا حَمَّادٌ . حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ قَالَ : حَدَّثَنِي عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ عَمِي . فَأَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ الله عَيْقَةِ فَقَالَ : تَعَالَ فَخُطَّ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ عَمِي . فَأَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ الله عَيْقَةِ فَقَالَ : تَعَالَ فَخُطَّ لِي مَسْجِداً فَجَاءَ رَسُولُ الله عَيْقَةٍ . وَجَاءَ قَوْمُهُ . وَنُعِتَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ : مَالِكُ بْنُ الدُّحْشُمِ . ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ المُغِيرَةِ .
المُغِيرةِ .

( فخط لى مسجدا ) أى أعلِمْ لى على موضع لأتخذه مسجدا ، أى موضعا أجعل صلاتى فيه متبركا بآثارك ، والله أعلم . وفي هذا الحديث أنواع من العلم تقدم كثير منها ففيه : التبرك بآثار الصالحين وفيه : زيارة العلماء والفضلاء والكبراء أتباعهم وتبريكهم إياهم وفيه : جواز استدعاء المفضول للفاضل لمصلحة تعرض وفيه : جواز الجماعة في صلاة النافلة وفيه : أن السنة في نوافل النهار ركعتان كالليل وفيه : جواز الكلام والتحدث بحضرة المصلين ما لم يشغلهم ويدخل عليهم لبسا في صلاتهم أو نحوه وفيه : جواز إمامة الزائر المزور برضاه وفيه : ذكر من يتهم بريبة أو نحوها للأئمة وغيرهم ليتحرز منه وفيه : جواز كتابة الحديث وغيره من العلوم الشرعية ؛ لقول أنس لابنه : اكتبه ، بل هي مستحبة ، وجاء في الحديث النهي عن كتب الحديث ، وجاء الإذن فيه فقيل : كان النهي لمن خيف اتكاله على الكتاب ، وتفريطه في الحفظ مع تمكنه منه ، والإذن لم لا يتمكن من الحفظ وقيل : كان النهي أولا لما خيف اختلاطه

بالقرآن ، والإذن بعده لما أمن من ذلك ، وكان بين السلف من الصحابة والتابعين خلاف في جواز كتابة الحديث ، ثم أجمعت الأمة على جوازها واستحبابها والله أعلم . وفيه : البداءة بالأهم فالأهم فإنه عليه في حديث عتبان هذا بدأ أول قدومه بالصلاة ثم أكل ، وفي حديث زيارته لأم سليم بدأ بالأكل ثم صلى ؛ لأن المهم في حديث عتبان هو الصلاة ، فإنه دعاه لها ، وفي حديث أم سليم دعته للطعام ، ففي كل واحد من الحديثين بدأ بما دعى إليه والله أعلم . وفيه : جواز استتباع الإمام والعالم أصحابه لزيارة أو ضيافة أو نحوها وفيه : غير ذلك مما قدمناه وما حذفناه والله أعلم بالصواب ، وله الحمد والنعمة ، والفضل والمنة ، وبه التوفيق والعصمة .

« تم بحمد الله الجزء الأول من صحيح مسلم » رقم الإيداع ٩٣/٥٧٣٥ اليداع ٤- 10 - 8

## التعريف بالإمام مسلم

- ۹ نسبه . شیوخه . من روی عنه .
  - ١٠ إجماع العلماء على إمامته .
    - ۱۱ مصنفاته.
      - ۱۲ وفاته .

# التعريف بالإمام النووى

- ١٣ نسبه . مولده . ابتداء اشتغاله . حرصه على العلم . شيوخه .
  - ۱٤ تلاميذه . اجتهاده . حفظه . زهده .
  - ١٥ تصانيفه وورعه . مواقفه مع الملوك في الأمر بالمعروف .
    - ١٦ وفاته .

#### مقدمة الشارح

- ٢٣ بيان إسناد الكتاب وحال رواته.
- ٣٣ الموازنة بين البخاري ومسلم رضي الله عنهما .
  - ٣٤ فضل صحيح مسلم وترتيبه .
    - ٣٦ تعريف الأحاديث المعلقة.
  - ٤٠ صحة أحاديث هذا الكتاب.
  - ٤٤ عناية الإمام مسلم بضبط احتلاف الرواة.
    - ٥٥ تقسيم الإمام مسلم للأحاديث .
    - ٤٧ دقة الإمام مسلم في التخريج.
    - ٤٩ بيان الكتب المخرجة على صحيح مسلم.

- ٥٠ بيان الحديث الصحيح .
- ٥٣ بيان الحديث الحسن والضعيف.
- ٥٣ بيان المنقطع والمرسل والمرفوع والموقوف.
  - ٥٦ الإسناد المعنعن.
    - ٥٧ أقسام التدليس.
- ٦٠ بيان الناسخ والمنسوخ ومعرفة الصحابي والتابعي .
  - ٦٥ ضبط الأسماء المتكررة.

## مقدمة الإمام مسلم

- ١٠١ باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
  - ١١٠ باب النهي عن الحديث بكل ما سمع.
- ١١٥ باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها.
  - ١٢٦ باب بيان أن الإسناد من الدين.
  - ١٨٢ باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن.

## كتاب الإيمان

- ٢٠٥ باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان.
- ٢٣٣ باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام.
  - ٢٣٧ باب السؤال عن أركان الإسلام.
  - ٢٤١ باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة .
  - ٢٤٧ باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام.
    - ٢٥١ باب الأمر بالإيمان.
  - ٢٧٢ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام.
- ٨ ٢٧٪ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله .
  - ٢٩٤ باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يغرغر .
    - ٢٩٩ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا .